## الخزائن الروحانية

# ينبوع المعرفة و رسالة الصلح

حضرة مرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود والإمام المهدي الطَّيْكُمُّ

ترجمة: عبد المجيد عامر



ينبوع المعرفة ورسالة الصلح الطبعة الأولى: ٢٠٢٦هـ الموافق لــ ٢٠٢١م

#### An Arabic rendering of

Chashma-e-Ma'rifat and Paighaam-e-Sulh

Written by: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be on him), The Promised Messiah and Mahdi, Founder of the Ahmadiyya Muslim Community

Translated from Urdu by: Abdul Majeed Amir First Arabic translation published in the UK in 2021

© Islam International Publications Ltd.

Published by:
Islam International Publications Ltd
Unit 3, Bourne Mill Business Park,
Guildford Road, Farnham, Surrey, GU9 9PS
United Kingdom

Printed in UK at: Raqeem Press Farnham, Surrey GU9 9PS

For further information please contact: Phone: +44 1252 891330

www.alislam.org www.islamahamadiyya.net

ISBN: 978-1-84880-814-0

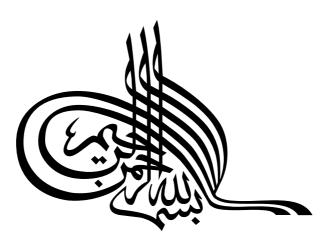

## فهرس المحتويات

| مقدمة الناشر                                               | Í            |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| مقدمة طبعة الخزائن الروحانية                               | ٥            |
| سبب تأليف هذا الكتاب                                       | ٥            |
| حلسة آريا سماج ونموذج نُبلهم، وتعليم فيداهم والرد على      |              |
| وساوسهم                                                    | ١.           |
| القسم الأول في دحض بيان كاذب أُدْلي به في تأييد الفيدا     |              |
| وإظهار محاسنه                                              | ١٦           |
| ملخص تعليم "النيوك"                                        | ٤٠           |
| الجزء الثاني في الرد على هجمات شنّها المحاضر على القرآن    |              |
| الكريم والنبي عليه                                         | ١٢٦          |
| مضمون المباهلة                                             | 179          |
| في بيان الغرض الحقيقي من الكتب الإلهامية وأن القرآن الكريم |              |
| أكملها                                                     | 710          |
| بِمَ يفوق الإسلام على الأديان الأخرى                       | 791          |
| نصيحة مهمة للباحثين عن الحق                                | ٣٢٣          |
| حاتمة الكتاب التي فيها شهادة باوا نانك المحترم عن الإسلام  | ٣٢٨          |
| حدير بانتباه القراء الكرام                                 | 7 2 7        |
| هل يوجد في العالم كتاب إلهامي؟ وإذا كان فما هو؟            | <b>7 8 0</b> |

| لخص المقال                                              | 494 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| رسالة الصلح                                             | ٤٠١ |
| لمذكرات التي سجلها المسيح الموعود التَّلَيْكُ عن المقال | ٤٣٣ |
| سخة إعلان نُشرَ عن عقد جلسة لقراءة مضمون "رسالة         |     |
| الصلح"                                                  | १११ |
|                                                         |     |



#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى عَبْدِهِ المسِيْحِ الموْعُوْدِ

### مقدمة الناشر

هذا الكنز الثمين تكتمل سلسلة الخزائن الروحانية التي تشتمل على ما خطه سيدنا المسيح الموعود (عليه الصلاة والسلام) بقلمه المبارك، والبالغة ثلاثة وعشرين مجلدا، ويضم هذا المجلد الثالث والعشرون كتابين اثنين، هما "ينبوع المعرفة" و"رسالة الصلح".

#### ينبوع المعرفة

يتضمن هذا الكتاب خطابا يثبت صدق الإسلام وأفضليته على الأديان كلها، كان أعده حضرته الطلق في مؤتمر في كانون الثاني/ يناير ١٩٠٧ م، دعت إليه طائفة الهندوس الآريين، وادعوا ألهم يريدون من ممثلي كل دين أن يقدموا مبادئ دينهم بكل حرية، ووعدوا بالالتزام بعدم الإساءة. ولخبرة حضرته الطلق هم، فقد تردد في قبول دعوهم في البداية لألهم لا يلتزمون بوعودهم ويستغلون هذه الاجتماعات للإساءة إلى الإسلام، ولكنهم تعهدوا بالالتزام، فقبل حضرته الطلق بعد مشورة بعض أصحابه الذين كانوا متحمسين لذلك، فأعد حضرته الطلق الخطاب وأرسله مع بعض أصحابه ليلقي في المؤتمر، ولكن حدث منهم ما كان متوقعا، فلم يلتزموا بتعهداهم، وكالوا الشتائم وصنوف الإساءات للإسلام وللنبي الكريم في وألقوا عددا من الشبهات ضد الإسلام. فقرر حضرته أن يؤلف هذا الكتاب مضمنا إياه الخطاب، ومفندا العقيدة الهندوسية، ومقدما

ب مقدمة الناشر

شهادة (باوا نانك) رحمه الله مؤسس طائفة السيخ الذي كان من قبل من أتباع الدين الهندوسي حول الهندوسية والفيدا وكيف ألها تعلم الشرك وألها مليئة بالمفاسد، وأثبت أنه قد اختار الإسلام وأسلم، وقدم الأدلة من كتب السيخ على ذلك. وقد ضمَّن حضرته العَيْلِيِّ الكتاب الرد على الشبهات التي أثارها الهندوس في ذلك المؤتمر ضد الإسلام والنبي الكريم على كما ضمنه في آخره أيضا الرد على شبهات أثيرت ضد حضرته ووحيه ونبوءاته. ولقد نُشر هذا الكتاب قبل وفاة المسيح الموعود العَلَيْلِيِّ بأحد عشر يوما، أي في الكتاب قبل وفاة المسيح الموعود العَلَيْلِيُّ بأحد عشر يوما، أي في الكتاب من ١٩٠٨/٥/١٥.

#### رسالة الصلح

لقد لمس سيدنا المسيح الموعود السلام واقع صراع أهل الأديان المختلفة في شبه القارة الهندية، ولأنه مبعوث العناية الإلهية لهداية الخلق في هذا الزمان، لم يشأ أن يغادر هذا العالم الفاني قبل أن يلقي في الأرض بذرة المحبة والسلام بين الخلائق، وكتاب "رسالة الصلح" هو تلك البذرة، وهو أخر ما خط حضرته السلام ألها المبارك. إن نظرة متأملة في ثنايا هذه الرسالة المؤثرة يستشف منها المتأمل ألها رسالة وداع من رجل مُواس، مفعمة بالوصايا التي تلخص جوهر المشكلة والطريق المختصر إلى الحل، فبين حضرته السلام في هذا الكتاب كيف أن الاحتلافات بين الأديان كانت السبب الأبرز وراء كافة صراعات الناس، على الرغم من أن الأديان بشكل عام تحث على التراحم بين بني البشر، والإسلام خصوصا يضرب أروع الأمثلة في هذا المجال، فيحث معتنقيه على احترام طقوس خصوصا يضرب أروع الأمثلة في هذا المجال، فيحث معتنقيه على احترام طقوس ومشاعر وكتب ومقدسي أهل الأديان الأحرى، مشيرا إلى أن كافة مقدسي الأديان القدامي كانوا مبعوثين من عند الله تعالى لهداية خلقه، فعلى كلتا

مقدمة الناشر ج

الطائفتين في الهند أن تتعايشا بالحب والوئام، وأن على المسلمين أن يمدوا أيديهم بالصلح.

لقد فرغ حضرته التَكِيُّ من تأليف هذه الرسالة القيِّمة في الرابع والعشرين من أيار/ مايو ١٩٠٨م، أي قبل وفاته التَكِيُّ بيومين، وقد كان يرغب في إلقائها على جمع من عقلاء الهندوس والمسلمين المحترمين، غير ألها قُرِئت بُعَيْدَ وفاته على جمع غفير في قاعة جامعة البنجاب.

لقد كان شرف ترجمة هذا المجلد من نصيب الداعية عبد المجيد عامر، كما أسهم في مراجعته وإخراجه عدد من الإخوة الكرام من المكتب العربي والأساتذة الأفاضل، ونخص بالذكر السيد خالد عزام، والدكتور وسام البراقي، والسيد غسان النقيب، والسيد سامح مصطفى، والسيد معتز القزق، فجزاهم الله أحسن الجزاء.

لقد بذلنا أقصى جهدنا لِتكون الترجمة أقرب إلى النص الأردي، ومع ذلك لا نبرئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو الله تعالى أن يوفقنا لبذل جهد أكبر في الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة.

ندعو الله تعالى أن يحقق الغاية النبيلة التي من أجلها أُلِّف هذا المجلد ومن أجلها تُرْجِم، آمين.

#### الناشر

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة طبعة الخزائن الروحانية

هذا المجلد من الخزائن الروحانية يحتوي على كتابين قيّمين للمسيح الموعود التَيْكِين "ينبوع المعرفة" و"رسالة الصلح".

#### ينبوع المعرفة

أنشر هذا الكتاب قبل وفاة المسيح الموعود التَّكِيلُ بأحد عشر يوما، أي في ١٥/٥/١٥. وكان السبب وراء تأليفه أن حركة "آريا سماج" المعادية للإسلام عقدت جلسة دينية في لاهور في كانون الثاني عام ١٩٠٧م. ووجّه المشرفون عليها دعوة إلى المسيح الموعود التَّكِيلُ وأتباعه بوجه خاص أن يشتركوا فيها وأن يقرأوا على الحضور مقالا يُثبت أفضلية الإسلام وصدقه. ووعد الآريون ألهم لن يتصرفوا في هذا الاجتماع بما يجرح مشاعر أتباع أيّ دين بل سيبيّن فيه المحاضرون محاسن دينهم فقط بالأدب واللباقة.

ألّف المسيح الموعود العَلَيْنِ مقالا لهذه المناسبة وهو منشور بدءا من الصفحة الله ٣٧٣ إلى ٣٦٦ في هذا المجلد. نصح العَلَيْن بعضا من أتباعه بالاشتراك في الجلسة واثقا بوعد الآريين، ولكن الآريين شنّوا بحسب عادهم هجمات مسيئة جدا على الإسلام، وجعلوا القرآن الكريم عرضة للاستهزاء وألصقوا بسيد المعصومين سيدنا خاتم النبيين محمد المصطفى على تقما قذرة لا أصل لها من الصحة قط. ففند المسيح الموعود العَلَيْن في "ينبوع المعرفة" الاعتراضات والبهتانات التي أثارها الآريون، وأجرى لإفهامهم مقارنة بين تعاليم القرآن الكريم وتعاليم الفيدات،

وبيّن صفات كتاب الله، ومزايا الدين الحي، وأثبت أفضلية الإسلام، وقدّم نفسه نموذجا لإثبات بركات خاتم النبيين وحياة الإسلام إضافة إلى الأدلة العقلية والنقلية.

الجزء الأول من الكتاب يتضمن ردودا على الاعتراضات، والجزء الثاني منه يحتوي على مقاله التَّلِيُّلِمُ الذي قُرئ في الجلسة.

وقد قدّم المسيح الموعود التَّلِيَّلاً - لإثبات إسلام باوا نانك (رحمه الله) - تعاليم الإسلام التي قدّمها باوا نانك (رحمه الله) نفسه، من خلال كتب السيخ الموثوق كا.

هذا الكتاب يحتل مرتبة علميّة عليا في دحض الفيدات والديانة الآرية، وإلى حانب ذلك تُوحي قراءته بغيرة المسيح الموعود التَّكِيُّ على الإسلام وبحبه التَّكِيُّ للنبي على حبا صادقا.

#### رسالة الصلح

في هذا المقال ناشد المسيح الموعود التَّكِينُ بكل ألم وحرقة قومَين كبيرينِ في القارة الهندية - الهندوس والمسلمين - لخلق الصلح والتسامح بينهم، وقال أن السبب الحقيقي للكراهية والبُعد الاجتماعي بينهم هو الاختلاف الديني. ثم قال أن الإسلام يُعلّم احترام الكبار والصلحاء المعترف بهم في كل دين، والمحافظة على شعائرهم الدينية، وقال إننا نعتقد أن "رامشندر" و"كرشنا" كانا من أصفياء الله، وأن الفيدات كانت من الله تعالى في الأصل، ولكن آفاق أتباع الديانة الهندوسية الحالية ضيقة جدا فيما يتعلق باحترام الأديان الأحرى والتسامح مع غير الهندوس، ولهذا السبب لا تسامح عند الهندوس تجاه المسلمين على الرغم من عشرةم ومجاورةم الطويلة. فقد نصح الكين في هذا المقال على الرغم من عشرةم ومجاورةم الطويلة. فقد نصح الكين في هذا المقال

الهندوسَ بكل ألم ومن باب مواساة خالصة أن يعيشوا مع المسلمين بالحب والوئام، ومدّ يد الصلح من قِبل المسلمين.

ونظرا إلى أهمية الموضوع كان المسيح الموعود التَّلَيْكُ ينوي أن يقرأ المقال بنفسه على مسامع رجال محترمين من كِلا القومين في القارة الهندية ولكنه التَّلَيْكُ انتقل إلى رحمة الله بعد يومين من تأليفه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قُرئ هذا المقال في قاعة جامعة البنجاب بتاريخ ٢١/٣/٨/٢١م.

ملحوظة: الملحوظات التي سجّلها المسيح الموعود التَّلِيُّ بيده المباركة في هاية "رسالة الصلح"، قد وردت من قبل في "البراهين الأحمدية، الجزء الخامس" (الخزائن الروحانية، المجلد ٢١) أيضا. يتبين من قراءة تلك الملحوظات ألها تتعلق بالخاتمة التي كان حضرته ينوي كتابتها في أربعة فصول بعد ضميمة البراهين الأحمدية الجزء الخامس، ولا تتعلق بـ "رسالة الصلح".

العبد المتواضع سيد عبد الحمي

#### صفحة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب

#### ٹائیٹل ہار اول



دونرور حلة تعيينة في ملدي تاريخ التأون من الله من الله المريم من الله الله المريم المرتبي المرتبي المرتبي الم

### ترجمة صفحة غلاف الطبعة الأولى

"قد فرغنا من الرد على قومٍ يُسمَّون آريه، فالحمد لله رب العالمين" "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين"

ترجمة عبارة أردية وردت في صفحة الغلاف:

هذا الكتاب يتضمن ردًّا على مقال الآريين الذي قرأوه في جلستهم الدينية في كانون الأول عام ١٩٠٧م على مسامع أربع مئة مسلم محترم من جماعتنا بعد أن دعوهم إلى بيتهم. كان المقال مليئا بالإساءة والشتائم بحق سيدنا ومولانا النبي هي وقد أُسيء فيه إلى الإسلام مرارا واستُهزئ به. فآذوا مئات المسلمين كثيرا، بعد أن دعوهم، بكيل الشتائم البذيئة بوقاحة متناهية وتوجيه التهم الكاذبة إلى رسولنا المقدس هذا الكتاب هو:

## ينبوع المعرفة

من مؤلّفات سيدنا ميرزا غلام أحمد، المسيح الموعود وطُبع بتاريخ ١٩٠٨/٥/١٥

في مطبعة "أنوار أحمدية، مشين بريس" في قاديان محافظة غورداسبور تحت إشراف مديرها: شيخ يعقوب علي تراب

عدد النسخ: ۲۰۰۰ تاریخ الطبع: ۲۰۰۰ تاریخ الطبع: ۱۹۰۸/٥/۲۰ مثن النسخة المحلّدة: ثلاث روبیات

### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

## ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ ` آمين.



منذ أن خلع الله تعالى علي لقب المسيح الموعود والمهدي المعهود، بلغ ضدي هياج الناس الذين يعُدّون أنفسهم مسلمين وغضبهم وتكفيرهم لي منتهاه. لقد أثبت ادّعائي أولا بأدلة واضحة وصريحة من كتاب الله والأحاديث، ولكن القوم أعرضوا عن تلك الأدلة قصدا منهم. ثم أظهر ربّي آيات سماوية كثيرة في تأييدي، ولكن القوم لم يستفيدوا منها شيئا. ثم هب كثير منهم للمباهلة، وبعضهم ادّعوا الإلهام إضافة إلى المباهلة وتنبؤوا بهلاكي إلى عام

١ الأعراف: ٩٠

٢ إن بعضا من قليلي الفهم الذين لا يتدبرون كتاب الله والأحاديث النبوية يقولون لدى سماع كوني مهديا بأن المهدي الموعود سيكون من السادات؛ فليكن معلوما ألهم لم يحيطوا، مع هذا القدر من حماس العداوة، بأحاديث النبي في أيضا علمًا. لقد وردت في الأحاديث عن المهدي أربعة أقوال. (١) سيكون المهدي من السادات. (٢) سيكون من قريش سواء أكانوا من السادات أم لا. (٣) جاء في حديث: "رجل من أمتي" أي سيكون المهدي شخصا من أمتي أيا كان (٤) هناك حديث آخر: لا مهدي إلا عيسى. وتُصدِّق القولَ الأخير أقوالُ المحدثين أي أن المهدي الذي سيأتي سيكون باسم عيسى. وتُصدِّق القولَ الأخير أقوالُ المحدثين التي جاء فيها أن كل الأحاديث التي جاءت عن المهدي لا تخلو من النقد إلا حديث: لا مهدي إلا عيسى. ولكن كون عيسى مهديا بل كونه المهدي الأكبر مسلَّم به دون أي نزاع عند أهل الحديث جميعا وعند الأئمة الأربعة. فأنا ذلك المهدي الذي يسمَّى عيسى أيضا. ولا يشترط لذلك المهدي أن يكون من أولاد الحسن أو الحسين أو هاشميا. منه.

كذا وكذا أو في غضون مدة وجيزة في حياهم، ولكنهم هلكوا بأنفسهم في حياتي في نهاية المطاف. ولكن من المؤسف حقا أن القوم مع ذلك لم يفتحوا عيوهم، ولم يتنبّهوا إلى أنه إذا كان هذا من صنع الإنسان لما غُلبوا على أمرهم من كل جانب. القرآن الكريم يكذِّهم، وحديث المعراج وحديث "إمامكم منكم" يكذِّهم، وعاقبة المباهلات أيضا تكذَّهم. فما الذي بأيديهم ليكذُّبوا هذه الجسارة مرسكلا من الله يدعوهم إلى الحق والصدق منذ ٢٦ عاما تقريبا. ألم يتذوّقوا إلى الآن طعم الآية الكريمة: ﴿ يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ ؟ أين الشيخ غلام دستغير الذي دعا لموتي في كتابه "فيض رحماني" ودعا لموت الكاذب واضعا إيايَ في محاذاته؟ أين المولوي جراغ دين الجامويي الذي تنبأ بموتى مدّعيا تلقّيه الإلهام وباهلني؟ أين فقير مرزا الذي كانت معه جماعة كبيرة من المريدين وتنبأ بموتى بكل إصرار وقال: لقد أحبريي الله تعالى من العرش بأن هذا الشخص مفتر وسيهلك في حياتي إلى شهر رمضان المقبل. وعندما جاء شهر رمضان مات هو بالطاعون. أين سعد الله اللدهيانوي الذي باهلني وأنبأ بموتى ثم هلك هو نفسه أحيرا بالطاعون في حياتي؟ أين الشيخ محيى الدين اللكهوكي الذي عدّني فرعون وأعلن بموتي في حياته، ونشر عدة إلهامات أخرى تنبئ بدماري، ثم رحل هو أيضا من الدنيا في حيات؟ أين بابو إلهي بخش المحاسب اللاهوري، مؤلف "عصا موسى" الذي حسب نفسه موسى وعدّن فرعون وتنبأ بموتى بالطاعون في حياته وأدلى بنبوءات أخرى كثيرة بدماري، ثم مات هو أيضا بالطاعون بمئات الحسرات في حياتي ملصقا وصمة الكذب والافتراء على كتابه "عصا موسى"؟ لقد أراد كل هؤلاء أن أكون مصداق آية:

ا غافر: ۲۹

﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾ ولكن صاروا بأنفسهم عرضة لها وهلكوا جميعا. وبإهلاكهم جعلني الله تعالى مصداقا للآية: ﴿ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾. ألم تتم حجة الله بعد كل هذه الأدلة؟ ولكن كان ضروريا أن يرفض المعاندون لأن النبوءة الإلهية مذكورة في البراهين منذ ٢٦ عاما جاء فيها: "جاء نذير في الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن الله يقبله، ويُظهر صدقه بصول قوي شديد صول بعد صول ". فإنني أؤمن بأن الله تعالى لن يقطع صولاته ولن يتوقف ما لم يظهر صدقي على العالم.

أما اليوم بتاريخ ٥١/٥/١٥م فقد حطر ببالي أن هناك سبيلا آخر للحكم في الموضوع لعل أحدا من الأتقياء يستفيد منه ويخرج من دوامة الإنكار الخطيرة. وذلك السبيل هو أن يبارزي من كان أشد المعارضين لي من المنكرين ويعدُّني كافرا وكذّابا على أن يكون منتخبا من قبل عشرة مشايخ معروفين أو عشرة زعماء معروفين على الأقل، بأن نجعل مريضين مصابين بمرض عضال معيارا لصدقنا أو كذبنا. يمعنى أن نوزّع بيننا بالقرعة مريضين مصابين بأمراض خطيرة ونخصتهما بدعائنا. وأن يُعدّ صادقا الفريق الذي شفي مريضه تماما أو خطيرة ونخصتهما بدعائنا. وأن يُعدّ صادقا الفريق الذي شفي مريضه تماما أو متوكلا على ربي بأن الله تعالى إما أن يَشفي المريض الذي يكون في نصيبي متوكلا على ربي بأن الله تعالى إما أن يَشفي المريض الذي يكون في نصيبي شفاء كاملا أو سيطيل عمره مقارنة مع المريض الآخر. وهذا الأمر سيكون شاهدا على صدقي. وإلا فاعلموا أني لست من الله. ولكن الشرط هو أن على

ا غافر: ٢٩

<sup>&#</sup>x27; حاشية: هناك شرط آخر أيضا وهو أنه يجب ألا يكون الشخص المبارز من عامة الناس بل ينبغي أن يكون معروفا في القوم بالخصوصية والعلم والشرف والتقوى، ليؤثر كونه مغلوبا في الآخرين. منه.

الخصم الذي يهب لمواجهتي وكذلك العشرة من المشايخ الآخرين أو العشرة من المزعماء الذين يعتنقون مذهبه أن ينشروا ألهم سيؤمنون بي في حال غلبتي عليهم وسينضمون إلى جماعتي. ويجب أن يُنشر هذا الإقرار في ثلاث جرائد معروفة. وسألتزم أنا أيضا بالشروط نفسها... ستكون الفائدة من هذه المواجهة أن الله تعالى سيُنقذ حياة مريض مصاب بمرض خطير ويائس من حياته، وسيُظهر آية إحياء الموتى. وثانيا سيُحكم في هذا النزاع بكل سهولة وهدوء. والسلام على من اتبع الهدى.

المسلم نام المسلم المسلم الموعود في المرزا غلام أحمد القادياني، المسلم الموعود في ١٩٠٨/٥/١٥

## ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ﴾

#### سبب تأليف هذا الكتاب

أناشد بالله كلّ من يقرأ هذا الكتاب أن يقرأ هذا المقال قبل قراءة الكتاب

لقد رددتُ في عديد من كتبي على هجمات الآريين التي يوجّهونها إلى الإسلام؛ فقد نشرت كتابي "البراهين الأحمدية" للرد على شبهاتهم في زمن بُذرت فيه بذرة مذهب الآريا في البنجاب حديثا. وكان السبب وراء تأليف البراهين الأحمدية أن البانديت ديانند بدأ يطيل لسانه على الإسلام منذ بداية أمره، وأساء إلى النبي على كثيرا في كتابه "ستيارة لله بركاش" وذكر القرآن الكريم أيضا بإهانة شديدة، وقد مضى على ذلك ما يقارب ٢٨ عاما. كنت أتوقع أن يكف الآريون ألسنتهم بعد كتابي هذا، ولكن من المؤسف حقا أنهم بسبب طبيعتهم التي فطروا عليها لم يتورعوا عن عادهم بل ظلوا يتمادون فيها يوما إثر يوم. وعندما بلغت بذاءة لساهم منتهاها نشأ فيهم شخص اسمه ليكهرام. ولم يقتصر ليكهرام على بذاءة اللسان فقط بل طلب مني نبوءة أيضا عن موته. فأنبأته بإعلام من الله ﷺ بناء على إصراره المتكرر بأنه سيموت في غضون ست سنين. ولكنه لم يكتف بذلك وباهلني خطيا، وذلك حين كانت حياته موشكة على الانتهاء عند الله. وفي مباهلته المنشورة في كتابه "خبط أحمدية" قبل موته بمدة دعا بما تلخيصه: يا إلهي أعرف أن الفيدات الأربعة صادقة والقرآن الكريم كاذب (والعياذ بالله)، وعلى ذلك أباهل مرزا غلام أحمد القادياني. فإن لم أكن صادقا في هذا الاعتقاد فاحكُمْ يا إلهي على عكس بُغيتي.

الشورى: ٤٢

ومن كان كاذبا في نظرك فعاقبه في حياة الصادق، وأظهر الصدق بحكمك القاطع. فأصدر الله حكمه بعد المباهلة أن أهلك ليكهرام في حياتي. والسنة الحالية هي الثانية عشرة على موته. ولكن من المؤسف حقا أن الآريين لم يستفيدوا شيئا من آية الله الصريحة والواضحة هذه بل زاد تجاسرهم أكثر من ذي قبل.

ثم حدث أن نشروا في شهر كانون الأول/ديسمبر ١٩٠٧م إعلانا عن عقد جلسة دينية وأرسلوه إلى بوجه حاص ووزّعوه على كثير من المحترمين من جماعتي أيضا. كان الإعلان يتلخص في أنه ستُعقد جلسة دينية فنرجو منكم الحضور فيها مع مقال في تأييد دينكم، والشرط في كتابة المقالات هو ألا يخرج مقال أيّ فريق عن حدود الأدب. وإضافة إلى ذلك بعثوا إليّ بعدة رسائل متواضعة قائلين بأننا مشتاقون لرؤيتك أيضا. وما دام المؤمن لا يخلو من البساطة فقد سررتُ كثيرا بقراءة ذلك الإعلان والرسائل وقلتُ في نفسى بأن الآريين قد تابوا أخيرا من سوء كلامهم وسوء سلوكهم نظرا إلى وضع الزمان. وخلتُ أيضا بأن كثيرا من الشكوك والشبهات كانت تخالج الحكومة تجاه هذه الفِرقة نظرا إلى تصرفات بعضهم، فلعلُّهم يريدون من هذه الجلسة إزالة تلك الشكوك لتعلم الحكومة أن قوم الآريا لم يعودوا على ما كانوا عليه من قبل بل قد أحدثوا في أنفسهم تغييرا كبيرا نتيجة بعض القسوة التي مورست عليهم وقد اتخذوا التحضر منهجا لهم ويريدون أن يُروُا الحكومة السَّنيَّة نموذج تحضُّرهم من خلال هذه الجلسة. فبناء على هذه الفكرة لم أسعد أنا فقط بل كل فرد من أفراد جماعتي كان مسرورا. أما عزيزي الدكتور ميرزا يعقوب بيك، الجراح المساعد في الأهور، فقد كان جاهزا للحلف أن الجلسة ستُعقد بكل أدب ولباقة. وقال لى مرارا بألا أقيس الآريين على حالتهم السابقة بل يلاحَظ فيهم

الآن تغيّر كبير. فقلت له بأن تغيير الطبيعة متعذرٌ وقد حرَّبنا منهم أنه لا يمكن أن يخرج من أقلامهم إلا النجاسة، لذا سوف يسيئون في مقالهم إلى نبينا الأكرم الذيحر من أقلامهم إلا النجاسة، لذا سوف يسيئون في مقالهم إلى نبينا الأكرم بكلمات التكذيب والإساءة. ولكن حيلة الآريين المكارين كانت قد انطلت على الدكتور المذكور ذي الطبع البسيط فظل يكرر القول بأن ذلك الزمن قد ولّى وأرى أن كلامهم الآن يتسم بكثير من النباهة والتحضر وقد وعدوا أن يراعوا التحضر في الجلسة. والحق أنه ما كان لي أن أثق بإعلاهم المعسول وما كان لرسائلهم المتواضعة أن تُطمئني أهم سيقرأون المقال بأدب وتحضر، ولكني خُدعتُ بإلحاح الدكتور مرزا يعقوب بيك ذي الطبيعة البسيطة.

على أية حال، أحبرت بالرسائل مئات من أتباعي أن يحضروا جلسة الآريين وطمأنتهم ألهم سيقرأون مقالا بأدب ونباهة. فحضر الجلسة في اليوم المحدد مئات من الرحال المحترمين من جماعتي من بلاد نائية أيضا باذلين آلاف الروبيات، وقد دفع كل واحد منهم للآريين ربع روبية كرسوم محددة أيضا وبذلك ملأوا كيسهم بنقود كثيرة. ومقالي الذي قُرئ في الجلسة مشمول في هذا الكتاب ولسوف يعرف القراء الكرام مدى الأدب الذي كُتب به المقال. والأغرب من ذلك أي حين ألهيت المقال تلقيت من الله إلهاما: "إلهم ما صنعوا هو كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أنت مني بمنزلة النجم الثاقب". أي أن الجلسة التي اقترحها الآريون هي كمكر المكارين ويخفى وراءها شر وسوء نية. ولكن أين يفر المكار من يدي؟ سأقبض عليه حيثما ذهب ولن يتخلص من بطشي. وأنت مني بمنزلة نجم يسقط على الشيطان.

هذه كانت نبوءة من الله نُشرت مع المقال المذكور وقُرئت في تلك الجلسة الدينية نفسها. لو كان في قلوب الآريين شيء من خشية الله ومسحة من الأدب

لارتدعوا عن الإساءة والتكذيب بعد سماع هذا الإلهام الإلهي. ولكنهم أساؤوا إلى النبي على كثيرا في مقالهم الذي قُرئ في اليوم الثاني إذ كان المقال كله مليئا بالشتائم. فلولا نصيحتي لجماعتي بالصبر، ولولا أني روّضتهم على الصبر مقابل بذاءة اللسان دائما لامتلأ ميدان الجلسة بالدم، ولكن تعليم الصبر هذا حال دون ثوائرهم. لقد شتم الآريون النبي ﷺ في وجه هؤلاء الرجال المحترمين وأساؤوا إلى الإسلام كثيرا ولكن جميع هؤلاء المسلمين المحترمين لزموا الصمت. لقد أُوذوا بشدة ولكنهم لم ينبسوا ببنت شفة، بل كل ما فعلوه هو أن سجلوا بحذر شديد رؤوسَ الأقلام لمقال الآريين. ولاحظت أهم تأذوا كثيرا بمقال الآريين، وخاصة لأن الآريين شتموهم بعد أن دعوهم إلى بيتهم. ولو أهم نشروا كتابا من تلقاء أنفسهم لكان أمرا آخر. لقد تمزقت قلوب هؤلاء الكرام إربا، وقد خُدعوا بكلام كاذب، فلا أدري أيّ نوع من الطبيعة يملكها هؤلاء الآريون. كل شخص يستطيع أن يقيس حالة الآخرين على نفسه. ألا يدرك هؤلاء القوم ما ارتكبوه بإساءهم إلى الإسلام بعد دعوة المسلمين إلى بيتهم، واستخدامهم لسانا بذيئا ضد النبي على في وجه المسلمين؟ لو وجّهنا نحن الشتائم نفسها إلى رجال دينهم الذين أُعطُوا الفيدا من إلهم بحسب قولهم، أو أسأنا إلى الفيدا في مقالنا الذي قرئ في جلستهم هل كانوا سيفرحون من مقالنا؟ اعلموا يقينا أنه ما من أحد أحبث وأدبى طبيعة من الذي يدعو أحدا إلى بيته ويأخذ منه مبالغ باهظة رسما للدحول ثم يودّعه بعد شتمه وإيذاء قلبه بشدة. وقال بعض من الآريين أنفسهم بعد قراءة المقال بأن المقال الذي قرئ من قِبل الآريين كان سيئا بلا شك وفيه الإساءة والشتائم ولكننا ما كنا نعلم بذلك من قبل. ولكن هل لعاقل أن يقبل عذرهم هذا بأن هذا المقال البذيء قد قُرئ دون التشاور مع هؤلاء الأعضاء الكبار؟

باختصار، لقد أُلِّف هذا الكتاب بناء على رؤوس الأقلام التي سُجلت بعناية فائقة، وقد رُد فيه على اعتراضات الآريين. مع أن مقالهم أيضا وصلني ولكنني رددت في هذا الكتاب على كلامهم السيئ الذي سمعه آلاف الناس. من الممكن أن يكونوا قد أضافوا شيئا إلى كتيبهم المطبوع أو أنقصوا منه شيئا، ولسوف يقرأه الناس بأنفسهم. وقد ألّفت هذا الكتاب لهدفين اثنين.

(۱) ليعرف عامة الناس الردود على تلك الاعتراضات. (۲) لعل الهياج الذي يثور في قلوب المسلمين نتيجة بذاءة لسان الآريين يخف قليلا بعد أن يسمعوا الرد على المنوال نفسه. ولعل الآريين يرتدعون عن خبثهم في المستقبل. والسلام على من اتبع الهدى.

الراقم ميرزا غلام أحمد القادياني، المسيح الموعود ٥ ١٩٠٨/٥/١٥ م، الموافق ١٤ ربيع الثاني ١٣٢٦ هـ الموافق ١٥ بيساكه سمت ١٩٦٥ بكرمي الموافق ١٥ بيساكه

التقويم الهندي. (المترجم)

## بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

## جلسة آريا سماج ونموذج نُبلهم، وتعليم فيداهم والرد على وساوسهم

لقد انتهت جلسة آريا سماج لاهور في ليلة ١٩٠٧/١٢/٤، والذين كانوا موجودين عندما قُرئ مقالنا يعرفون جيدا مدى التحضر واللين والتصالح الذي تضمُّنه المقال، وكيف ذكرنا بأدب ولباقة رجال دينهم ورسلهم وأناسا تُنسب إليهم الفيدات ويُعَدّون زعماء قومهم ومرشديهم. ولكن كما يقول المثل: "كل إناء بما فيه ينضح"، فقد أظهر الآريون في مقالهم نجاسةً وأساؤوا إلى الأنبياء عليهم السلام بما لا يُتصوَّر المزيد عليه، واستخدموا بحق سيدنا ومولانا محمد المصطفى على خاصة كلمات نابية ومؤذية ومبنية على التحقير والإهانة، ووجهوا إليه على هما باطلة وزائفة كانت شتائم بكل معنى الكلمة، وقرأوها بصوت عال وبالتكرار على الحضور الذين لم يكن عددهم أقل من ثلاثة آلاف شخص وأدلوا ببياهم النجس والمثير للفتنة بالشرح والتفصيل. ولولا مراعاة المسلمين ذوي الطبائع الطيبة الأدبَ والتحضر المعهود، ولولا التزامهم الصبر بحسب تعليم القرآن الكريم، ولولا كظمهم غيظهم؛ لكان بالإمكان أن يمتلئ ميدان الجلسة بالدم بسبب ما ارتكب هؤلاء القوم ذوى النوايا السيئة من أعمال مثيرة للفتنة دون أدبى شك. لكن واهًا لأفراد جماعتي ألف مرة على أهم أبدَوا نموذج الجَلَد والصبر الجميل ولزموا الصمت كليا عند سماع كلمات الآريين التي كانت أسوأ من إطلاق النار. والحق أنه قد انطلت على أفراد جماعتنا حيلة الآريين نتيجة طيبة

طبعهم وحسن ظنهم فقبلوا دعوهم لحضور الجلسة. ثم عُلم فيما بعد بأنهم كانوا ينوون شيئا آخر بدعوهم إلى الجلسة. ولكن الصبر والجَلَد عند المسلمين المؤدبين لم يدَع مجالا لتتحقق رغبة الآريين السيئة. لو ألَّف الآريون كتابا دون عقدهم الجلسة ونشروا تلك الشتائم فيه كما قضى ليكهرام السافلُ جُلِّ عمره في ذلك ما لم ترحِّله من هذه الدنيا سكِّين لسانه، لكان أمرا آخر. ولكنهم دعونا إلى جلستهم كالضيوف وبعثوا إلى ست أو سبع رسائل ملؤها التواضع، وطلبوا مظهرين عجزهم وتواضعهم نفاقا منهم أن نشترك في جلستهم. ووعدوا ألهم لن يسيئوا الأدب قط، وجعلوا الأدب واللباقة شرطا للجميع، ورغبوبي في أن يشترك أفراد جماعين في الجلسة بأكبر عدد ممكن. فسررتُ كثيرا بقراءة تلك الرسائل المكتوبة بكل لين وقلتُ في نفسي: مع أننا جرّبنا الآريين إلى الآن ألهم يسبون جميع الأنبياء بكل وقاحة إلا فيداهم ورجال الدين الأربعة المنتمين إلى الفيدات ويسيئون إليهم بأنواع الإساءات وبذلك يؤذون قلوب ملايين المسلمين، ولكن ليس مستغربا أن تكون قلوبهم قد صلحت قليلا نتيجة تحذير الحكومة إياهم حديثا وفق الضرورة على إثر تجاسر ظهر من بعض أفرادهم، وتلقّنوا من هذا التحذير درسا إلى حد ما فأظهروا رغبة في التصالح. ولكن تبين فيما بعد أن ظني هذا كان خاطئا تماما، وأن بذاءة لسالهم تجاه أنبياء الله الأطهار قد زادت أكثر من ذي قبل لأنه لم يحدث من قبل أن عقدوا جلسة أديان و دعوا لها المسلمين ثم شتموا أنبياءهم العظام والأطهار في الجلسة نفسها. فهذه أول مرة دعانا الآريون فيها إلى بيتهم وجمعوا أكثر من خمسة مئة مسلم ثم آذوا قلوبهم بشتائم بذيئة. هذا حادث لا يستطيعون أن يستروه بأي حال.

لقد ثبت مرارا أن هؤلاء القوم أعداء الأنبياء الأطهار جميعا، وكما يتبين من كتبهم، لم يسلم من بذاءة لسانهم آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا يعقوب ولا

موسى ولا داود ولا عيسى عليهم السلام ولا نبينا الأكرم على. ولكن المؤسف في الموضوع أن البانديت ديانند الشقى قد أتى ببذرة هذه الوقاحة والبذاءة إلى هذا البلد، وورثها غيره من الآريين كلّ على قدر علاقته بالموضوع، ولاسيما ليكهرام الفشاوري الذي كان جاهلا وغبيا محضا وصار تلميذا له بوجه خاص. لقد مضى ذلك الوقت على أية حال، ولكن ما يؤسفني الآن مرارا وتكرارا هو أننا ذكرنا زعماء الآريين في جلستهم هذه بكل لين ولطف وبأسلوب ملؤه التصالح، ولو كانت فيهم خصلة من الحياء أو مسحة من النباهة لما كالوا لنبينا الأكرم ﷺ ولغيره من الأنبياء عليهم السلام شتائم بذيئة - في وجه المسلمين في اجتماع حاشد ضم قرابة أربع مئة من المسلمين المحترمين كانوا يسمعون مقالهم- إذ لا يمكن لأحد سوى شخص حبيث جدا أن يتفوه بكلمات مؤذية ومسيئة مثلها. يبدو أن استكبار الآريين وتجاسرهم وشرهم قد بلغ منتهاه، والآن هم بحاجة إلى إصلاح من الله وأفعاله من السماء، ولن ينفعهم وعظ الإنسان ونصحه أبدا. عليهم أن يفكروا؛ هل كانوا سيفرحون لو اخترنا نحن أيضا أسلوب الشتائم نفسه في مقالنا واستخدمنا الكلمات السيئة والنجسة نفسها بحق أصحاب فيداهم في ذلك المجمع؟ ولا أخال أهم حمقي وأغبياء إلى درجة لا يشعرون بأن الكلمات التي استخدموها كانت مؤذية جدا ومثيرة وخطيرة للغاية. كلا، بل إلهم يشعرون بذلك حتما ولكنهم يحبون أن يؤذوا ويعيثوا الفساد عمدا. والأغرب من ذلك أن أناسا كبارا ومحترمين من جماعتنا كانوا هم سبب رونق جلستهم إذ اعتمدوا على تباهيهم وكلامهم المعسول وجاءوا للاشتراك فيها من أماكن نائية بالقطار والعربات منفقين آلاف الروبيات وعلى حساب أشغالهم الشخصية. ودفع كل واحد منهم ربع روبية تبرعا أيضا. ولما كانوا أربع مئة شخص فقد حصل الآريون على مئة روبية

نقدا. لقد تحمل أفراد جماعتنا هذه النفاقات والحرج لسبب وحيد هو أن الآريين دعوا جميع الفِرق إلى جلستهم بإعلان طبع في مطبعة "هند ستيم بريس" بلاهور، وطَمأنوهم أنه لن يُقرأ في الجلسة مقال ينافي الأدب. وكتبوا إلى بوجه خاص ست أو سبع رسائل ليشترك فيها أفراد جماعتي أظهروا فيها تواضعهم الشديد نفاقا منهم، ولكن عندما حضرت جماعتي إلى جلستهم كضيوف استضافوهم بكيل شتائم بذيئة أمامهم بحق نبيهم الحبيب والعظيم على، فعادوا إلى أوطالهم بقلوب أليمة مثخنة بالجراح نتيجة بذاءة لسان الآريين.

هل هؤلاء هم الذين يردّدون "الصلح الصلح" كل يوم؟ فليتذكر جيدا كل من يعتبر نفسه مسلما ويكنّ شيئا من الغيرة للإسلام والنبي ﷺ أن هؤلاء القوم أسوأ من الأفاعي. كان الأجدر بمم إذا كانوا عازمين على قراءة مقال مليء بالشتائم أن يودّعوا المسلمين قبل ذلك قائلين لهم بأن مقالنا بذيء للغاية لذا لا نحب أن تسمعوه. ولكنهم قالوا للجميع بأعلى صوقهم بأنكم يجب أن تسمعوا مقالنا غدا لذا ينبغي أن تحضروا حتما. ولكنهم لم يفوا بوعدهم الالتزام بالأدب بل عندما حضر - بعد سماع مقالنا الذي قُرئ بتاريخ ١٩٠٧/١٢/٣ م- قرابة أربع مئة شخص من جماعتنا لسماع مقالهم كالوا فيه لنبينا على والأنبياء الآخرين شتائم تكاد تتفجر لهولها الأكباد. لا يسع أحدا منهم أن يقول إن هذا المقال قُرئ في الجلسة العامة ضد إرادته، بل مما لا شك فيه أن الجميع كانوا مشتركين في هذا الخبث والبذاءة البالغة منتهاها، وقد تم كل ذلك بالتشاور فيما بينهم. ولهذا السبب لم يوقفوا قراءة المقال فورا بل كان معظمهم يضحكون عند قراءة ذلك المقال النجس ويفرحون ويقولون: لقد أحسن الكاتب، وما أجمل ما كتب!

هذا هو التوحيد عند الآريين وهذه هي المعرفة الحقة في الفيدا. ومَن يقرأ مقالنا الذي قُرئ في جلسة الآريين في ليلة ١٩٠٧/١٢/٣م، ثم يقرأ بإزائه مقالا

قرأوه في ليلة ١٩٠٧/١٢/٤م سوف يتضح له جليا أنه إذا كان في العالم قوم يسيئون إلى المحسنين إليهم فهم هؤلاء القوم. لا شك أن القساوسة أيضا عاكفون ليل نهار على الإساءة إلى نبي الله المقدس والطاهر، أيْ النبي عَلَيْ، ولكنهم ما دعُوا المسلمين إلى الآن إلى بيوهم بوعد إلقاء خطابات مؤدبة ثم قرأوا على مسامعهم مقالا قذرا ومسيئا. هذه الوقاحة والبذاءة والتجاسر هي من نصيب الآريين بوجه خاص، ولكن لا نتّهم القوم أجمعين. إن أتباع سناتن دهرم أيضا من الآريين القدامي، والشرذمة القليلة من هؤلاء الآريين الجدد ليست بشيء يُذكر مقابل كثرةم. ومع ذلك هناك آلاف الناس منهم الذين يتكلمون بكل أدب ونباهة ولا يسيئون إلى أيّ نبي ويجتنبون بذاءة اللسان والوقاحة. ولكن ماذا نقول وماذا نكتب عن هؤلاء القوم إذ قد تجاوزوا الحدود كلها في بذاءة اللسان. إن كانوا لا يملكون مسحة من الروحانية والطهارة الباطنية فليكن لديهم شيء من التحضر والنباهة على الأقل. المسلمون حيرالهم منذ القِدم فلم يكن جائزا لهم أن يؤذوا قلبهم بهذه الطريقة السافرة ويكيلوا لهم الشتائم. الحق أن هؤلاء القوم يرددون اسم الفيدا بكثرة ولكن الطهارة الحقيقية والروحانية وخشية الله قد تلاشت من قلوهم. وحلت الضغينة والخبث والبُغض وسوء السلوك والإيذاء، الذي عاقبته ليست حسنة، محلُّ الأخلاق الفاضلة. إن الله لا يحب أن يستخدِم أحد بذاءة اللسان بحق أنبيائه الأطهار. إن هؤلاء الظالمين الأشقياء لا يعرفون عن حقيقة الإسلام شيئا وليسوا مطلعين على التعليم الطاهر الذي جاء به القرآن الكريم، بل يعادون الإسلام بالتواطؤ مع القساوسة الذين ليس لهم شغل إلا التحريف والتبديل ليل لهار.

لا يخلو تعليم من تعاليم القرآن الكريم من الحق والحكمة، وهو يعلم الطهارة الكاملة. ولكن من المؤسف أن الذين يجعلون كل ذرة شريكة مع الله

من حيث كونها غير مخلوقة، ينظرون إليه بنظر التحقير، ويظنون عن الله أنه ليس خالق روح أو أية ذرة، وهو بخيل إلى درجة أنه لا يغفر عندها لعشاقه وعباده الصادقين ذنوهم السابقة بل ينتقم منهم ويعاقبهم حتما بناء على حقده القديم وإن ضحوا بأرواحهم في سبيله. والذين يعتنقون مثل هذه الأفكار عن الله تعالى، ويزعمون أن تعليمه للناس يأمر أن على الآري أن يجعل زوجته تضاجع شخصا آخر من أجل الحصول على الأولاد وهي لا تزال في عصمته بل يمكنه أن يجعلها تضاجع إلى مدة طويلة عشرة أشخاص، فكيف نأسف على مثل هؤلاء الناس؟ بل علينا أن نصبر إن آذوا قلوبنا بكلامهم القاسي ما لم يحكم الله بيننا وبينهم. هذا الصبر يعلمناه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: لم يحكم الله بيننا وبينهم. هذا الصبر يعلمناه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمُن الَّذِينَ أَشْرُكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ

من الجدير بالذكر أن الآريين قرروا قراءة مقالهم في اليوم الأخير بعد مقالنا، إذ كانوا يهدفون من وراء ذلك أن يردوا فيه، قدر ما استطاعوا، على ما ورد في مقالنا. فحاولوا فعل ذلك تماما في مقالهم ولكن فضحوا أنفسهم بأنفسهم. لو لم يهاجموا بغير حق لما كانت بنا حاجة إلى أن نفضح بيالهم الخاطئ الذي أدلوا به عن كون تعليم الفيدا أعلى. ولكن الآن نحن مضطرون إلى فضح كذبهم أمام عامة الناس ولنبين إلى أيّ مدى يصح بيالهم عن تعليم الفيدا. وبعد ذلك سأرد على هجمات شنها المعترض الغبي على النبي في وعلى القرآن الكريم وعلى الإسلام. فسأقسم بياني على قسمين:

۱۸۷: آل عمران: ۱۸۷

## القسم الأول في دحض بيان كاذب أُدْلي به في تأييد الفيدا وإظهار محاسنه

قال المحاضر في محاضرته بكل قوة وشدة مشيرا إلى الفيدا: إن الله مالك الروح والمادة. أقول: صحيح تماما أنه ﷺ خالق العالَــم كله ومالك الأرواح وكل ذرة من ذرات الأجسام، ولكنه لا يُعَدّ مالكا بحسب مبدأ الآريين لأنه لم يخلق الأرواح ولا ذرات العالم، بل الروح والمادة قديمة وأزلية مثل الله بكافة قواها، وهي آلهة نفسها بنفسها. ففي هذه الحالة كيف يمكن أن يكون الإلــه مالك أشياء لا حق له عليها قط. هل اشترى الإلهُ الأرواحَ وذرات العالم بدفع ثمنها من عنده، لأنه ليس خالقها أصلا؟ فيجب بيان سبب آخر حتى يُعَدّ بناء عليه مالك الأشياء التي هي أزلية وجاءت إلى الوجود من تلقائها مثله لأننا لا نستطيع القول عن أحد دون سبب أنه مالك شيء كذا وكذا. وإن قلتم بأن المالكية يمكن أن تنتج عن تقادم السيطرة على الشيء أيضا كما ينص عليه قانون إنجليزي، وأن المالكية تنتج أحيانا عن تغلب قوم على قوم آخرين نتيجة الحرب؛ لقلتُ في الجواب: هل ملكية الله تساوى ملكية الإنسان؟ من المعلوم أنه لما كان الإنسان ناقصا فإن جميع الأشياء التي يعتبرها مِلكا له تُطلق عليها كلمة الملكية بمفهوم ناقص أيضا. ولكن من شأن الإقرار باعتبار ملكية الله لشيء كملكية الإنسان له، أن يجعل الإله متساويا مع الإنسان مع أن الإنسان لا يمكن أن يساويه على في أيّة صفة من صفاته.

فملخص الكلام أنه ليس عند الآريين سبب لاعتبارهم الروح والمادة مِلكا للإله. أما القرآن الكريم فلم يعتبر الله حل شأنه مالك كافة الأرواح وكل ذرة من ذرات الأحسام دونما سبب أو قهرا فحسب مثل الفيدا بل بين لذلك سببا بقوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أ ويقول أيضا: ﴿ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ أي قد وضع حدودا لقوة كل شيء وعمله لتدل الأشياء المحدودة على محدِّد وهو الله تعالى. فنرى أنه كما أن الأحسام مقيَّدة في حدودها ولا يمكن أن تخرج عنها كذلك الأرواح أيضا مقيدة لا يمكن أن تحرز قدرة أكثر من قدراتها المحددة.

والآن نقدم أولا بعض الأمثلة على كون الأجسام محدودة، وهي أن القمر مثلا يُكمل دورته في شهر أي في ٢٩ أو ٣٠ يوما، ولكن الشمس تُكملها في ٣٦٤ يوما، ولا تقدر على أن تختصر دورها مثل دورة القمر، كما لا يقدر القمر على أن يطيل أيام دورته مثل أيام دورة الشمس. ولو أجمع العالم كله على أن يزيد أو ينقص من دورات هذين الكوكبين لما أمكن لهم ذلك. كذلك ليس بوسع الشمس والقمر أن يغيرا شيئا في دورةهما.

فالذي حدد لهذين الكوكبين حدودهما، أي الذي هو محدِّدهما هو الإله. كذلك هناك فرق كبير بين جسم الإنسان وجسم الفيل. لو أجمع الأطباء جُلّهم وكلهم على أن يصبح الإنسان مثل الفيل في قدراته الجسدية ومن حيث الضخامة لما أمكن لهم ذلك. كذلك لو أرادوا أن يُحدَّ الفيل في قامة الإنسان لاستحال ذلك أيضا. فهنا أيضا نوع من التحديد كما هناك تحديد للشمس والقمر. وذلك التحديد يدل على محدِّد، أي على الذات الذي قدّر للفيل تقديرا

الحديد: ٣

۲ الفرقان: ۳

۱۸ ینبوع المعرفت

معينا وقدّر للإنسان تقديرا آخر. ولو تدبّرنا في الموضوع لرأينا في كل هذه الأشياء المادية تصرفا كامنا وغريبا لله تعالى ولاحَظنا تقديره وتحديده الغريب. إذ نرى مشهدا غريبا للتحديد في أحسام الحيوانات كلها بدءا من الحشرات الصغيرة التي لا تُرى إلا بالمجهر إلى الحيتان الكبيرة التي تستطيع أن تلتهم زورقا كبيرا أيضا كلقمة صغيرة. ففي أحسام الحيوانات يُلاحَظ مشاهد غريبة للتحديد، فلا يسع حيوانا أن يخرج من حدود حسمه. كذلك لا يمكن للنجوم التي نراها في السماء أن تخرج من حدودها. إذًا، فهذا التحديد يدل على أن هناك محدِّدا وراءه. هذا هو معنى الآية: ﴿ حَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾.

فليكن واضحا أنه كما يوجد هذا التحديد في الأجسام كذلك هو ثابت في الأرواح أيضا. يمكنكم أن تدركوا أن القدر الذي يمكن للروح الإنسانية أن تُظهره من كمالاتها، أو قولوا إن شئتم بأنه بقدر ما تترقى إلى الكمالات لا يمكن أن تحظى بها روح الفيل على كونه ضخمًا وحسيما. كذلك إن روح كل حيوان محدودة في دائرة نوعها من حيث قواها وقدراتها ولا تستطيع أن تحرز من الكمالات إلا ما هو مقدَّر ومحدَّد لذلك النوع. فكما أن تحديد الأحسام يدل على أن لها محدِّدا وخالقا، كذلك يدل تحديد قدرات الأرواح أيضا على أن لها خلقا ومحدِّدا. وإن تقديم قضية التناسخ اللاغية والسخيفة هنا ليس إلا تفريقا بين خالقا ومحدِّدا. وإن العقل يشهد بصراحة تامة أن كِلا النوعين من التحديد أفعال الله تعالى، لأن العقل يشهد بصراحة تامة أن كِلا النوعين من التحديد الذكور يخضع لنظام واحد، ولهما هدف واحد وهو العثور على محدِّد، ولكي يُعلم أنه من الأحسام ومحدِّدها كذلك هو خالق الأرواح ومحدِّدها أيضا.

إنه لمن حذلقة الآريين الغريبة ألهم في الحقيقة ينكرون مالكية الله ويعتقدون أن كل روح وكل ذرة جاءت إلى الوجود من تلقائها، ثم يقولون بأن الإله مالك كل شيء. ولكن كان اعتباره مالكا ممكنا إذا كان محدِّد كل شيء أيضا.

ثم نقول بأن اعتبار التناسخ هو السبب وراء التفاوت بين قوى الحيوانات وقدراها إنما هو إضاعة علم الله الحكيم ومعرفته الحقة، وهو قلبُ وحدة نظامِه رأسا على عقب أيضا. فما دمتم تقِرّون بلسانكم بالنظر إلى النجوم والشمس والقمر بأن التفاوت الواقع في حجم هذه النجوم وقوتما وجميع مستلزماتما لا يؤدي إلى التناسخ أو تكرار الولادات بل هذا ما اقتضته حكمة الله ليدلّ كل شيء من منطلق تحديده على محدِّد وبذلك يقوم دليل على من هو غيب الغيب ووراء الوراء، فماذا تقولون في الوقت نفسه عن التفاوت بين الحيوانات أنه يعود إلى التناسخ والولادات المتكررة؟ عليكم إما أن تقبلوا أن السبب وراء التفاوت والاختلاف كله بين القوى والقدرات والخواص الموجودة في نجوم السماء وجمادات الأرض والنباتات والحيوانات هو التناسخ، أو يجب أن تقبلوا أن كل هذا التفاوت وأنواع التحديد في كافة الأشياء في العالم سواء أكانت في الحيوانات أو غيرها سببها الوحيد هو ليُعرف المحدِّد نتيجة هذا التحديد والتقدير. أيّة غباوة أن يبيّن شيء في مكان عند تقديم الدليل على هذه التحديدات ويُبيَّن نقيضه في مكان آخر؟ لا يمكن أن يوجد مثل هذا التناقض في كلام الله، والكلام الذي يأتي بهذا التناقض يكفي لتفنيده ودحضه أنه يخالف الوحدة في نظام الله تعالى. أخبرونا هل يوجد تعليم الوحدة في النظام في الفيدا؟ بمعنى أن كل هذا التفاوت الموجود بين القوى والقدرات والخواص في النجوم والنباتات والأرواح سببه الوحيد بحسب تعليم الفيدا أن يدل كل هذا التحديد والتقدير الموجود في كل هذه القوى والقدرات وأشكال الأجسام وألوالها ومقاديرها دلالةً قاطعةً على محدِّد ومقدِّر؟

الجدير بالذكر أن الإنسان خُلق ليعرف الله فقط. ولو لم يدل نظام العالم على وجود الله تعالى لكانت المخلوقات التي لا نقدر على معرفة الله بالنظر إليها

بلا حدوى. إذًا، إن نظام العالم يمكن أن يكون مفيدا لمعرفة الله في حالة واحدة فقط وهي أن يقوم دليل على وجوده بي بالنظر إلى الوحدة في نظامه. وهذا لا يمكن إلا إذا لم يُعدّ التفاوت في القدر والقوة والقدرات الموجودة في الأجسام والحيوانات نتيجة أعمالها بل يُعدّ كله أفعال الله الناتجة عن قدرته للدلالة على وجوده تعالى، وأن يُعتبر هذا التحديد والتقدير كله لهدف وحيد هو إقامة الدليل على وجود القادر المقدِّر والمحدِّد. ولكي تقوم حجة على وجوده من ناحية أخرى أيضا من حيث اعتبار المخلوقات كلها خلق الله؛ أنه أراد قصدا منه، وليس مضطرا بسبب التناسخ، إلى أن ينتشر نسل البشر على الأرض وتنيسر كل الحوائج الضرورية للإنسان من قبيل الراحة والدواء والغذاء. فلو اعتنق هذا المعتقد لدلّت كل هذه الأشياء على وجوده في كما قال قائل في بيت فارسي وتعريبه: "كل ورقة من أوراق الأشجار الخضراء، بمنزلة دفتر لمعرفة الله تعالى في نظر العاقل."

ولكن لو جاءت كل هذه الأشياء التي يستفيد منها الإنسان أو التي يعتمد عليها بقاء نسل الإنسان إلى حيز الوجود صدفة لما دلّت على وجود الله تعالى قط، لألها ستتشتت بأهوية التناسخ المختلفة ولن تبقى منضبطة في سلك نظام واحد. وفي هذه الحالة سيكون الاعتماد على هذه الأشياء من أجل راحة الإنسان وبحبوحته أمرا خطيرا جدا. فمثلا إذا كان صحيحا على سبيل المثال أنه يوجد في جنس البشر بعض الرجال وبعض النساء وهذا الاختلاف ناتج عن وبال التناسخ ففي هذه الحالة يرفع الأمان، لأنه من الممكن أن يصدر من الإنسان في أزمنة معينة أعمالٌ لا تستحق بسببها ولو روح واحدة أن تكون رجلا، أو أن تكون امرأة. ومن الممكن أيضا على المنوال نفسه أن تتلاشى من وجه الأرض بعض الأشياء المهمة من غذاء الإنسان أو راحته وبحبوحته مثل البقر والثيران والأحصنة

وغيرها نتيجة عدم وجود الأعمال الضرورية للتناسخ، بمعنى ألا تصدر من الناس أعمال تؤدي بهم إلى التحوُّل إلى بقرات أو ثيران أو أحصنة. فمن المعلوم أنه إذا كان وجود كل هذه الأشياء على الأرض صدفة محضة لانقطعت هذه السلسلة يوما من الأيام ولما دلّت على وجود الله تعالى أدبى دلالة.

يتبين من هذا البيان كله أن الله تعالى بحسب مبدأ الآريين ليس مالكا حقيقيا لكل الحيوانات ذات الهوية المختلفة، ولم تُخلق على الأرض هذه الحيوانات مختلفة الهوية بإرادته ورغبته رَجِّلِ، كما لم يكن وجودها على الأرض ضروريا بناء على حكمته، بل إن وجود هذه الحيوانات كلها على الأرض أو عدمها يعتمد فقط على أعمال تُديرها رحى التناسخ. وما دام ليس هناك شيء من هذه الأشياء مستديما في حد ذاته بل وجود كل حيوان مرتبط بالتناسخ، ففي هذه الحالة كيف يمكن أن تدل على وجود الله أشياء جاءت إلى حيّز الوجود نتيجة التناسخ فقط؟ وأتى للعقل أن يقبل أن وجود كل حيوان ناتج عن التناسخ سيبقى في الدنيا إلى الأبد؟

وإن قلتم بأن مجموعة كل هذه الحيوانات موجودة منذ البداية وهذا يكفي دليلا على بقائها في المستقبل أيضا، لقلتُ: إن هذا الدليل يفيدنا نحن ولا يفيدكم، لأنه ما دامت الأبقار موجودة على الأرض منذ ملايين بل منذ عشرات ملايين السنين كما تقولون، وكذلك الأحصنة والرجال والنساء، فلو كان وجود كل هذه الأشياء رهين صُدَفِ التناسخ فقط لانقرض كثير من هذه الأشياء في وقت من الأوقات حتما، أو لصادف أحيانا أن يولد في وقت من الأوقات الرجال أو النساء فقط.

ملخص الكلام أنه لا يمكن اعتبار إله الآريين مالك العالَـم بحسب اعتقادهم المبنى على التناسخ.

والجدير بالذكر أنه لا يسع أحدا من الآريين أن يقول بحسب تعليم فيداه بأن الأرواح والذرات مِلك الله وهو مالكها. بل يقرّ الآريون بأنه عاجز تماما عن التدخل في قوى الأرواح وخواصها لأنه ليس خالقها بل كافة قوى الأرواح وقدراتها أزلية وخُلقت من تلقائها، وأن كل روحٍ إله نفسها. لذا ليست الأرواح كمِلك لله حلقه بيده ولا تعمل عليها قدرته كمالكٍ. غير أنه يملك صلاحية كحاكم فقط، يمعنى أنه يجازيها على الأعمال كالحكام. فإذا كان للإله علاقة مع الأرواح والذرات فهي كعلاقة الملك مع رعيته. ولكن ليس له أدن علاقة مع الأرواح والذرات كمالكٍ، لأن كل إنسان يستطيع أن يفهم بكل سهولة أن المالك الحقيقي هو ذلك الذي يملك قدرة كاملة على مِلكيته. فمثلا إذا كان أحد يملك قطعة أرض فله الحق والقدرة الكاملة أن يبني عليها مرحاضا أو مخبزا. أما المملوك أي العبد فلا يستطيع أن يعرض حقه على من يملكه، ولا يسعه أن يطالبه بشيء بحثا عن العدل والإنصاف.

وليكن معلوما أن "المالك" كلمة تتلاشى مقابلها الحقوق كلها، وإنما تُطلَق هذه الكلمة بالكامل على الله تعالى فقط لأنه هو المالك الكامل. والذي يجعل غيره مالك حياته وغيرها فإنه يقرّ بذلك أنه لم يعد له أيّ حق على حياته وماله وغيره من الأشياء ولم يعد أيّ شيء له بل صار كل شيء للمالك. وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يقول للمالك أن يعدل معه في أمر كذا وكذا يتعلق بالمال أو الحياة. وذلك لأن العدل يقتضي الاستحقاق، بينما قد تراجع المملوك عن حقه. كذلك حين قبل الإنسان أن يسمّى عبدا بإزاء المالك الحقيقي وأقر بن حقه. كذلك حين قبل الإنسان أن يسمّى عبدا بإزاء المالك الحقيقي وأقر بن الله وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهُ مَا أَي أن مالنا وحياتنا وحسدنا وأو لادنا كله مِلك

البقرة: ١٥٧

لله تعالى، فلم يعد لديه بعد ذلك أي حقِّ يطالب به الله تعالى. لذلك فإن كثيرا من العارفين الحقيقيين يفوِّضون أنفسهم إلى رحمة الله تعالى مع قيامهم بمئات المحاهدات والعبادات والصدقات، ولا يعُدّون أعمالهم شيئا ولا يدّعون بأن لهم حقا أو أهم أدّوا حقا ما. لأن البَـرّ الحقيقي هو الذي بتوفيقه يكسب المرء البرّ والحسنة، وهو الله تعالى وحده. فلا يسع الإنسان قط أن يطالب الله بالعدل بناء على قدرته الشخصية أو موهبته الذاتية قط. إن أعمال الله تعالى كلها تتصبغ بصبغة المالكية بحسب القرآن الكريم. فكما يعاقب الله على الذنب أحيانا كذلك يعفو عنه أيضا أحيانا أخرى، أي أن قدرته نافذة من كلتا الناحيتين كما هو مفروض بناء على مقتضى المالكية. فلو عاقب على الذنب دائما فأين سيكون مقام الإنسان؟ بل الحق أنه يعفو عن الذنوب في معظم الأحيان ويعاقب أيضا أحيانا بغية التنبيه لكي ينتبه الإنسان الغافل ويتوجه إليه، كما يقول في القرآن الكريم: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِ ﴾ . ثم يقول في السورة نفسها: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَاتِ ﴾ ٢. ولا ينخدعن أحد في هذا المقام أنه قد وردت في القرآن الكريم أيضا: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ". فليكن معلوما أنه لا يوجد في هذه الآية وآيات أخرى أيّ تناقض، لأن المراد من الشر هو الشر الذي يصرّ عليه صاحبه ولا يرتدع عن ارتكابه ولا يتوب عنه. لذلك قد استخدم هنا كلمة "شرّ" وليس "ذنب" ليُعلم أن المراد هنا هو فعل الشر الذي لا يريد الشرير أن يرتدع عنه. وإلا فالقرآن الكريم زاخر بأن الذنوب تُغفُر نتيجة الندم والتوبة

الشورى: ۳۱

۲۶ الشوري ۲۶

۳ الزلزلة: ٩

والاستغفار وترك الإصرار. بل الله يحب التوابين كما يقول في القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ . أي أن الله يحب الذين يتوبون عن الذنوب والذين يبذلون قصارى جهدهم ليتخلصوا منها.

باختصار، المعاقبة على كل ذنب يتنافى مع أخلاق الله تعالى مثل العفو والصفح، لأنه مالك وليس كالقاضي فقط، وقد سمّى نفسه مالكا في السورة الأولى من القرآن الكريم فقال: ﴿مَالِكِ يَوْم الدِّينِ ﴾. أي أن الله تعالى مالك الثواب والعقاب. والمعلوم أنه لا يمكن اعتبار أحد مالكا ما لم يكن قادرا على كِلا الأمرين، أي أن يبطش إن شاء ويعفو إن شاء. كذلك قال عَجَل في آية أحرى: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءَ﴾ ٦. أي أن عذابي يحلّ في حالات معينة، أما رحمتي فتصل الجميع. ثم علّم عبادَه في سورة آل عمران دعاء: ﴿رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴾". من المعلوم أنه إذا لم يكن الله ليغفر الذنوب لَـما علّم هذا الدعاء قط. ثم علّم الله على في هاية سورة البقرة دعاء: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا...﴾ أي لا تؤاخذنا يا رب على عدم كسبنا الأعمال الحسنة التي نسيناها، ولا تؤاخذنا على أعمال سيئة لم نرتكبها قصدا بل أسأنا فهمها... فهنا أيضا علّم الله تعالى دعاء أن نستغفره على ذنوبنا. ثم قال في سورة آل عمران: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ

البقرة: ٢٢٣

۲ الأعراف: ۱۵۷

۳ آل عمران: ۱٤۸

البقرة: ٢٨٧

فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أُولَئِكَ حَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ...﴾\.

يتبين من هذه الآيات كلها أن الله تعالى مالك الإنسان فيعاقبه على ذنبه إذا أراد، وهو مالكه إذ يستطيع أن يعفو عنه أيضا إذا شاء لأن المالكية لا تتحقق إلا إذا كان المالك قادرا على كِلا الأمرين. بل فوق كل الآيات المذكورة آنفا هناك آية أخرى وهي: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسهمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ ``. أي أنه تعالى ليس عاجزا عن ترك المذنب دون عقاب لأنه مالكه والمالك يملك القدرة كلها. فهذا هو الإله القادر والكريم الذي أخبرنا به القرآن الكريم، وأطلعنا على صفات لطفه وعفوه. ولكن لا أهمية لإله الآريين في حد ذاته أكثر من القاضي الذي يعاقب أحدا أو يُطلق سراحه بناء على إثبات الجريمة أو عدمه، فلا يملك قدرات كمالكِ بل هو أدبى درجة من الإنسان أيضا، والعياذ بالله. فمثلا نحن نستطيع أن نعفو عن ذنب خادمنا المخطئ في حقنا، ولكن إله الآريين لا يستطيع أن يغفر لمذنب أخطأ في حقه. كذلك نستطيع أن نعطى خادمنا ما نشاء من باب الجود والإحسان، ولكن إله الآريين لا يستطيع أن يعطي عباده شيئا أكثر من حقهم الواحب لهم، لذلك لا يستطيع أن يهب نحاة دائمة.

يقول البانديت ديانند في الصفحة ٥٠١ من كتابه الأردي "ستيارة بركاش" بأن الإله لا يستطيع أن يغفر ذنب أحد ولو فعل ذلك لعُدَّ غير عادل. وبذلك قبل أن الإله ليس إلا كالقاضي ولا يملك صلاحية كمالك. كذلك

۱ آل عمران: ۱۳۷-۱۳۸

۲ الزمر: ۵۶

يقول البانديت ديانند في الصفحة ٥٠١ من كتابه المترجم إلى الأردية أنه لا يمكن للإله أن يعطي على أعمال محدودة جزاءً غير محدود. فإذا كان الإله يملك قدرة كمالك فأي ضير في إعطائه جزاءً غير محدود على حدمة محدودة؟! لأنه لا علاقة للعدل مع عمل المالك. فمثلا إذا كنا نملك مالا وأردنا أن نعطي السائلين شيئا منه فلا يحق لسائل أن يشكو أنك أعطيت غيري أكثر مني. كذلك ليس لعبد على الله الحق بأن يطالبه بالعدل، لأنه إذا كان كل ما يملكه العبد ملكا لله فلا يحق للعبد أن يطالبه قيل بالحكم بالعدل، ولا يليق بالله أن يقبل لخلقه مرتبة ألهم يستحقون أن يطالبوه بحقوقهم. فالحق أن كل ما يجازي يقبل لخلقه مرتبة ألهم يستحقون أن يطالبوه بحقوقهم. فالحق أن كل ما يجازي الله به عباده على أعمالهم فهو إنعام وعطاء منه فقط، وإلا فالأعمال ليست بشيء، إذ لا يمكن أن تتم الأعمال دون تأييد الله وفضله.

وإضافة إلى ذلك حين نتأمل في قانون الله الجاري في الطبيعة نرى بكل وضوح أن كل ما هيأه الله تعالى لعباده أو يهيئه إنما هو عطاؤه من نوعين:

أولا هي إنعاماته وألطافه التي وُجدت قبل وجود الإنسان دون أن يكون لعمله أدن دخل فيها، كما خلق رَجِّلُ الشمس والقمر والنجوم والأرض والماء والهواء والنار وغيرها لفائدة الإنسان. ولا شك أن هذه الأشياء قد سبقت وجود الناس وأعمالهم، وأن وجود الإنسان جاء بعدها. وهذا نوع من رحمة الله التي تُسمى الرحمانية في مصطلح القرآن الكريم، أي الجودُ والعطاء الذي لا يأتي نتيجة أعمال العبد بل هي نتيجة فضل الله تعالى فقط.

والنوع الثاني للرحمة تسمى الرحيمية في مصطلح القرآن الكريم، أي ذلك الإنعام والإكرام الذي يُعطاه الإنسان نتيجة أعماله الحسنة المزعومة. فالإله الذي أبدى نموذج مالكيته المقرونة بالجود والسخاء وخلق لعباده الضعفاء الأرض

والسماء والقمر والشمس وغيرها حين لم يكن للعباد ولا لأعمالهم أدبي أثر؟ هل يمكن الظن به أنه يؤدي حقوق العباد فقط كونه مدينًا لهم ولا يعمل أكثر من ذلك؟ هل كان من حق العباد أن يخلق لهم الله الأرض والسماء ويخلق آلاف الأجرام الساطعة في السماء ويهيئ لهم آلاف أسباب الراحة في الأرض؟ كم هو نكران للنعمة أن يعتبر المرء ذلك الفياض المطلق منصفا فقط مثل قاض وينكر مرتبته وشأنه كمالكِ! وإن قلتم: "إنا نحسبه مالكا" فجوابه أنكم تكذبون إذ لا تعتبرونه مالكا قط بل تقولون ذلك رياء فقط. إنما المالك هو الذي يقدر على كِلا الأمرين: العقاب والعفو، وعلى العطاء وعدم العطاء أيضا. فهل تعتقدون ذلك عن إلهكم؟ بل هو ليس قادرا قط على كِلا الأمرين المذكورين بحسب قولكم، ويحق لخلقه أن يطالبوه بحقوقهم كما يحق للدائن أن يطالب مدينه بدَينه، ولا يستطيع أن يغفر لأحد ذنبه. وعندما سميتموه منصفا مقابل المخلوقات فقولوا بالله عليكم هل يدخل في مفهوم المنصف أم لا أن يعترف بوجوب حقوق الناس عليه؟ وأن كل شخص يقدر على أن يطالبه بحقوقه الواجبة عليه. وإن لم يقدر على أداء الحقوق عُدّ ظالما.

والمعلوم أنه حين أقِرَّ بأن دور الإله بالنسبة إلى العباد لا يتعدّى كونه منصفا فلن يكون مالك المخلوقات، لأنه كما قلت مرارا إن المملوك لا يملك أيّ حق مقابل المالك. وقد أثبت قبل قليل أن كون الله مالكا ثابت لأنه كلّ ما أعطى الإنسان من آلاف النعم، حتى خلق له الأشياء في الأرض والأجرام الساطعة في السماء فقد خلقها بمحض جُوده وإحسانه وليس لأداء حق أحدٍ.

وليكن واضحا أن الخطأ الأكبر في التعليم الذي يُنسب إلى الفيدا هو أن الإله عُدّ فيه منصفا فقط وحمِّل أعباء حقوق المخلوقات. واعتُقد من جانب آخر دون مبرر أن المخلوقات أيضا لا تستحق جُودا وعطاء أكثر من حقهم. هذه

هي المعرفة المذكورة في الفيدا التي يعتز بما الآريون كثيرا. لو افترضنا جدلا أن تاريخ الفيدا يعود إلى الزمن السحيق الذي يُنسب إليه، وهو زمن طويل فعلا كما يزعمه الآريون دون دليل قاطع، فمع ذلك يكون الفيدا- بحسب النموذج الذي يقدمه الآريون- شبيها بجبل عال وشاهق لم يخرج منه أيّ نوع من الجواهر قط، بل تمخض الجبل كثيرا و لم يلد في الأخير إلا فأرة.

من المؤسف حقا أنه لو عدّ الفيدا الله تعالى خالق الأرواح في الحقيقة لما صدر منه هذا الخطأ قط لأنه لا بد من الاعتراف في هذه الحالة على وجه القطعية أن الإله هو مالك الأرواح. وإذا كان مالكا فلا يحق لأحد أن يطالبه بأيّ حق، لأن المخلوق يكون مِلك الخالق. والحق أن الأخطاء التي ارتكبها الآريون في أمر النجاة أيضا ناتحة عن الاعتقاد نفسه. فمثلا إلهم لا يعتقدون بالنجاة الدائمة بل يضطرون إلى الاعتراف مكرَهين بشدة أن الإله يطرد عباده من دار النجاة بعد مدة من الزمن، وإن كانوا رجال الدين الذين نزلت عليهم الفيدات. ثم يُدخلهم في دوامة الولادات المتكررة لجريمة لم يرتكبوها. وبالإضافة إلى ذلك يقال أيضا بأن الإله يُبقى شائبة من ذنوهم ليستغلها كذريعة لأنه مضطر إلى إحراجهم من دار النجاة بعد مدة من الزمن، ثم يحمِّلهم الذنب نفسه ويطردهم من دار النجاة. ولكن مما يجدر بالتأمل هنا أن أحدا يُخلق إنسانا نتيجة تلك الشائبة من الذنب ويُخلق غيره كلبا والثالث حصانا ويصبح أحد بقرة نتيجة الذنب نفسه ويصير الآخر شاة أو دجاجة ويغدو غيره دودة النجاسة ويُخلق غيره رجلا أو امرأة. هذا هو نموذج عدل الإله؛ أن الذنب كان مقدار ذرة فقط ولكن بسبب ذلك الذنب خُلق رجال تلقوا الفيدات وألقى الله في قلو بهم نور الإلهام من ناحية، وجُعل البعض كلابا وخنازير وقردة نتيجة الذنب نفسه. أهذا هو العدل؟ أهذه هي فلسفة الفيدا؟ أهذه هي معرفة الفيدا المقدس، فليُجبنا أحد. ويأتون بدليل على النجاة المؤقتة أنه لا يمكن أن يكون جزاء الأفعال المحدودة غير محدود. وكأن الإله كان قادرا على إعطائهم نجاة دائمة ولكن ليست بيده حيلة لأن الأعمال محدودة. انظروا إلى هذا المكر السيئ إذ يخفي الإله عدم قدرته على النجاة الدائمة فيكن في القلب شيئا ويقول بلسانه شيئا آخر. والأغرب من ذلك أن الآريين يقولون بأن الإله يمكن أن يُبقي أحدا في دار النجاة إلى عشرات ملايين السنين مقابل حسنة أو عبادة لبضعة أيام. فيمكن أن يدانوا بناء على قولهم هذا، لأن الإله الذي أجاز أن يعطي جزاء إلى هذه المدة الطويلة مقابل عمل لمدة وجيزة، فأية تهمة كانت ستوجّه إليه لو أعطى النجاة الدائمة؟ الحكومات الدنيوية أيضا إذا دفعت معاش التقاعد لأحد مرة لا تقطعه متذرعة بأن أيام التقاعد قد تجاوزت أيام الخدمة.

وهل يجوز أن يُعزى إلى الإله الذي لا عيب فيه وهو منبع الفيوض اللامتناهية المكر السيئ والخديعة مثل إبقاء ذنب واحد عند النجاة وإخراج الناجين من دار النجاة بإلصاق ذلك الذنب بمم، والتخفيف عن بعض وإدخال بعض آخرين في أردأ أنواع الولادات المتكررة وممارسة الانحياز غير المبرر؟ فما دام الإله غير قادر أصلا على النجاة الدائمة فما الحاجة إلى تقديم عذر أن جزاء غير محدود على أعمال محدودة مستحيلٌ. هل إخفاء الأمر الواقع وتقديم الأعذار الأخرى لستر نفسه هي صفات الإله الواردة في الفيدا؟ واقع الأمر بحسب مبدأ الفيدا كما يزعم الآريون هو أن الإله ليس قادرا على أن ينجي أية روح نجاة دائمة أصلا لأنه ما دامت الأرواح غير مخلوقة علما أنه من الضروري بموجب مبدأ الفيدا أن تبقى سلسلة العالم جارية فلو نجى الإله الأرواح بصفة دائمة لكانت نتيجتها الحتمية أن تفلت من يد الإله إلى الأبد كل روح تنال نجاة دائمة، ولأتي في آخر الأمر زمن لا تبقى فيه روح واحدة

في يد الإله وسيبقى الإله صفر اليدين رغما عنه. ولما بقيت سلسلة العالم قائمة كما اعتُقد بحسب ما ورد في الفيدا لأن الإله ليس قادرا على خلق روح حتى تبقى سلسلة العالم حارية بالأرواح الجديدة. وعندما تتخلص الأرواح السابقة من سلسلة الولادات المتكررة إلى الأبد بعد النجاة الدائمة سيصبح الإله كشخص أفلس، ولاضطر إلى قطع سلسلة الولادات المتكررة، بينما كان ذلك منافيا للمبدأ الثابت في الفيدا. فهذا كان السر الحقيقي وراء النجاة المؤقتة، ولكن الإله أخفى الحقيقة مثل الناس الماديين الذين لا يريدون أن تُكشف حقيقتهم. عليكم أن تقدموا، إن استطعتم، من الفيدا عبارة واحدة قال الإله فيها إني قادر على النجاة الدائمة، ولكن لم أرد أن أجازي جزاء غير محدود على أعمال محدودة. أنا جاهز لأقدم ألف روبية لآري يستخرج لي من الفيدا مثل هذا القول مراعيا مبدأهم.

يعترض الآريون الجهلة على القرآن الكريم دائما ويقولون بأنه سمى الله تعالى: 
﴿ عَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ أي يقوم بمكر لا شر فيه مطلقا. ولكن يثبت أن إله الفيدا شر الماكرين في هذا المقام لأنه يُدخل الناجين في دوامة الولادات المتكررة متذرعا بأعذار واهية، ثم لا يلتزم بالعدل في تقسيم الولادات، ويقدم عذرا واهيا لعدم إعطائه النجاة ويخفي الحقيقة لإظهار تباهيه واعتزازه الذي لا مبرر له، ولا يقول التزاما بالصدق بأنه ليس قادرا أصلا على النجاة الدائمة بل يقدم عذرا باطلا أنه يجب أن يكون جزاء الأعمال المحدودة محدودا. و"المكر" بموجب شرح القرآن الكريم هو نوعان: المكر الحسن والمكر السيئ. وإله الفيدا يمارس المكر السيئ نتيجة سلوكه المذكور آنفا لأنه يخفي ضعفه ويخدع الناس متذرعا المكر السيئ نتيجة سلوكه المذكور آنفا لأنه يخفي ضعفه ويخدع الناس متذرعا

ا آل عمران: ٥٥

بأنه لا يمكن أن يكون جزاء الأعمال المحدودة غير محدود. بينما الحق أنه ليس قادرا على النجاة. ثم الخديعة الأخرى السافرة هي القول بأن الأعمال محدودة. وذلك لأن الصالحين لا يريدون أن يذكروا الله إلى زمن محدد فقط بل هم عازمون على الطاعة إلى الأبد، غير أن حلول الموت ليس في سيطرهم بل أمر الموت بيد الله، فما خطؤهم في ذلك؟

أعود إلى صلب الموضوع وأقول إن إله الآريين لا يمكن أن يُعَدّ مالكا بحسب مبدئهم، لأنه لا يقدر على أن يعطى أحدا مما لديه إنعاما وعطاء دون حقه الواجب. ولكننا نعلم بوجه عام أن الذي يملك مالا له القدرة على أن يعطى مَن يشاء من ماله بقدر ما يشاء. ولكن مبدأ الآريين عن الإله هو أنه لا يستطيع أن يغفر الذنوب ولا يستطيع أن يعطى أحدا شيئا جُودا وعطاء منه، ولو فعل ذلك لكان غير عادل. لذا لا يسع المعتقدين بالتناسخ أن يقولوا بحال من الأحوال إن الإله هو مالك المخلوقات. لقد قلت أكثر من مرة بأن تقييد المالك بشرط العدل ليس في محله قط، غير أننا نستطيع القول إن من صفات المالك الحسنة أنه رحيم وجواد وسخى وغافر الذنوب، ولكن لا يسعنا القول بأنه عادل بالنسبة إلى مماليكه والأحصنة والبقرات التي اشتراها من جيبه، لأن كلمة "العدل" تطلّق حين يكون الجانبان حائزين على حرية من نوع واحد. فمثلا يمكننا القول عن السلاطين الدنيويين بألهم منصفون ويعدلون بين الرعية، ويوجب عليهم قانون العدل ما دامت الرعية مطيعة لهم أن يحموا أموال الرعية ونفوسهم بكل معنى الكلمة مقابل طاعتهم وأدائهم الضريبة، وأن يساعدوهم أيضا من أموالهم عند الحاجة. فمن ناحية يحكم السلاطينُ الرعية ومن ناحية ثانية تحكم الرعية السلاطينَ. فيسود البلاد الأمنُ والوئام ما سلك كِلا الجانبين جادة الاعتدال. وكلما حدث عدم

اعتدال من الرعية أو السلاطين تلاشي الأمن من البلاد. يتبين من ذلك أننا لا نستطيع أن نعُد السلاطين مالكين على وجه الحقيقة لأنهم مضطرون إلى الالتزام بالعدل تجاه الرعية والعكس صحيح. ولكن يمكننا القول عن الله تعالى من منطلق مالكيته بأنه رحيم، ولا يمكن القول بأنه عادل أيضا. ولا يسع مملوكا أن يطالب المالك بالعدل، غير أنه يستطيع أن يطلب الرحمة بالتضرع والتواضع. لذلك لم يسمِّ الله تعالى نفسه منصفا أو عادلا في القرآن الكريم كله، لأن العدل يقتضي التساوي والتعادل بين الطرفين. صحيح أنه تعالى عدْلُ بمعنى أنه يعدل بين العباد من منطلق حقوقهم المتبادلة، ولكنه ليس عدلا بمعين أن يطالبه العبد بحق كشريك له. وذلك لأن العبد مِلك لله، وله الحق أن يعامِل مِلكه كما يشاء، وليجعل من يشاء مَلِكا ويجعل من يشاء متسولا. ويميت من يشاء في الصغر ويعطى من يشاء عمرا طويلا. كما نحن أيضا نستحق حرية تامة فيما نملكه. صحيح أن الله تعالى رحيم بل أرحم الراحمين ويربى المخلوقات بمقتضى رحمته وليس التزاما بالعدل لأبى كتبت مرارا وتكرارا بأن مفهوم "المالك" ينافي مفهوم المنصف تماما. فما دمنا خَلقه فلا يحق لنا أن نطالبه بالعدل والإنصاف غير أننا نستطيع أن نلتمس منه الرحمة بكل تواضع. ومن وقاحة العبد أن يطالب الله بالعدل في أعماله ﴿ المُتعلَّقَةُ المُتعلُّقَةُ به. وما دامت لحمة فطرة الإنسان وسداها كلها من صنع الله تعالى وهو الذي أعطاه القوى الروحانية والجسدية كلها، وبتوفيقه وتأييده يتم كل عمل صالح، فمن الإلحاد والجهل التام أن يطالبَ المرءُ الله ﴿ يَظِلُّ بالعدل معتمدا على أعماله. لا نستطيع أن نعتبر تعليما كهذا تعليم المعرفة بل الحق أنه محروم تماما من المعرفة الحقيقية ومليء بالحمق. لقد علَّمنا الله تعالى في كتابه المقدس وهو القرآن الكريم أن تسمية الله العدل إزاء الإنسان ليس ذنبا فقط بل هو كفر

بواح أيضا. غير أنه عندما يعد الله تعالى بنفسه بشيء يفرض على نفسه تحقيقه. كما يقول في القرآن الكريم: ﴿حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . أي قد وعدنا المؤمنين بالنصرة والعون منذ البداية لذا نفرض على أنفسنا أن ننصرهم، وإلا لا يمكن لغيره أن يفرض عليه حقا.

فمبارك ذلك الذي يطلب من الله رحمه معترفا بضعفه، ووقح وشرير وشقي ذلك الذي يطلب من الله العدل زاعما أن أعماله نتيجة قوته. لقد قلت قبل قليل بأن الآريين سمّوا إلههم منصفا واضعين أعمالهم في الحسبان، فقد صدر هذا الخطأ لألهم حسبوا أرواحهم وقواها وكذلك أحسامهم وقواها قديمة وأزلية وغير مخلوقة مثل الله تعالى، وألها جاءت إلى الوجود من تلقاء نفسها ولم يخلقها الله. لو اعتقدوا في المخلوق قِدمًا نوعيا دون القِدم الذاتي لما ارتكبوا هذا الكفر. ولكنهم حلبوا لأنفسهم كفرا بواحا باعتناقهم معتقد القِدم الذاتي أي بقولهم بأن الأرواح وذرات الأجسام كلها أزلية وغير مخلوقة.

باختصار، إله م يحسبون أنفسهم مقابل الله كألهم شركاؤه باعتناقهم معتقد القدم الذاتي، أو يتصورون أنفسهم كما تتصور الرعية نفسها مثلا مقابل الملك، وكما يمكن للرعية أن يطالبوا بحقوقهم من ملكهم. وإذا أراد ملك غاشم أن يغصب حقوقهم عرضوا عليه حقوقهم وطلبوا منه العدل، أو تمردوا ضده مضطرين. وهذا يثبت صحيحا أيضا بحسب مبدأ الآريين لأنه ما دام الله لم يخلق الأرواح كلها وذرات الأحسام كلها فلماذا لا تُطلّب منه حقوق الخدمة؟ ولماذا لا يُكرّه على العدل والإنصاف؟ كيف يحق له أن يغصب الحقوق في هذه

الروم: ٤٨

الحالة؟ بل لو كانت تحت أديم السماء محكمة فوق الإله لكان بالإمكان أن تُرفع الدعوى فيها فتحكم ضده مع دفع نفقات القضية إن لم يؤدِّ تلك الحقوق الواجبة. ﴿ سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ '.

فيا أيها الأحباء المواطنون، هذا مثال واحد قدمته هنا عن معرفة الفيدات وسأقدم لاحقا نماذج عديدة أحرى. عليكم أن تفكروا بأنفسكم، أليس صحيحا ألهم يحسبون الله مالكا أولا ويقرّون بأن له أن يمارس في مخلوقه صلاحياته كمالك، ثم يقولون باللسان نفسه بأنه ليس مالكا بل لا تربو درجته على درجة مَلِك، وأن مَثل مخلوقه كمثل رعية فقط، وكما أن الرعية تستطيع أن تطلب من الملك حقوقها كذلك لعباده أيضا حقٌّ أن يُكرهوه على العدل ويسألوه لماذا فعلتَ كذا ولماذا لم تفعل كذا في حقهم؟ فيجيبهم مضطرا: إن هذا النقصان أو الزيادة ليست مني أنا بل هي نتاج أعمالكم أنتم. واقع الأمر هو أن كل مَن يعتبر الله عدلا بحقه فإنه يضع في الحسبان أن له حقا أداؤه واحب على الله. ويقول في نفسه بأني قد أطعت الله إلى هذا الحد فعليه أن يؤدي لي حق الخدمة! وإن لم يؤدّ ذلك الحق لارتكب جريمة عدم الإنصاف! ولكن القرآن الكريم يعلّمنا أن الإنسان خلْقُ الله مع روحه وكافة قواه وكل ذرة من وجوده. فنحن مِلك خالص لله بحسب تعليم القرآن الكريم، وليس لنا عليه حقٌّ نطالبه به، أو يُعَدّ هو مخطئا بسبب عدم أدائه. لذا لا نستطيع أن نسميه عادلا مقابلنا بل نسميه رحيما لكوننا صفر اليدين تماما.

فخلاصة الكلام أن في تسميته عادلا يكمن شرُّ كأننا نملك حقا مقابله، وفي حالة عدم أدائه ذلك الحق ننسب إليه إتلاف الحقوق. إذًا، إن تعليم القرآن

المؤمنون: ٩٢

الكريم في هذا الموضوع يتنافى تماما مع تعليم الآريين، وتعليم القرآن هو التعليم الحق. تأملوا في كِلا التعليمينِ ثم تفكّروا واختاروا تعليما تثبت صحته من منطلق المعرفة الصادقة والعرفان الحقيقي. هداكم الله، آمين.

وكانت في مقال قرأه الآريون جملة أن الإله موجود في الجميع، فهو بعيد عن الجاهلين وقريب من العاقلين. لا أرى حاجة إلى بيان التناقض الموجود في هذه الفقرة. ففي فقرة يقول الفيدا بأن الإله موجود في الجميع، ثم يقول في الفقرة التالية بأنه بعيد عن الجاهلين. وإضافة إلى ذلك، ما دام الإله لم يخلق روحا من الأرواح أو ذرة من ذرات الأجسام بحسب مبدأ الفيدا، ولم تتسنّ له فرصة الاقتراب من المخلوق أيضا كما هي ضرورية لصانع شيء يصنعه، فأنّى يمكن القول بأن الإله موجود في الجميع؟ ولما لم تكن له أدبى علاقة مع الأشياء القديمة والأزلية ولا يقدر على أن يضيف شيئا في قواها بالدخول فيها ولا يستطيع أن ينقص من عددها الحقيقي شيئا، فما معنى هذا التدخل غير المبرر القائل بأن الإله موجود في الجميع؟ كل شخص يستطيع أن يفكر أن وجود الإله داخل الجميع دون سبب معقول عبثُ ولغو بحت لا يثبت منه شيء إلا أن الإله إنَّ دخَل المخلوقاتِ أثبت أنه محدود، لأن ما يمكنه الدخول في شيء محدود فهو محدود كذلك دون أدين شك. إن عقلية الآريين غريبة حقا إذ يقدمون من ناحية اعتراضا بمحض الجهل نتيجة عدم فهمهم معني استواء الله على العرش، ويقولون بأن إله المسلمين محدود ومحتاج إلى العرش، ومن ناحية أخرى يعتقدون أن إلههم موجود داخل كل مخلوق. فإذا كان موجودا داخل كل الأشياء أفليس موجودا في الأوثان والأصنام التي يعبدها الوثنيون؟ بل من واجب الآريين أن يعبدوا المخلوق أكثر من الوثنيين، لأن الوثنيين يحسبون تلك الأوثان مَظهر الله فقط التي تُطهّر بالدعاء من آلهم بحسب تقليدهم الدينى، ثم يُظنّ أن الإله دخلها. أما بحسب مبدأ الآريين فإن الإله

موجود داخل كل شيء سواء أكان طاهرا أم نحسا، ولا حاجة إلى أيّ وردٍ أو دعاء. ثم هناك اعتراض آخر أيضا ينشأ في هذا المقام وهو أنه إذا كان الإله موجودا في كل شيء بالتمام والكمال فهذا يستلزم التعدد، بمعنى أنه لم يعد هناك إله واحد فقط بل صار عشرات ملايين الآلهة، وإن لم يكن الإله داخل شيء بالتمام فهذا يؤدي إلى تجزئة الإله في أجزاء، وكلا الأمرين باطل.

ثم هناك جملة أخرى في المقال نفسه وهي: "الإله عالم الغيب". نقول: لا شك في أن الله عالم الغيب، ولكن لا يليق بكتاب الله أن يعتبر الإله عالم الغيب كالقصَّاص فقط، بل ينبغي أن يقدم دليلا ونموذجا على كونه عالما بالغيب. بمعنى أن يبين أحداثًا مستقبلية كنبوءات تؤدي إلى اليقين أن الله عالم بالغيب في الحقيقة لكي يبلغ الإيمان الظين- نتيجة الإيمان بكتاب الله- درجة الإيمان اليقيني، لأنه فيما يتعلق بالإيمان الظني فمعظم الناس في العالم يؤمنون بوجود الله إيمانا ظنيا ويؤمنون به عالما بالغيب أيضا، فما الفرق إذًا في علمهم والعلم الذي يقدمه الفيدا؟ فإذا ذُكرت في الفيدا نبوءة لتعليم العلم اليقيني ثم تحققت فيجب تقديم تلك العبارة، وإلا لا فرق بين بيان الفيدا وبيان البدوي الجاهل. من الضروري أن الكتاب الذي يسمَّى كتاب الله يجب ألا يذكر كون الله عالم الغيب باللسان فقط بل ينبغي أن يقدم دليلا أيضا على ذلك، لأن البيان وحده دون دليل على أن الله عالم الغيب لا يزيد في إيمان الإنسان شيئا. بل من الممكن أن تنشأ عن كتاب مثله شبهة أن الكلام الوارد فيه إنما هو من قبيل الشائعات وليس إلا. لذا فإن القرآن الكريم لا يأتي ببيان كهذا مثل القصَّاص فقط عند ذكر أيّ من صفات الله تعالى، بل يُظهر مثالا على علمه بالغيب، ويُثبت كل صفة من صفاته. أما الفيدا فيذكر صفات الله كقصص فقط، وهذا يُثبت أنه سمع القصص من غيره واكتفى بنقلها فقط.

إذًا، إن كتابا مثله لا يمكن أن يهب الإنسان معرفة أو عرفانا متجددا بل يجر أتباعه إلى الإلحاد رويدا رويدا مُظهرا اضطراره في هذا الأمر، وفي هاية المطاف يصير سما قاتلا لإيماهم البسيط أيضا مُظهرا عجزه تماما، لأن أذهاهم تذهب في النهاية إلى أنه إذا كان الإله عالما بالغيب مثلا لما كان بيانه عن كونه عالما بالغيب كالقصص بل لقدّم نموذجا على علمه بالغيب. هل يتوقع إلـه الفيدا- بتقديم صفاته كالقصص فقط- أن تُقبل صفاته التي لا يقوم عليها دليل؟ وأن يُعَدّ عالم الغيب دون أن يقدُّم على ذلك دليل، أو أن يُسلُّم بصفاته الأخرى على المنوال نفسه؟ يجب أن يهدف كتاب الله إلى أن يرفع عِلمَ الإنسانِ البسيط عن صفاته من صبغة القصص إلى مرتبة علم اليقين، وليس أن يقدم له مرة أخرى العلم الناقص الذي هو حائز عليه سلفا. في العصر الراهن خاصة، حين نرى أن حالة كثير من الناس قد بلغت مبلغ الإلحاد ماذا عسى أن تنفع القصص من هذا القبيل إلا أن يضحك عليها أكثر ذوو الطبائع الميالة إلى الإلحاد. كل عارف يدرك حيدا أن ظاهرةً معاديةً لفكرة وجود الله منتشرة في العصر الراهن بشدة وعلى نطاق واسع، وقد أثير حول وجوده آلاف الاعتراضات. والحق أن كتاب الله الذي يعمل بآياته العظيمة عمل الماء على النار المضطرمة هو الوحيد الذي يستطيع أن يصلح الطبائع الفاسدة في العصر الراهن. وما دامت القصص قيد المؤاخذة سلفا في نظر الملحدين و حليعي الرسن من الناس فهل يقصد الفيدا من بيان القصص أن يُدخل نفسه في السجن نفسه الذي دخله القصاصون الآخرون؟

يا أيها الأحباء المواطنون، هذا الأمر ليس مما يجوز الاستياء منه، بل الحق والحق أقول بأن مئات آلاف الهندوس في الهند الذين ينسبون أنفسهم إلى مذاهب مختلفة مثل "جَين مَت" وغيره أنكروا وحود الله بسبب هذا النقص في الفيدا لأنهم لم يقتنعوا بالتعليم الموجود في الفيدا عن الله وصفاته. لقد سمعت شخصيا من بعض

البانديتات بألهم قرأوا الفيدات الأربع ومع ذلك لا يعرفون على وجه اليقين أن ذكر الإله موجود فيها. بعضهم قبلوا مسؤولية هذا الادّعاء إلى درجة قولهم: إذا استطاع أحد أن يثبت ذكر الله في الفيدات سنروّجه بنتنا. ومن السخافة تقديم العذر أن الفيدا كتاب يعود تاريخه إلى بداية الدهر لذا لم ير ضروريا في ذلك الزمن أن يثبت وجود الله وصفاته الكاملة من جديد، ويُري نماذج جديدة لعلمه بالغيب وصفاته الأخرى، لأنه كما أن الإنسان محتاج بلا شك في الزمن الراهن إلى رؤية نماذج جديدة لصفات الله كذلك كان يحتاجها في ذلك الزمن أيضا لأن الإنسان يُولَد في الظلام المحض ثم يجد النور بواسطة كلام الله. ثم أين الدليل على أن تاريخ الفيدا يعود إلى بداية العهد؟ بل يتبين من الفيدا نفسه أنه جُمع في عصور مختلفة وهو في الحقيقة مجموعة أقوال رجال الدين الكثيرين وليست أقوال أربعة منهم فقط. وتوجد الإشارة إلى ذلك في عنوان "سكتات" بكثرة.

إضافة إلى ذلك يدّعي الجوس بشدة أكثر من الآريين أن كتابهم أقدم من الفيدا. إذًا، إن تقديم الادّعاءات غير الثابتة كهذه أمر مخجل. يجب على الآريين أن يرفعوا القضية في محكمة على الجوس أو لا ويأخذوا الحكم في حقهم عن قِدم الفيدات ثم يدّعوا قِدَمها. وأتّى لكم أن تعرفوا إن كنتم أنتم الصادقون أم الجوس في هذا الادّعاء بدون الحكم القاطع في الموضوع؟

وبالإضافة إلى ذلك، لا يكون كلام الله خاصا بالزمان الأول فقط، بل يأتي لإصلاح النسل البشري عند الحاجة، لذا فإن هذا العذر أقبح من الذنب نفسه، ولا يجدر بالقبول قط. بل نقول بأن إيمان رجال الدين الآريين المنشف عليهم حقيقة يقينية عن وجود الله وصفاته بل وُضعت أمامهم قصص

المراد من "سكتات" هي القصائد المذكورة في الفيدات. (المترجم)

فقط أن الإله عالم الغيب ويملك القوة كلها وأنه معطاء - يكون على درجة الشك والظن فقط. أما الفطين الذي يتطلع إلى المعرفة الحقة ويبحث عنها فأتى له أن يطمئن من هذه القصص؟

ثم قرأ المحاضر: "ذلك الإله حاكم على الجميع وأزلى ويهب رعيته المعرفةُ بواسطة معرفته الأبدية"، ولكن لم يُذكر أيّ سبب لماذا هو حاكم على الجميع؟ هل نال هذه السلطة نتيجة سيطرة غاشمة أو حاز الفتح مثل مَلِك منتصر على جيش الأرواح وجعلهم مطيعين منقادين له كونه ليس حائزا على سلطة مثل سلطة الصانع على مصنوعاته؟ لذا لا بد أن يكون هناك سبب آخر للسلطة. وما لم يبيَّن لسلطته سببٌ وجيه يبقى الادّعاء أن الإله حاكم على رعيته عبثا وبلا معنى. أما القول بأن الإله يهب المعرفة من معرفته الأبدية، فإذا كان المراد من المعرفة أنه ليس خالق روح أو قوتما بل جاءت الأرواح كلها إلى الوجود من تلقائها، وكذلك كل ذرة من ذرات الأحسام وقواها أيضا وُجدت من تلقاء نفسها ولم ولن يقدر الإله على أن يخلق روحا أو ذرة، فندعو الله تعالى ألا تحصل مثل هذه المعرفة لمؤمن. بل لن يقول مثل هذا الكلام إلا الذي يحاول أن يجعل الناس ملحدين. وإذا ظُنّ أن الإله نصح في الفيدا لكسب الأعمال الصالحة وهذه النصائح هي معرفة الفيدا، فيتبين بحسب معتقد التناسخ أن الإله لا يريد أن يسلك الناس مسلك الطهارة لأنه لا يرسل مع من يولَد نتيجة التناسخ قائمة يُعلم بها أن الروح التي جاءت إلى الدنيا مجددا هي أمُّ فلان أو جدَّة فلان أو أخت فلان. وبالتالي فإن الناس يقعون في الحرام مخدوعين بعدم مبالاة الإله فقط. لأنه إذا تزوج رجل من امرأة وسبق أن ماتت أمّه وحدّته وأحته قبل زواجه بفترة طويلة فما الدليل على أن المرأة التي تزوجها ليست أمه أو جدته أو أخته؟ ويبدو أن الإله لا يبالي بانتشار الفاحشة كهذه بل يريد عن قصد أن تنتشر النجاسة في العالم. وإلا أفلم يكن قادرا على أن يرسل مع كل مولود جديد قائمة يتبين منها أن لهذا المولود علاقة وقرابة كذا وكذا مع شخص كذا وكذا، أو أن يهب المولود نفسه قدرة على أن يخبر بنفسه مثلا بأيي جدة فلان وفلان أو أمُّ فلان وفلان. ولكن لما لم يفعل الإله ذلك يتبين منه أن كل عمل سيئ جائز عند إله الآريين. وهناك دليل آخر أيضا على أن الفيدا لا يجيز الفاحشة من هذا النوع فقط بل قد أجيزت فاحشة من نوع آخر أيضا بحسب الفيدا وهو معتقد "النيوك"، وهو يرمز إلى أفكار الفيدا القيمة جدا عند الآريين، أو قولوا إن شئتم بأنه هو الأصل والمصدر لكل المعرفة الموجودة في الفيدا. بل الحق أنه هو بيت القصيد لتعليم الفيدا كله وبسبه تُنال النجاة ويُمارَس في قوم الآريين سرَّا.

## ملخص تعليم "النيوك" هو:

يأمر الفيدا مَن لم يولد له ولَدٌ ذكر أو وُلدت له إناث فقط من الآريين أن يجعل زوجته تضاجع شخصا آخر للحصول على الأولاد، وإلا لن ينال النجاة. إلها لوقفة تأملية أن المومسات أيضا يرتكبن مثل هذه الأفعال الشنيعة ولكنهن مع ذلك أقل سوءا من اللواتي يضاجعن الآخرين مع وجود أزواجهن. أما إذا طلّق أحد امرأته ثم تزوّجت غيره قاطعة علاقتها بزوجها الأول فلا اعتراض عليها عند العقل، لأن نكاح المطلّقة بعد قطع علاقة الزوجية بالطلاق ليس محل اعتراض قط، لألها لم تعد زوجة الشخص الأول في هذه الحال. ولكن ليس في العالم قوم سوى الآرين يقبلون هذه الوقاحة، بل يفضلون الموت على أن يجعلوا زوجاهم يضاجعن غيرهم. يتبين من هذا المعتقد أنه لا ضير في شيوع الفاحشة بحسب الفيدا، بل الأهم هو أن يولد في بيت حضرة الآري أبناء على أية حال!

فالذين يجعلون زوجاهم يضاجعن الآخرين ملتزمين بتعليم الفيدا ويظلون يبحثون عمن يعطيهم الأولاد بواسطة النيوك، لو أساؤوا إلى أنبياء الله الأطهار فلا مجال للشكوى، لأنه لما تلاشى الشعور بالطهارة من طبيعتهم بدأوا يقيسون العالم كله على أنفسهم. واللافت في الموضوع أنه ليس هناك سبيل يقيني لتحقيق هذه البُغية الخبيثة. فهناك كثير من نساء الآريين اللواتي يرتكبن الحرام إلى عشر سنوات أو ما شابه ذلك بعذر "النيوك" ويبتن الليالي مع غير أزواجهن، ومع ذلك لا يولَد لهن ابن بل تتولَّد فيهن عادة سيئة بدلا من ولادة الابن؛ وهي أنهن لـمّا كنَّ على علاقة مع رجال محرمين إلى فترة طويلة ويضاجعنهم مع علمهن أهم ليسوا أزواجًا لهن، يتلاشى عندهن الشعور بالحياء والخجل كليا نتيجة هذه الممارسة المستديمة. لا أستطيع أن أكتب هنا أكثر من ذلك إذ يمكن للقراء الكرام أن يفكروا بأنفسهم أن الدين الذي ألصق بألوهية الإله وصمةً وكأنه أنكر ألوهيته نهائيا، ثم عاب طهارة البشر حتى جعل عشرات ملايين النساء المحترمات في الهند يضاجعن رجالا غير أزواجهن وقضي على عفّتهن قضاء هائيا؛ هل يُتوقّع من دين مثله أن يعلّم معرفة طاهرة أو هداية مقدسة؟ ومع ذلك لا نتّهم الفيدا بذلك بل الحق أن بعض المتنسكين أو الرهبان الزائفين الذين كانوا يعيشون عيش العزوبة ظاهريا وكانوا خبثاء جدا من الداخل إذ علَّموا السذَّج هذه الأمور بُغية إقامة العلاقات مع غير المحرمات وأظهروا أن هذا هو تعليم الفيدا لكي يفتح لهم باب الفاحشة وليتمكّنوا من إشباع أهوائهم النفسانية بهذه الطريقة.

لقد كتب الدكتور "برنير" بإسهاب في كتابه حول هذا الموضوع، وقال بأنه رأى في "حَكَن ناته\_" آلافا من نساء الهندوس اللواتي كنّ على علاقات مع الرهبان والمتنسكين. وكن يزعمن حمقا أن تلك العلاقات صارت سببا لنجاتهن.

ثم قال المحاضر في بيانه بأنه ليس للإله شكل أو صورة، بينما أطلق الفيدا على الإله نفسه أسماء "النار" و"والهواء" و"الماء" و"الأرض" و"الشمس" و"القمر" وغيرها. وحافظ في الإله نفسه على الصفات المعينة الموجودة في النار والهواء وغيرهما، فكيف يمكن القول في هذه الحالة بأنه ليست للإله صورة أو شكل؟ هل الهواء في حد إطاره يخلو من الشكل أو هل النار في إطارها تخلو من الشكل وكذلك هل الشمس والقمر يخلوان من الشكل؟ مَن قرأ بضع صفحات من "رج فيدا" سيعرف جيدا أن جميع العناصر والأجرام السماوية آلهة بحسب تعليم الفيدا ومع ذلك هي مخلوقة أيضا. لقد كتبت في كتابي "البراهين الأحمدية" قدرا كبيرا من الفقرات التي تشمل ذِكر هذا، لذا لا حاجة إلى إعادة كتابتها. مما لا شك فيه أنه سواء أكان الفيدا يقصد ذلك أو يقصد شيئا آخر إلا أن عشرات ملايين الهندوس في الهند وكبار البانديتات قد فهموا أن النار والماء والقمر والشمس كلها آلهة، لذلك نشأت كل هذه الفِرق في الهند. لو لم يعلُّم الفيدا عبادة الماء لما وُجد عبدة نمر "الغانج". يمكنكم أن تتفرجوا على مهرجانات كبيرة في منطقة "هردوار" وغيرها لتروا بأيّ إحلاص وصدق يعبد مئات آلاف الهندوس "الغانج"، ومئات الآلاف من البراهمة يعيشون على نذور يقدّمونها. ويُطلب من الغانج تحقيق أنواع المرادات، وكل هؤلاء الناس يُعَدُّون أتباع الفيدا. ولو لم يكونوا أتباع الفيدا لما عُدُّوا ضمن الديانة الهندوسية. فلا شك أن جزءا كبيرا من الهندوس لا يزالون يعُدّون الغانج إلـها، حتى أن هناك تقليدا قديما بأن الولد البكر يسلُّم لأمواج الغانج، وكان هذا التقليد يسمّى "جَل بُروا"، حيث كانوا يُلقونه في الغانج دون رحمة ويهلكونه، ولكن الحكومة الإنجليزية منعت هذا التقليد السيئ بقانوها الخاص وأنقذت مئات آلاف النفوس من الهلاك.

كل عاقل يستطيع أن يفكّر الآن لماذا تورّط الهندوس في الهند، وهم قوم واحد في الحقيقة، في عبادة العناصر والأجرام. السبب هو أن هذا ما وجدوه مكتوبا في الفيدات. لا نقول بأن هذا هو تعليم الفيدات في الحقيقة بل حيثما سنذكر ذلك في هذا الكتاب سيكون المراد منه أنه قد ظُنَّ خطأ أنه تعليم الفيدات ثم أُضيف إليه أشياء أخرى مع مرور الوقت حتى عُدّت عبادة المخلوق هي المذهب الحقيقي في الهند. وفتنة عبادة المخلوق التي نشأت في الآريين إن سببها هو تعليم الفيدات في الحقيقة، لأنه ما دامت عبادة المخلوق مثل عبادة النار والماء والشمس والقمر وغيرها من الأشياء مذكورة بكل صراحة ووضوح في "رج فيدا" والفيدات الأخرى، فما ذنب الذين ظنوا أن هذا هو تعليم الفيدا؟ لو مُنعت في الفيدات عبادة المخلوق بكلمات صريحة لما تورَّط فيها المؤمنون بها والبانديتات الذين كانوا يقرأونها ويعلَّمونها، ولما تورَّط في هذا الوباء كبار البانديتات الذين كانوا يحفظون الفيدات عن ظهر قلب. ولَــما صار الهندوس أعداء ألدّاء للسلاطين الذين كسروا الأصنام ولما نشبت الحروب التي حارب فيها الراجات الهندوس ضد السلطان محمود الغزنوي حماية لوثن "سومنات" حتى جرى الدم أنهارا نتيجة الحروب بينهم. فالحق أن كل هذه الفِرق الضالة والمؤيدة لعبادة المخلوق، نشأت بسبب الفيدا فحسب.

ثم بين المحاضر في المقال الذي قرئ في الجلسة أن الإله بريء من الغضب والضغينة والبُغض والحسد. لعله كان يقصد من هذا البيان أن كلمة "الغضب" مذكورة بحق الله تعالى في القرآن الكريم، وكأنه قصد أن يبرّئ في مقاله الفيدا مقابل القرآن الكريم من تعليم أن الله تعالى أيضا يغضب، ولكن هذا خطأ بحت منه. فليكن معلوما أن القرآن الكريم لا ينسب إلى الله تعالى غضبا غاشما أو في غير محله. بل المراد هو أن الله تعالى بسبب قدسيته البالغة منتهاها يتصف بصفة غير محله. بل المراد هو أن الله تعالى بسبب قدسيته البالغة منتهاها يتصف بصفة

تشبه الغضب، ومن مقتضاها أن يعاقب العاصي الذي لا يرتدع عن التمرد. كذلك فيه صفة تشبه الحب وتقتضي أن يجازى المطيع على طاعته أ. فمن أجل التفهيم سُميت الصفة الأولى بالغضب والثانية بالحب، ولكن ليس ذلك الغضب كغضب الإنسان ولا الحب على غرار حب البشر كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ آ. أي لا نظير لذات الله وصفاته. ولكننا نسأل الآريين لماذا يعاقب إلههم المذنبين بحسب الفيدا إلى درجة أنْ يُسقطهم تحت مستوى البشرية كثيرا ويجعلهم كلابا وخنازير وقردة وسنانير؟ فلا بد من الاعتراف أن فيه صفة تدفعه إلى هذا الفعل. وهذه الصفة سمِّيت في القرآن الكريم بالغضب. فإن "رج فيدا" أيضا زاخر بذكر صفة الغضب هذه الموجودة في الإله، كما توجد فيه العبارات التالية:

- (١) "يا "إندر" ويا "أغني"، يا من يُعمِلان السلاح الناري ويدمّران المدن أعطيانا الثروة وانصرانا بالحروب."
- (٢) يا "إندر"، يا من تحتل مقام الصدارة من بين جميع الآلهة، نحن ندعوك. قد حزت الانتصارات في الحروب. فليطوِّر "إندر" الوليِّ الغضوب ومستأصل جميع المحرمات -عربتنا على غيرها في الحروب.
- (٣) أنت يا "إندر" تفتح ولكن لا تمنع النهب، نطلب منك الحماية يا "ميغواهن" في الحروب الصغيرة والحروب الكبيرة.
  - (٤) يا "إندر" احفظنا في حروب حيث ننال كثيرا من النهب.

الصفة الثالثة في الله تعالى هي صفة الرحم، وتقتضي أن يُعفى عن ذنب التائبين. فالله تعالى يتصف بهذه الصفات الثلاث أي الغضب والحب والرحم، ولكن ليس على غرار صفات الإنسان بل بما يليق بالله تعالى. منه.

۲ الشورى: ۱۲

## (٥) يا "أغنى" احرقي أعداءنا، فقد خُلقتِ لفائدة الكثيرين .

ا أي النار. (المترجم)

آ حاشية: يتبين من هذه العبارات كلها أن الآريين كانوا منذ القِدم يزعمون أن هذه العناصر وغيرها آلهةً، وكانوا ينسبون إليها صفات الله تعالى كلها مثل الغضب وغيرها. ولكن لا أدري لماذا قرأ المحاضر هذا المقال في الجلسة على النقيض من تعليم الفيدا القائل بأنه لا غضب في الإله. وأن ما يعاقب به المذنبين ليس السبب وراءه رغبته الشخصية بل لا توجد فيه هذه الصفة أصلا حتى تقتضى ذاته معاقبة العاصي. وكأن معاقبة العصاة تصدر منه كما تصدر بعض الأعمال من المجانين والعياذ بالله وإلا لا توجد فيه صفة معاقبة العاصي. هذه هي معرفة الفيدا بحسب الآريين الذين يتكلمون كالعمهين ولا يدرون أن القرآن الكريم ليس وحده الذي بين هذه الصفة بل مئات العبارات في الفيدا تشهد بأنه توجد في الله صفة الغضب حتما. غير أنه صحيح تماما أنه لم يُذكر في الفيدا حتى اسم الإله قط. وقد حُمدت في الفيدات كلها بدلا من الإله مخلوقات مثل النار والهواء والماء والقمر والشمس وغيرها وأثني عليها، ونُسبت إلى الأشياء نفسها صفة الغضب. فلو قال الآريون بأنهم لا يعُدّون الأشياء التي ذُكرت عبادتها في الفيدا أي النار وغيرها وأثني عليها، ونُسبت إلى الأشياء المي الفيدا أي النار وغيرها أو أن أيضا يغضبها وبُغضها المذكور في الفيدا ليس حجة علينا، بل

أيها الأحباء المواطنون، ما دام لم يُذكر حتى اسم الإله في الفيدات كلها فمن أين نستخرجه لكم منها؟ إن هذه الأشياء هي آلهتكم بحسب الفيدا ولا إله لكم سواها. غير أننا أيضا نستغرب كثيرا من أن هناك تناقضا غريبا في الفيدات في بيان صفات هذه الأشياء. وإذا نظرتم بشيء من التأمل والتدبر لتبين أن كلّ بيان الفيدا يشبه بيان شخص مختل العقل. إن مضامين عبارات الفيدات عبث ولغو إذ إن كل جملة منها تناقض غيرها. فمثلا قد اتُخذت النار إلهة في جملة ومُدحت وأُثني عليها وطُلبت منها المرادات، ونسبت إليها قدرات الألوهية، ثم عُدّت النار نفسها مخلوقة في الجملة التالية. وقيل: يا أيتها النار قد خُلقت لفائدة الكثيرين. كذلك في بعض الأماكن نُسبت صفات الألوهية إلى "إندر" ثم عُدّ "إندر" نفسه ابن زعيم من زعماء الدين في أماكن أحرى. وكأن صاحب هذا البيان لا يملك قوى عقلية سليمة أو تخونه ذاكرته إذ يقول شيئا مرة ويقول مرة أخرى

فقد ورد في كتاب "ستيارة ـ بركاش" أن اسم الإله هو "رُدَّر"، أي يُيكي الذين يكسبون السيئات. وورد أيضا أن اسمه "اريما" أيضا أي الـمُجازي. كذلك ورد اسم الإله "انّ" أيضا، أي آكل الدنيا كلها. فيتبين من هذه الأسماء كلها أن صفة الغضب توجد في الإله حتما وبمقتضاها يعاقب المذنبين ويحوّل المخطئين إلى كلاب وسنانير، وإن لم توجد فيه مثل هذه الصفة التي تقتضي معاقبة المذنبين فلماذا مال طبعُ الإله إلى المعاقبة أصلا؟ هذا يعني أنه توجد فيه صفة تدفعه إلى الانتقام، فهذه الصفة تسمّى الغضب. ولكن ذلك الغضب ليس كغضب الإنسان بل هو كما يليق بالله تعالى. والغضب نفسه مذكور في القرآن الكريم. وكما ذكر القرآن الكريم الغضبَ بحق العصاة كذلك ذكر الحب بحق المطيعين، وقال بأن كلتا الصفتين موجودة في الله تعالى. ولكن ليس حبه كحب الناس وليس غضبه كغضب الناس، بل كلتا صفتيه الطيبتين نزيهة من كل عيب ونقيصة. فحين يُنعم الله تعالى ويُكرم الذين يكسبون الحسنات يقال بأنه رَيُّه الله أحبهم، وحين يعاقب الذين يقترفون السيئة يقال بأنه غضب عليهم. فكما ذُكر الغضب في الفيدات كذلك ذُكر في القرآن الكريم، غير أن الفرق الوحيد هو أن الفيدات أبلغت غضب الله درجة قالت فيها بأنه يحوّل الناس إلى حشرات وديدان نتيجة شدة الغضب بسبب ذنوهم، ولكن القرآن الكريم لم يبلّغه هذا الحد بل جاء فيه أنه تعالى يُبقى الناس أناسا على الرغم من إنزال العقاب عليهم، ولا يُدخلهم في دوامة التناسخ. فيتبين من ذلك أن حب الله تعالى ورحمته أوسع من غضبه بحسب القرآن الكريم. أما بحسب قول الفيدا فلا نماية لعقوبة المذنبين ولا يوجد في الإله إلا الغضب فقط إذ ليس فيه أدبى أثر للرحمة. أما القرآن الكريم فيتبين منه بكل

ما يناقض كلامه الأول. لا يمكن أن يكون خلاف في كلام الله، ولا يريد ﷺ أن يُعبد خَلَقُه دونه. منه.

صراحة أنه سيأتي على أهل النار زمان في نهاية المطاف حين يرحمهم الله تعالى جميعا. وإذا أراد أحد أن يستبين إرادة الله بحسب ما ورد في الفيدا فليُلقِ نظرة على الحيوانات في الفلوات والبراري، وفي حو السماء وفي العمران، ثم لينظر إلى الحيوانات الدقيقة الموجودة بالآلاف في كل قطرة ماء الذي يملأ الأنهار والبحار، فهل يُفهم أن نية الله حسنة فيما يتعلق بالنجاة؟ كلا، ثم كلا.

بل تذكروا حيدا أيها الآريون أن الإله لم يُرد قط أن يجعل الناس أناسا مرة أخرى بعد مرورهم بدوامة التناسخ. ولو أراد ذلك لأوسع الأرض بقدر الحاجة في حال تحويل الحشرات والديدان كافة إلى أناس.

الجدير بالذكر أن دين الفيدا هو الدين الوحيد بين أديان العالم كلها الذي يصف إلهه غضوبا وذا ضغينة، ويخالف بشدة فكرة أن الله تعالى يغفر ذنوب العباد بالتوبة والاستغفار. والأغرب من ذلك أن هذا الدين يقول أيضا بأن الإله مالك المخلوقات كلها وبيده مصير كافة المخلوقات الحية وهو الوحيد الذي يُعرَض عليه المذنبون كلهم. ولكن لسوء حظ البشر توجد فيه صفة الغضب فيرى الذنب ويعاقب عليه بأشد ما يمكن، ولكن لا توجد فيه صفة أحرى ليغفر لمذنب على توبته وتضرعه، بل لو صدر من أحد مثقال ذرة من الذنب لا تُقبل توبته ولا يجدر تضرعه وتواضعه بالالتفات. مع أنه من الواضح أن الإنسان ضعيف البنيان ليس مصونا من الذنب بسبب ضعفه الفطري، بل العثار في كل خطوة سمة فطرته البارزة. ولكن الفيدا لم يقدم سبيلا لنجاته العثار في كل خطوة سمة فطرته البارزة. ولكن الفيدا لم يقدم سبيلا لنجاته رحمة به، بل لم يذكر إلا وصفة وحيدة مليئة بالغضب والضغينة، ألا وهي أنه قد أُعِدّت سلسلة طويلة لا تنتهي من التناسخ على ذنب مثقال ذرة، مع أن

<sup>&#</sup>x27; إن اتخاذ التفاوت في المراتب وحالات الفرح والترح السائدة في العالم دليلا على التناسخ حمق محض؛ لأن هناك عالَـــما آخر أيضا ينتظرنا، لذا فالذي واجه الآلام هنا سينال الراحة

المذنب يكون جديرا بالرحم لسبب آخر أيضا وهو أن قواه الضعيفة التي تتسبب في صدور الذنب ليست من عنده بل الله هو الذي حلقها. ففي هذه الحالة يستحق العباد الضعفاء بعض التخفيف بسبب اضطرارهم في ذلك. ولكن الإله لم يفعل ذلك بحسب قول الآريين ولم ينتبه إلى الأمر عند عقاهم أن له أيضا دخلا على أية حال في ارتكاب الناس الذنوبَ. وقد وضع الفيدا شرطا للنجاة أن الإنسان سينالها إذا تطهّر من الذنوب كليا. ولكن لو احتُبر هذا الشرط على محك القانون السائد في الطبيعة لثبت أن تحقيق هذا الشرط مستحيل تماما للإنسان لأنه ما لم يؤدّ كل حقوق الله لا يسعه القول بأنه قد أدّى جميع دقائق الطاعة. والمعلوم أن قانون الطبيعة يشهد بكل وضوح، وتصَدِّق فطرة الإنسان هذه الشهادة وتقول بلسان حالها، بأن الإنسان لا يمكن أن يكون بريئا في أية مرحلة من مراحل الكمال والترقي من التقصير في إيفاء الله حق الشكر على نعمائه تعالى وأداء حقوقه، بل كان مقصرا جدا في العمل بأوامر الله تعالى وطاعته الكاملة. فإذا كانت نجاة الإنسان مقتصرة فقط على أداء حقوق الله تعالى كلها كما هو حقه دون أن يبقى فيها مثقال ذرة من القصور من أيّ جانب ودون أن تصدر منه أدبى زلّة في سبيل الطاعة فإن نوال النجاة بهذه الطريقة مستحيل، إذ لن يتمكن أحد من أداء الحقوق على هذا النحو وبالتالي لن ينال النجاة. إذًا، لا يمكن أن يصدر من الله تعالى حكمٌ يكون من المحالات ويخالف قانون الطبيعة بصراحة تامة ويتنافي مع الفطرة أيما منافاة. ابحثوا في الشرق والغرب وقدموا لنا شخصا واحدا نزيها تماما وبريئا كل البراءة من الصغائر والكبائر ومن كل نوع من الغفلة وقد أدّى جميع

عوضا عنها في ذلك العالم. هناك أناس آخرون أيضا يخلقون لأنفسهم آلاما نتيجة المجاهدات الشاقة لينالوا الراحة في العالم الثاني. منه.

حقوق الله مقابل نعمه تعالى، وادّعى أنه قد أدّى جميع دقائق الطاعة والشكر. وإن لم يوجد مثل هذا الشخص في العصر الراهن فاعلموا يقينا أنه لم يوجد منذ أن خُلقت الدنيا ولا يُتوقع أن يوجد في المستقبل أيضا. ولما كان أداء حقوق الله كلها وإنجاز جميع مراحل شكر الله بقوته الشخصية مستحيلا على الإنسان بحسب قانون الطبيعة، وهذا ما تشهد عليه تجربة كل إنسان، فلا يليق بكتاب أتى من الله أن يؤسس النجاة على ما هو مستحيل وغير ممكن بحد ذاته. ولكن من الممكن أن يكون هذا الفساد أيضا قد تطرق إلى الفيدا في زمن من الأزمان كما تطرقت إليه المفاسد في عدة أمور أحرى. ومن الممكن أيضا ألا يكون هذا تعليم الفيدا أصلا بل هو تعليم محرّف ومبدّل.

ومع الفساد المذكور آنفا الموجود في مبدأ الآريين سابق الذكر على عكس مقتضى الفطرة والنواميس الطبيعية؛ لو تأملنا في النجاة نفسها لوجدنا فيها أيضا طريقا منفرا كامنا فيها لا يليق بالله الكريم، وهو أن الناجين يُطرَدون من دار النجاة. فهل يُعقل أن هذا الطريق قد سنّه الله وهي الذي هو منبع الرحمة كلها وليس بخيلا ولا حاسدا؟ فالله تعالى أسمى شأنا من أن يُكرم عباده الصادقين مرة بقربه وحبه ثم يحوّهم إلى كلاب وسنانير ويُدخلهم في دوامة التناسخ ويجعلهم حشرات وديدان.

ثم حين نتأمل في جانب آخر أنه لماذا ولأيّ سبب يُخرج الناسُ جميعا من دار النجاة بعد مدة من الزمن، نتأسف على تعليم الفيدا أكثر إذ نراه يتّهم الله الكريم بالبخل والبُغض والجهل بغير حق بذريعة أن الإله حين يُخرج الناجين من دار النجاة بعد تنجيتهم يكون قد أبقى عليهم ذنبا بسيطا فيؤاخذهم بذلك الذنب البسيط ويُخرجهم جميعا من دار النجاة. الآن فكّروا بأنفسكم هل يمكن نسب هذا المكر السيئ والمكروه إلى الله تعالى؟ ألم يكن قادرا على أن يُبقيهم في نسب هذا المكر السيئ والمكروه إلى الله تعالى؟ ألم يكن قادرا على أن يُبقيهم في

سلسلة التناسخ لفترة وحيزة أحرى لإزالة ذلك الذنب البسيط أيضا كما أدخلهم في دوامة التناسخ لإزالة الذنوب الأحرى ثم يهبهم نجاة دائمة؟

ثم هناك أمر آخر جدير بتأمل المنصفين، وهو أن الذنب كان مثقال ذرة فقط، فأيّ عدل أن يحوَّل أصحابه إلى الكلاب والقِطَط ويُدخَلوا في دوامة التناسخ عقوبة عليه على غرار الذنوب الكبيرة؟ ثم فكّروا؛ لماذا عوقب البعض بعقوبات شديدة وبعضهم بعقوبات بسيطة نتيجة ذنب كان مثقال ذرة فقط، بمعنى أنه قد أُخرجت فئة من دار النجاة بناء على الذنب نفسه و خُلقوا بشرا-وقد خُلق بعضهم رجالا وبعضهم نساء- وحوِّلت فئة أحرى نتيجة الذنب نفسه، أي مثقال ذرة، إلى كلاب وفئة ثالثة إلى حنازير وفئة رابعة إلى قرود مع أن الذنب لم يكن إلا مثقال ذرة فقط. أولا إن الذنب مثقال ذرة لم يكن شيئا مذكورا أصلاحتي يُدخل الإنسان في دوامة التناسخ، لأنه لو كان ذلك الذنب مكروها في نظر الله لما أدخل أصحابه في دار النجاة مع ذلك الذنب. هل كان الذنب الذي غُضَّ الطرفُ عنه عند التنجية ذا أهمية كبيرة؟ لو كان عدم الرحم على هذا النحو هو المقصود لكان من المفروض أن يُلقى الجميع في الدوامة نفسها من التناسخ نتيجة ذنب مثقال ذرة دون الانحياز إلى أحد. ولكن نرى انحيازا واضحا في أن ذنب المخرَجين من دار النجاة يكون على درجة واحدة دون أدبي تفاوت فيه حتى مثقال ذرة فقط، ولكن درجة التناسخ لا تكون واحدة بل يُجعل أحدٌ رجلا ويُجعل غيره امرأة نتيجة الذنب نفسه، ويحوَّل أحدٌ إلى قرد وغيرُه إلى دودة النجاسة نتيجة الذنب نفسه. هل لأحد أن يفهم فلسفة الفيدا هذه؟ هل ستسمون الإله منصفا وعادلا مع كل هذا؟ من الواضح أيضا أن أشكالا مختلفة للتناسخ تقتضي أن تكون الذنوب أيضا مختلفة. وهذا يستلزم أن تكون الذنوب أيضا بقدر ما يوجد في الأرض

من حيوانات وحشرات. وغني عن البيان أن الأرض كلها والجو والبحار كلها مليئة بأنواع الحيوانات والحشرات والديدان. فإذا كان صحيحا أن الذنوب أيضا توجد بالقدر نفسه لذلك تلاحظ حيوانات مختلفة الأنواع في الأرض، فمن واحب الآريين أن يستخرجوا لنا قائمة بتلك الذنوب من الفيدا لكي نقارن ونرى أن عدد الذنوب المذكور في الفيدا يساوي تماما عدد الحيوانات والحشرات وغيرها على سطح الأرض وفي البحار وفي جو السماء وفي جوف الأرض. وإن لم تطابق قائمة هذه الذنوب عدد تلك الحيوانات تماما ففي هذه الحالة لسنا بحاجة إلى دليل آخر لإبطال التناسخ والفيدا. فالمسؤولية تقع على الآريين أن يُثبتوا ويقدموا قائمة الذنوب بأسلوب وعدد بقدر ما توجد الحيوانات المختلفة في الأرض.

هنا يجدر بالذكر أيضا أن إله الآريين قاسي القلب إلى درجة أن العفو والصفح والرحم والكرم ليس من عادته أصلا. وفي أسلوب تنجيته أيضا تكمن خديعة. فلا شك في أن الآريين أيضا يتحلون بالأخلاق نفسها بل لا بد أن يكون الأمر على هذا النحو، لأنه من الوقاحة أن يعتصم المرء بأخلاق تنافي أخلاق إلىهه. والمعلوم أن كمال الإنسان يكمن في أن يتحلى بصفة التخلق بأخلاق الله. إذًا، فما دام الفيدا يعلمهم أخلاق الله بألا يعفو المرء عن ذنب أحد أبدا ولا يُسدي إلى أحد الجود والكرم والإحسان مطلقا، ففي هذه الحالة من واحب الآريين أن يكونوا قساة القلب قدر استطاعتهم وألا يفكروا بالعفو والصفح أبدا وأن يحسبوا الجود والإحسان حراما عليهم. ولكن المؤمن الحقيقي سيتحلى بأخلاق تناقض الأخلاق المذكورة. ولأنه يقرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب وليس محتاجا إلى أن يعلق على الصليب شخصا بريئا من الذنب حتى يعفو عن ذنوب الناس، بل يعفو هيك عن الذنوب

نتيجة التوبة والتضرع والاستغفار؛ فيعفو المسلم الصادق عمّن أخطأ في حقه ولا يشترط للعفو أن يُعلَّق أحد على الصليب بل يعفو عن كافة أخطاء المخطئ في حال توبته ورجوعه لأن إله أيضا يغفر الذنوب على المنوال نفسه ويعامل الناس جميعا باللطف والإحسان لأن إلهه أيضا جواد وكريم ورحيم. أما المذنبون الذين لا يعامل إلهم الا بالغضب والبخل والبغض فكيف لنا أن نتوقع منهم أن يتحلوا بأخلاق فاضلة لا يتحلى بها إلهم؟

على كلِّ مسلم أن يجتنب صداقتهم لئلا يُظهروا أخلاق إلههم في أيام الصداقة، لأن الإله الذي يقدمه الآريون، بحسب منطق الفيدا، من أحلاقه أنه يؤاخذ الناس بشدة متناهية على ذنبهم البسيط أيضا، ويُدخلهم في سلسلة التناسخ النجسة والقذرة إلى سنين لا تُعدّ ولا تحصى. ثم لو ابتهل وتضرع المذنب أمامه بقلب متألم وندم وأرغم أنفه بكل تواضع وأورد على نفسه موتا بشدة الحزن والألم وتعهد بصدق القلب ألا يعود إلى ذلك الذنب في المستقبل لا يمكن مع كل ذلك أن يعفو الإله عن ذنبه ويصفح عنه مهما كان خفيفا. ولو وهبه النجاة بعد عشرات ملايين السنين لكانت لزمن محدود، ثم يوقِعه بعدها في عذاب التناسخ من جديد ولن يريد أن ينال عباده سعادة أبدية. ولعل سبب ذلك يعود إلى أنه لا توجد بين الأرواح والإله علاقة الخالق والمخلوق بل الإلـه منفصل منذ القِدم والأرواح كذلك. فيعاملها الإله معاملة القاضي فقط وليس كالآباء. والحق أن الرحم يتولُّد نتيجة العلاقة المتبادلة. تكون الأمّ كبحر الرحمة لابنها بسبب علاقتها معه ولعلمها أنه وُلد من بطنها وارتضع من ثديها. فلما لم توجد بين الإلــه والأرواح علاقة الخالق والمخلوق و لم تُخلق الأرواح بيده فلن يبالي بما الإله وإن ماتت بعذاب أبدي، إذ لا توجد بينه وبينها علاقة قط حتى يهيج رحمه. ولكن ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم يتلخص في ألا تقنطوا يا عبادي من رحمي فإني رحيم وكريم وستار وغفار وأرحم بكم من غيري، ولن يرحمكم أحد مثلي. أحبُّوني أكثر مما تحبون آباءكم فإني أكثر حبا منهم في الحقيقة. ولو جئتموني لغفرت لكم الذنوب جميعا وإن تبتم لقبلت توبتكم. ولو جئتموني مشيا لجئتكم هرولة. والذي يبحث عني يجدني والذي يرجع إلي سيجد بابي مفتوحا. إني أغفر ذنوب التائبين وإن كانت أكبر من الجبال. إن رحمي عليكم كبيرة وغضبي قليل لأنكم حَلقي، وقد خلقتُكم لذا رحمي تحيط بكم جميعا.

هذا ملخص تعليم القرآن الكريم. وليكن معلوما أن الرحم ينشأ نتيجة العلاقة المتبادلة في الحقيقة. وإذا صح القول بأن هناك بُعدا شاسعا بين الإله والأرواح ولا علاقة بينهما قط ولا صلة، وليسوا عبادا خلقهم الله حتى يهيج الحب والرحم نتيجة تلك العلاقة ويتذكر الله أن هؤلاء المساكين عباد خلقهم، فأبي للإله أن يرجمهم؟ ما وجه استحقاقهم أصلا؟

يجدر بالانتباه تساؤل مفاده: هل لهذه القسوة والغضب أيضا حدود؟ فقد مضت على خَلق العالم عشرات ملايين السنين بحسب مبدأ الآريين ولكن الإله لم يلعب إلى الآن دورا ملحوظا لتحويل الحيوانات والحشرات إلى أناس. إن سطح الأرض كله مليء بالحيوانات والحشرات والديدان. وإذا رأيتم عدد الناس مقابلها فلا يبدو عددهم كقطرة ماء واحدة في البحر. بل الملحوظ أن سلسلة التوالد والتناسل في البشر ضعيفة جدا، بينما يمكن أن تتولد في ليلة واحدة حشرات جديدة بعدد لا يتوالد به البشر في مئة ألف سنة. لا أدري لماذا يكن الإله هذا البغض تجاه البشر إذ وضع لهم قواعد قاسية جدا؟ والنحاة التي ينالها البشر أحيرا إنما هي أيضا مقام مأتم في الحقيقة. على أية حال قد عُلم أن هذا الأمر من الإله، غير أن هناك إجحافا آخر وهو أن الإله يُخرج الجميع من دار

النجاة بعد مرور مدة محددة واحدة. وكما كتبت من قبل بأنه لا يعدل في الإخراج من دار النجاة أيضا بل يطرد الجميع دفعة واحدة وفي وقت واحد على الرغم من اختلاف الأعمال، الأمر الذي كان يجب أن يكون مدعاة لاختلاف مدة الأجر. والإجحاف الآخر هو أنه ليست الذنوب إلا بقدر ما ذُكر في الفيدا ولكن مع تلك الذنوب المعدودة والمحدودة التي تسعها ورقة واحدة من الفيدا فقد ملا سطح الأرض كلها بعشرات الملايين من الحيوانات وما لا يُعد ولا يحصى من الحشرات والديدان. أما تعليم الفيدا عن التناسخ فهو أن كل ذنب يقتضي نوعا معينا من الولادة؛ لأن الإله لا يتدخل في معاقبة الذنوب، ويعطي كل مذنب ولادة يقتضيها ذنبه. وهذا يستلزم أن تكون للناس ذنوب أيضا بقدر ما يوجد على وجه الأرض من الطيور والدواب والحشرات والديدان، ولكن الفيدا لم يذكر قائمة طويلة عريضة من الذنوب بهذا القدر. ويعد العقل السليم هذه الفكرة عبثية ولغوا وسخيفة ومنافية للواقع.

فهذه هي نماذج معرفة الفيدا التي تُظهرها للعيان رويدا رويدا. الأكثر مدعاة للتأسف هو أن الإله على الرغم من كونه مالكا لا يستطيع أن يغفر ذنب أحد. وإذا نال أحد النجاة بقوته هو فهذا شأنه وإلا فليقلع الآريون لهائيا فكرة فضل الإله ورحمته. إن صفة الإله هذه تتركنا في حيرة من أمرنا أكثر من أية صفة أخرى؛ يمعنى أنه ما دام الإله يعرف أن الإنسان ضعيف الفطرة وأنه هو الذي خلقها، وهي أداة صنعها هو شي بنفسه بكل أجزائها فلماذا يمارس كل هذه القسوة على عكس قدوسيته؟ إذا كان ضعيفا إلى درجة لا يقدر على غفران الذنوب ولا على خلق الأرواح ولا على إعطاء النجاة الدائمة، فلماذا أخذ بيده عمل الألوهية الحساس أصلا؟ الإله الذي ليس له من الأخلاق الفاضلة أدن نصيب ويُبدي غضبه وضغينته في كل صغيرة وكبيرة ولا يتحلى بأدن صبر أو

جلد فكيف يمكن عدُّه بريئا من الضغينة والغضب؟ هل للغضوبين وأصحاب الضغينة علامات أخرى يُعرفون بما؟ وإذا كان لا يقدر على غفران ذنوب التائبين والمتضرعين المبتهلين في سبيله والذين يحترقون في نار حبه وإن ماتوا في التضرع ومع ذلك لا يلين قلبه قط ولا يتوقف عن الانتقام، فماذا يمكن أن نسميه إلا الغضوب والمبغض؟ وإن كان لا يعطى العباد- الذين لم يكن إيماهم مؤقتا بل دائما- النجاة الدائمة مع قدرته عليها فهل يكون في غير محله القول بحقه بأنه لا يريد، كعادة الحساد، سعادة عباده الصادقين؟ هل يمكن أن يكون الإفشال بعد الإنجاح والإحزاء بغير ذنب بعد الإكرام المتكرر وعدم المعاملة بالرحم والكرم شيمة شخص طبيعته بريئة من الغضب والحسد والضغينة والبُغض؟ وما دام الناحون ينالون النجاة بقوهم وليس نتيجة لطف الإله وإحسانه فهل كان إخراجهم من دار النجاة جائزا؟ ومن قال بأن أعمالهم كانت محدودة؟ بل الحق أن الموت علّة أصابتهم من الإله وإلا كانوا ينوون القيام بأعمال غير محدودة. كان الأجدر بالإله أن يعاملهم بحسب نيتهم وليس بأن يقدم عذرا نتج عن عمله هو ولم ينتج عن نيتهم وخيارهم.

من المؤسف حقا أن الفيدا قد قدّم صورة الإله وكأنه لا نظير له في كل عيب ونقيصة وغضب وضغينة وإجحاف. فهو ليس كاملا من حيث القدرة ولا من منطلق الرحمة والأخلاق ولا يقدر على أن يُخبر عن وجوده بأنه موجود لأنه كان واجبا أن يُعلَم وجوده إما بصفة الخلق ليُعرف الخالق نظرا إلى خَلقه، ولكنه ليس حالق الأرواح وذرات العالم بحسب تعليم الفيدا، أو يمكن أن يعلم وجوده بواسطة الآيات والمعجزات المتحددة ولكنه ليس قادرا على إراءة الآيات أيضا. فالحق ألها مِنة الآريين على إلههم إذ يؤمنون به مع أنه لم يقدم أيّ دليل على وجوده.

غن نوجه أنظار الآريين بكل تأكيد إلى ألا ينسبوا أيّ علم أو معرفة إلى الفيدا معتمدين على أقوال البانديتات الهاذين. الفيدات الحالية لا تحتوي على أيّة معرفة سواء من حيث الدين أو الدنيا. الفيدا الذي لم يقدم دليلا على وجود الله تعالى، وكانت خطوته الأولى خاطئة، فالبحث في علومه الأخرى وفنونه ليس إلا مضيعة للوقت، لأن الإله ليس خالق الأرواح وقواها وكذلك ليس خالق الذرات وقواها بحسب تعليم الفيدا، فكيف يُعرف أنه موجود أصلا؟ أما القول بأنه يوصل ويربط بين الأرواح والأجسام فليس دليلا لأنه إذا كان ممكنا للأرواح والذرات أن تأتي إلى حيّز الوجود من تلقائها فهي تقدر على الارتباط والاتصال أيضا من تلقائها.

والفيدا الذي أعلن رأيه أن جميع الحيوانات على وجه الأرض وكافة الحيوانات في جوّ السماء وفي حوف الأرض وكلّ الطيور والبهائم في البر والبحر والحشرات في الماء التي توجد بالآلاف في كل قطرة من ماء الألهار والبحار كلها أناسُّ، فما علاقة هذا الفيدا مع الحق والحكمة؟ لأنه لو افترضنا جدلا أن جزءا واحدا من عشرات الملايين أيضا من تلك الحيوانات سيتحول إلى أناس وسيسكنون الأرض في وقت من الأوقات لكان ذلك افتراضا محالا تماما. بل لو أزيلت البحار والأنهار كلها من وجه الأرض وسُوِّيت الجبالُ كلها بالأرض، وصارت الأرض قاعا صفصفا قابلة للسكن، وعندها تحوَّل جزء واحد من البليون من حيوانات الأرض والحشرات إلى أناس وأُريدَ إسكانها على الأرض، وزاد حجم الأرض أيضا ضِعفين من حجمها الحالي، لما اتسعت لتلك الحيوانات بعد تحوُّها إلى آدميين. كل من يريد أن يدعو فئة من الضيوف إلى بيته يدرس أولا الوضع؛ هل يتسع بيته لهم جميعا أم لا؟ فإذا كان الإله يريد فعلا أن يحوّل كل هذه الحيوانات إلى أناس ويُسكنهم، لكان من واجبه أن يوسّع الأرض بقدر ما تتسع لكل الناس الذين كانوا سيتحولون من حشرات وديدان إلى أناس. معلوم أن الإله خلق الأرضَ بحجم صغير، بحيث لو حوِّلت الكائنات في ماء بئر واحد إلى أناس لما وسعتهم، يدل على أنه لم يرد قط أن تصبح الحشرات والديدان كلها أناسا. وإذا قلتم بأنه قد صدر من الإله خطأ إذ لم يستطع أن يقدِّر الأرض و لم يقدّر كل الحيوانات مقابلها، فلا تقوم للفيدا ولا لإلهه ولا لدينه قائمة بهذا الجواب.

نقدم نموذجا آخر من علوم الفيدا ومعرفته؛ وهو أنه كما قلت قبل قليل إن الأرض ليست مأهولة أكثر من ربعها وهذا جزء صغير طبعا. وفي هذه الحالة إذا أخرج هؤلاء الناس من دار النجاة بعد مدة معينة وعددهم يفوق سعة الأرض بآلاف المرات فكيف يمكن أن تكفيهم الأرض؟! فالذين يُخرَجون من دار النجاة ليسوا من قرن واحد بل هم من عشرات ملايين القرون بحسب المبدأ المسلم به عند الآريين. فالأرض التي يسكنها أناس من قرن واحد فقط بصعوبة بالغة كيف يمكن أن يسكنها الناس من عشرات ملايين القرون؟ هل لأحد من الآريين أن يشرح لنا هذه الفلسفة الغريبة للفيدا؟

فليكن معلوما أن هذا الاعتراض لا يمكن توجيهه إلى معتقد الإسلام لأنه لم يُجمع الأولون والآخرون على الأرض في حين من الأحيان بحسب معتقد الإسلام. أما بحسب الفيدا فتُخرج الأرواح القديمة كلها من دار النجاة وتأتي على الأرض بصورة حيوانات متنوعة. فجميع الحيوانات التي ارتحلت من هذه الدنيا بين فينة وأخرى إذا جُمعت على الأرض في وقت واحد كيف ستتسع الأرض لها جميعا، فليفهِّمنا أحد ذلك في وإخراج جميع الناجين من دار النجاة الأرض لها جميعا، فليفهِّمنا أحد ذلك في وإخراج جميع الناجين من دار النجاة

' حاشية: إن حشر الأحساد، أي قيام الموتى من القبور الذي أُخبر عنه في الإسلام قد أُنبئ بشأنه أيضا في الوقت نفسه أن الأرض ستُمَد يومذاك فتصبح عشرات ملايين الأضعاف من حجمها الحالى. منه.

دفعة واحدة أمر غريب يتعذر فهمه، لأنه ما دام الناجون يُدخلون دار النجاة في أوقات مختلفة بعد رحيلهم من الأرض، ولما كان زمن النجاة محدودا فينشأ الاعتراض تلقائيا أن إخراجهم من دار النجاة دفعة واحدة ليس عدلا. بل يجب أن يُخرَج من دار النجاة الناجي الذي يستحق الإخراج فور نهاية مدته فيهامثل الأسرى في السجن تماما – أما الذي لم تنته مدته المعينة في دار النجاة فيجب إبقاؤه فيها حتى يكمل مدته.

باختصار، هذه هي نماذج معارف الفيدات كما بيّنتها. وإذا اشتاق أحد من الآريين إلى أكثر من ذلك بسبب حسن اعتقاده فيمكنني أن أنقل أكثر بإذن الله تعالى.

إن حالة الآريين مثيرة للأسف الشديد حقا، فهم يعترضون لجهلهم وعنادهم البحت على القرآن الكريم الذي هو ينبوع المعارف والحقائق ولا ينتبهون إلى فيداهم ليطّلعوا على مدى الظلام الذي هو واقع فيه، وما توجد فيه من أمور سخيفة تخالف العقل لا يوجد أكثر منها في كتاب أيّ قوم حتما. يعُدّ الفيدا الإله بحسيد الغضب والضغينة تماما فلا يتخلى عن إرادة العقاب بأيّ حال. ولكن القرآن الكريم لا يذكر غضب الله على غرار الفيدا بل الغضب المذكور في القرآن الكريم يضم في طياته فلسفة روحانية كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم عن كيفية العقاب: ﴿ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ \* الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ ﴾ أي ما حقيقة الجحيم؟ الجحيم نارٌ توقد على القلوب، يمعنى أن الإنسان عندما يُنشئ في قلبه أفكارا فاسدة ومنافية للكمال الذي خُلق الإنسان من أجله فيموت ذلك الإنسان الذي ظل غارقا في الفساد و لم يجد غذاء وماء لحب الله وطاعته، كما يموت أخيرا

الممزة: ٧-٨

الجائع والظامئ الذي لا يجد غذاء ولا ماء ماديا. فبحسب تعليم القرآن الكريم يخلق الإنسان أسباب الهلاك لنفسه بنفسه والله تعالى لا يمارس الجبر والإكراه عليه. ومَثله كمَثل الذي يُغلق أبواب حجرته كلُّها ولا يجعل نافذة لدخول الضوء، فلا شك أن الظلام سيعُمّ حجرته. إذًا، فإن إغلاق النوافذ هو فعل الإنسان ولكن إظلام الحجرة فعل الله بحسب قانونه السائد في الطبيعة. كذلك عندما يرتكب أحد فسادا أو سيئة يُظهر الله تعالى فعله بحسب قانونه الطبيعي تبعا لفعل الإنسان فيصبح فعله ﷺ عقوبة لذلك الإنسان، ولكن مع ذلك كله لا يُغلق باب التوبة. فمثلا لو فتح أحد نافذة غرفته التي كان قد أغلقها من قبل لأدحل الله تعالى الضوء في ذلك البيت فورا. إذًا، إن غضب الله تعالى لا يعني بحسب القرآن الكريم أنه تعالى يُحدث في حالته تغيُّرا مكروها كما يُحدث الإنسانَ فيستشيط غضبا لأن الإنسان يحزن في حالة الغضب ويشعر بالألم ويغيب سروره، ولكن لا يغيب السرور عن الله تعالى ولا يصيبه ألم. بل المراد من غضبه وقدوس، لذا لا يريد أن يسلك الناسُ مسلكا ينافي الطهارة مع كونهم عباده. فيريد عَجُلِكُ أَن تُزال النجاسة لهائيا. فالذي يصر على عدم الطهارة يُبعده الله القدوس في نهاية المطاف عن لطفه الذي هو مدار الحياة والراحة والسرور. وهذه الحالة تصبح مدعاة للعذاب لمثل هذا العاصى. إن مثل ذلك كمثل حديقة كانت تخضر وتُنْضَرُ عماء القناة، ولكن عندما نبذ أصحاب الحديقة طاعةً صاحب القناة حرم الحديقة من مائها وأقام سدا فجفّت الحديقة.

فليكن واضحا في هذا المقام أن بيان ضرورة الإلهام ليس من نصيب قوم يحسبونه مقتصرا على أزمنة غابرة لأن ما هو ضروري فعلا فإننا بحاجة إليه دائما. فإذا قيل بأنه كانت هناك حاجة إلى الإلهام في زمن خلا وليس الآن،

فهذا يعني أننا بأنفسنا ننكر ضرورة الإلهام. فمثلا نحن بحاجة إلى التنفس لمواصلة سلسلة الحياة فلا يمكننا القول بأن هذه الحاجة كانت موجودة بالأمس وليس اليوم، ويمكننا اليوم أن نعيش بالنظر إلى غيرنا يتنفس. بل الإلهامُ شيء يُرينا الله عيانا وقريبا ويوطِّد علاقتنا به، ويرفعنا إلى السماء محدَّدًا كما نزلنا منها من قبل.

والآن يجب أن يكون واضحا أن الدليل نوعان، أولا: الدليل اللِّمِّي. والمراد من الدليل اللِّمِّي هو الاطلاع على المدلول بواسطة الدليل. فمثلا إذا رأينا الدخان صاعدا في مكان اطلعنا بواسطته على النار.

والقسم الثاني: هو الدليل الإنّي. والمراد من الدليل الإنّي هو الانتقال من المدلول إلى الدليل. فمثلا حين نجد أحدا مصابا بالحمى الشديدة نستيقن أن فيه مادة صفراوية قوية أدّت إلى إصابته بالحمى. وسأقدم هنا الأدلة من كِلا النوعين بإذن الله.

فأولا أقدم الدليل اللِّمّي لإثبات ضرورة الإلهام، وهو أنه مما لا شك فيه أن النظام المادي والروحاني لجسد الإنسان خاضع لقانون واحد سائد في الطبيعة. فلو تأملنا في حالات الإنسان الجسدية لتبين لنا أن الحوائج التي ألزمها الله تعالى حسد الإنسان خلق لتحقيقها أسبابا أيضا. فمثلا يحتاج حسد الإنسان إلى المغلال بسبب الجوع، فخلق الله تعالى له أنواع الأغذية. كذلك يحتاج إلى الماء بسبب العطش، فخلق في الآبار والينابيع والقنوات. كذلك كان الإنسان بحاحة إلى الشمس أو الضوء من نوع آخر للاستفادة من بصره، فخلق في له الشمس في السماء وأنواعا أخرى من الضوء في الأرض. كان الإنسان محتاجا إلى الهواء من أحل التنفس ولسماع صوت الآخرين، فخلق الله تعالى له الهواء. كذلك كان الإنسان بحاحة إلى زوجه لبقاء النسل فخلق الله تعالى المرأة للرحل

والرجل للمرأة. باختصار، كل ما ألزم الله جسد الإنسان من الحوائج خلق لها الأسباب كلها أيضا. فيجب التأمل في هذا المقام أنه إذا أُعطي الإنسان جميع الأسباب لقضاء حوائج حسده مع كونه فانيا فإلى أيّ مدى يمكن أن تكون قد أعطيت روحه التي خُلقت للحب والمعرفة والعبادة إلى الأبد من الأسباب لتحقيق أمانيها الطاهرة؟! فتلك الأسباب هي وحي الله وآياته المتحددة التي توصل الإنسان الناقص العلم إلى مرتبة اليقين التام. فكما هيأ الله تعالى للحسد أسبابا لقضاء حوائجه كذلك أعطى الروح أيضا أسبابا لقضاء حوائجها ليتوافق النظام المادي مع النظام الروحاني.

الذين أُعطوا حاسة روحانية يحسِّون أن الروح بحاجة لتكميلها الروحاني إلى غذاء وماء روحانيين يضمنان بقاء الحياة الروحانية.

ما هي الحياة الروحانية؟ إنها حب الحبيب الحقيقي وحوف انقطاع العلاقة معه. والمراد من الحب أن ينجذب القلب إليه وسلاك كليا وألا يبقى غيره مقابله. والمراد من الخوف الروحاني أن تحترق مادة الذنب نهائيا حشية انقطاع العلاقة وأن ينشأ في الروح تغير طيب. ليس في العالم روح بشرية لا تبحث عن حياة روحانية. غير أن الذين هم مجرد ديدان الدنيا توشك بصيرةم الروحانية على الانقراض فيقطعون علاقتهم بالله تعالى ولا يخافونه بل يحسبون الدنيا غايتهم المتوخاة. ولكن يمثل أمام أعينهم لمعان هيبة ذلك المالك الحقيقي كالبرق نتيجة مشهد مخيف مثل زلزال شديد أو مرض عضال ثم يغفلون. ولكن يجدر بالتذكر أن مجرد القول بأن الله الذي هيأ أسبابا بحسب حاجات الجسد يكون قد أعطى الروح أيضا أسبابا تناسب حاجاتها، هذا القول ليس دليلا كاملا على وحود الإلهام - كما قال المحاضر الآري - لأنه يمكن للمعارض أن يقول بأنه يمكن أن يكون الإنسان بحاجة إلى شيء ولا يجده. صحيح تماما أن هذا الدليل اللِّمّي لا

يكتمل ما لم يرافقه الدليل الإنّي؛ أي ما لم يلاحَظ نموذج الإلهام المتحدد. لا شك أن الشعور بالحاجة إلى شيء وتحقق تلك الحاجة شيء آخر.

لقد قرأ محاضر الآريين في بيان ضرورة الإلهام بضع جُمل فقط بأن الله كما يسد حوائج الإنسان الجسدية مثل توفيره الماء عند العطش وأنواع الطعام عند الجوع، كذلك يسد عَجَل حاجته الروحانية أيضا وهي الإلهام. ولكن هذا ليس دليلا كاملا، وإذا كان كاملا فأرونا التطابق بين قانون الطبيعة الروحاني والمادي دون أدبى تفاوت في أحداثهما. ترون أن الطعام والماء موجودان لسد حاجاتكم الجسدية في هذا العصر أيضا وليس ألهما كانا موجودين في عصر من العصور الغابرة ولا يوجدان الآن. ولكن حين يجرى الحديث عن الوحي والإلهام تشيرون إلى زمن مضى عليه عشرات ملايين السنين ولا تستطيعون أن تثبتوهما حاليا. فكيف ثبت التطابق بين نظام الله المادي والروحاني؟ فكروا مليّا ولا تردوا مستعجلين. لا يسعكم الإنكار أن أسباب الحوائج الجسدية موجودة في أيديكم ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الحوائج الروحانية، بل ليس في أيديكم إلا قصص بالية وسخيفة فقط. تعلمون أن الينابيع المادية لم تجف إلى العصر الراهن وتشربون من مائها وتُطفئون حرقة عطشكم، ولم تصبح الأرض التي تملأون بطونكم من غلالها مرتين يوميا غير قابلة للزراعة. ولكن أين الآن تلك الينابيع الروحانية التي كانت تسقى ماء الإلهام الإلهي الطازج وتُطفئ حرقة العطش؟ لم يعد عندكم الآن طعام روحاني لتبقى روحكم على قيد الحياة بأكله، وكأنكم الآن في فلاة لا طعام فيها ولا ماء. فكِّروا هل يمكن أن يمتلئ بطنكم بذكر اسم الطعام فقط؟ أو هل يمكن أن تزول حرقة عطشكم بالتفكير في الماء فقط؟ نقبل أن زعماءكم الدينيين كانوا يأكلون الطعام الروحاني ويشربون الماء الروحاني ولكنكم الآن محرومون منهما. وإن مَثلكم الآن كمثل

شخص سأله أحدهم: هل أكلت خبز القمح مرةً؟ قال: لم آكله أنا ولكن كان جدي يقول بأنه رأى مرة شخصا يأكله.

أيها الغافلون ماذا تستفيدون من قصص تقول بأن الذين تلقّوا الفيدات كانوا يتلقون الإلهام ولكنها صارت بالنسبة لكم قصصا فقط؟ ومن حمقكم أنكم تقدمون قصصا فقط عندما تُسألون عن ضرورة الإلهام. اعلموا أن القول عند طلب الدليل على الإلهام بأن الذين تلقّوا الفيدات كانوا يتلقونه ليس دليلا على وجوده بل هو ادّعاء آخر، إذ لا يعرف أحد هل كانوا يتلقون الإلهام أم لا.

أيها الأحبة، ما أقدمه لكم لا يحتاج فهمه إلى فطنة كبيرة، بل أدينكم بأفواهكم بحيث إن مبدأكم هو أن الإلهام اقتصر على الفيدات الأربعة فقط، وإن زمنه لا يمتد إلى المستقبل بل قد ولّى، لذلك تعُدّون أنبياء الله المقدسين مفترين. ولكنكم تحسبون الآن أن النظام المادي يطابق النظام الروحاني معرضين عن مبدئكم أنتم كما يقول المثل الفارسي، ما تعريبه: إن ذاكرة الكاذب ضعيفة.

نقبل أن قولكم حقُّ لأن قانون الطبيعة يقتضي التطابق. ولكن هل صحيح أنه كما تشعرون كل يوم بحوائج حسدية مثل الجوع والعطش وتُسدُّ بالطعام والماء الموجود، كذلك تُسكَّ الحوائج الروحانية أيضا بالماء والطعام الروحاني الموجود.

ملخص الكلام أنكم لا تستطيعون أن تُثبتوا الإلهام الإلهي قط. تعرضون علينا الماء والطعام لسد الحوائج الجسدية ولكن عند الحوائج الروحانية تقدمون القصص فقط، فماذا نفعل بها؟ أما نحن فلا نقدم القصص بل نريكم إلهاما متجددا. إنه الإلهام الإلهي الذي أحبر بقتل ليكهرام قبل خمس سنوات. وكان إلهام الله الذي أخبر عن الأريين الثلاثة الأشرار من قاديان – الذين كانوا محرري الجريدة الآرية

"شبه حنتك" ومديريها وكانوا بذيئي اللسان - بأهم سيهلكون بالطاعون، فماتوا بالطاعون بعد يومين أو ثلاثة أيام من الإنباء. ولكن ماذا نعُد إلهكم الذي لا يأتي إلا بالقصص ككلام معسول؟! أما إلهنا فقد أكرمني بالإلهام.

ثم قال المحاضر في تأييد الفيدا بأن الإلهام يجب أن يكون منذ بدء الخليقة، ولكن لم يقدم دليلا لماذا يجب أن يكون منذ بداية الخليقة؟ ولماذا حُرِّم إنزاله بعد ذلك؟ فليكن واضحا أن ذلك ضروري، ونقرُّ بأن الإنسان بحاجة إلى الإلهام من الله منذ بدء الخليقة، ولكن لا نقول بأن تلك الحاجة تظهر للعيان في بداية الزمان ولا تظهر بعد ذلك أبدا. بل الحق أن الإنسان يحتاج إلى الإلهام في بداية الزمان لأنه يولُد في حالة الجهل المحض ولا يدري ما الإيمان وما هي الأعمال الصالحة؟ ولكن هذا الجهل لا يقتصر على بداية الزمان فقط بل من طبيعة الإنسان- وإن كان آباؤه وأجداده على الصراط المستقيم وكانوا مؤمنين ويكسبون الأعمال الصالحة- فإنه ينسى طريقهم بعد مدة طويلة من الزمن ويسلك مسلكا مخالفا لهم. وفي كثير من الأحيان يحرَّف ويبدَّل الكتاب الذي كان القدامي ينالون الهداية منه. وأحيانا أخرى يخطئ القادمون فيما بعد في فهم معانيه كما أخطأ دارسو الفيدا ففهموا أنه يعلّم عبادة المخلوق، لذا تجد الهندوس جميعا متورطين في عبادة المخلوق، وترى الهند كلها مليئة بعبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر والماء وعبادة الإنسان. بل لا يوجد في العالم نوع من عبادة المخلوق لم يمارسها الهندوس، إلى درجة أنهم يعبدون بعض الأشجار أيضا. ومن الهندوس مَن يعبد الثعابين، ويقوم أيضا بنوع قذر جدا من العبادة يسمّى عبادة ذكر الرجل. وهناك هندوس مثقفون من فئة "كايسته\_" يعبدون القلم. كذلك توجد عدة أنواع من العبادة فيهم. وقد اتخذ الهندوس آلهة كثيرة، لعل عدد الآلهة التي تُعبد يربو على ثلاث مئة وثلاثين مليون

إلـه. وليس عامة الناس فقط بل هناك كبار البانديتات والعلماء الهندوس كلهم تقريبا يعبدون المخلوق. هذه أعمال أُعطى فيها المخلوقُ حقَ الله. وإضافة إلى ذلك يوجد في الهندوس تمييز عنصري إلى حد كبير بحيث تنظر فئة إلى فئة أخرى باحتقار شديد، ولا يوجد للمواساة الأخوية أدبى أثر فيهم. لا يعطى هندوسي هندوسيا آخر قرضا دون الربا. وفيما يتعلق بالاختلاط المتبادل فيحسب هندوسي هندوسيا آخر من فئة اجتماعية منحطة مثل الكلب، ولا يمكن أن يأكل سؤرته بحال من الأحوال بينما لا يرون ضيرا في أكل سؤرة الكلاب. ويُعَدّ الهندوس من الفئة الاجتماعية الدنيا مثل الحلاق والنجار والصاغة وغيرهم أذلاء مهانين جدا. ولو واجهوا البراهمةُ فقد تكون حياهم في خطر بحسب كتبهم الدينية. ولو تكلموا مقابلهم بشيء لقُطع لسانهم، وإذا حاولوا التساوي معهم قُتلوا. وقد أُعطى البراهمة حقوقا لا تحظى بها أقوام أخرى إلى درجة أن البراهمة وحدهم يستحقون القيام بــ "النيوك". وقد أُمر أنه إن لم تنجب امرأة أحد ابنا فعليه أن يجعلها تضاجع "البرهمن". وإن دراسة الفيدا وتدريسه أيضا حاص بالبراهمة دون غيرهم. وإذا قرأه شخص من فئة أخرى فهناك عقوبات قاسية تُفرض عليه. والحكمة في ذلك أن يبقى الفيدا في أيدى البراهمة ليسردوا منه ما يشاءون ولئلا يطلع الآخرون على شطارهم بل يبقوا محتاجين إليهم.

فيتبين من هذا النموذج للفيدا كيف تُحرَّف الكتب بعد مدة من الزمن وكيف يتطرق إليها الفساد. والحق أنه حين يكون الناس بسطاء وبريئين من الشر في بدء الزمان لا تكون هناك حاجة إلى الكتب الموحى بها بشدة كالحاجة إليها في زمن فاسد حين يتجاوز انتشار سوء الاعتقاد وسوء

ا فئة اجتماعية عليا من الهندوس. (المترجم)

السلوك في الدنيا حدوده، وتترسخ في الطبائع أنواع العيوب والشرك والظلم وتترسخ أنواع المعاصي والجرائم وعبادة المخلوق في الطبائع وتُنقش في الصدور وتترسخ في القلوب، فيبغض الناسُ الحقَّ والصدق إلى درجة أنْ يصبح هؤلاء المفسدون أعداء ألداء لواعظيهم وناصِحِيهم ويريدون إما أن يُقتلوا في هذا السبيل أو يَقتلوا، ويؤذوهم ويقاوموهم بشدة.

فالشخص الذي يأتي رسولا من الله في هذا الوقت للإصلاح يواجه مصائب كثيرة، أما الذي أتى رسولا من الله في بداية العصر اقتصرت مهمته على أن يربي الناس في زمن بدء الخليقة تربية روحانية كما تربي الأمُّ أولادها، ويرسخ تعليمه في قلوهم بكل سهولة ، لأن القلوب تكون بسيطة عند بدء الخليقة، وأنواع الضلال التي تصيبهم بعد أن تتراكم على القلوب كالوسخ وتجعلها كثوب وسخ لا تكون موجودة عندئذ بل تكون القلوب كثوب أبيض. ثم تنشأ أنواع الذنوب والأعمال الطالحة إلى درجة أنْ يوشك الناس على الهلاك بسبب كثرة الذنوب، وتترسخ في قلوهم عادات سيئة إلى درجة أهم يتخذون المعتقدات الفاسدة والعادات الفاسدة دينا لهم. ثم يتولد في قلوهم التعصب

المحكم العقل بالقطع أن الكتاب الذي أتى في بدء الخليقة لن يكون كاملا، بل سيكون كمعلّم يعلّم الأولاد حروف الهجاء. والواضح تماما أن التعليم الابتدائي مثله لا يحتاج إلى مواهب عالية. أما الزمن الذي تقدمت فيه حبرة الإنسان ووقع الناس في أخطاء عديدة تمسُّ الحاجة عندئذ إلى تعليم دقيق، وحاصة حين انتشرت ظلمة الضلال في العالم بشدة ووقع الناس في أنواع الضلال العلمي والعملي، عندها ظهرت الحاجة إلى تعليم أعلى وأكمل وهو القرآن الكريم. أما الكتاب في الزمن الابتدائي فلم يكن بحاجة إلى تقديم تعليم أعلى لأن الناس كانوا حينئذ بسطاء وما كان الضلال والظلام قد ترسخ فيهم بعد. أما الكتاب الذي نزل حين كان الضلال قد بلغ منتهاه وجاء لإصلاح الناس الذين ترسخت المعتقدات الفاسدة في قلوبهم وصارت الأعمال القبيحة كعادة لهم فكان حريا بتقديم تعليم أعلى. منه.

والحمية لتأييد تلك الطرق الباطلة ويتعذّر عليهم ترك المعتقدات السيئة والتقاليد الفاسدة لسبب آخر أيضا هو أن العلاقات القومية تحول دون ذلك وتحول سلاسل العلاقات المتبادلة الثقيلةُ دون ترك الدين القومي.

لكم أن تقدّروا كم سيواجه من المصائب والمشاكل الرسول الذي يأتي من الله في هذا الوقت ليصلح هؤلاء الناس الفاسدين إلى هذا الحد. وكم سيكون ضروريا أن يرسل الله تعالى رسولا في مثل هذا الزمن الفاسد لإصلاح الناس رحمة بمم! هل لنا أن نظن أن الله تعالى قد أعطى الناس رحمة بمم كتابا موحى به في زمن بدء الخليقة حين لم تكن هذه المعتقدات الفاسدة والذنوب السيئة موجودة في العالم، ولكن حين ملئت الأرض نجاسة ولم يقدر الكتاب الأول على الإصلاح بل أطلت مئات المعتقدات الفاسدة برأسها نتيجة سوء فهم الناس الكتابَ، وجهلت مناطق كثيرة في العالم تعليمه واختاروا أي معتقد شاءوا وعملوا بما أرادوا في حالة الجهل هذه وساهموا في كل عمل طالح، ومع ذلك لم ينــزِّل اللهُ تعالى أيّ كتاب إلهامي؟ وهل لنا أن نزعم أن الله تعالى كان في زمن بدء الخليقة قادرا على أن ينزِّل كتابا موحى به لإقامة الناس على أوامره ولكن سُلبت منه هذه القدرة فيما بعد في زمن طغى فيه سيل الذنوب، ولم يعد عَجَلِكٌ قادرا على أن يرسل كتابا لإصلاح الناس نظرا إلى حالتهم الراهنة. بل الحق أنه لم تكن الحاجة ملحة إلى الكتاب الإلهامي في العصر الابتدائي ولكن حين عمّ الفساد في الدهر وغلب الضلال وفسد دم الروحانية نتيجة جذام سوء الاعتقاد والفواحش، عندها ستكون الحاجة ملحة إلى الكتاب الإلهامي...

ولكن كما بينت قبل قليل إن البشر في بداية الخليقة ما كانوا بحاجة إلى الإصلاح كحاجتهم إليه في هذا العصر الذي طغى فيه طوفان سوء الاعتقاد والفاحشة. ولا سيما حين كان زمن نيل النجاة قريبا في بداية الخليقة بحسب

قول الآريين. وبسبب قرب زمن النجاة كان الناس يذكرون التعليمات الأولى وأمور المعرفة جيدا، وما كانت القلوب قد فسدت بعد ولم تفسد حالتهم العملية أيضا. فالقلوب الطاهرة التي ما كان سوء الاعتقاد وسوء العمل قد تطرّق إليها إلى ذلك الحين لم تكن بحاجة ملحة إلى مصلح أو كتاب موحى به. نحن نؤمن بأن الله تعالى قد أعطى في بدء الخليقة أيضا كتابا للناس الموجودين آنذاك، ولكن لا نقبل أن ذلك الكتاب كان هو الفيدا نفسه، إذ لم يدّع الفيدا أنه موجود منذ بدء الخليقة. بل إن "رج فيدا" مليء بمضمون أنه قد مضى قبله صلحاء كثيرون. وقد ذُكرت في الفيدا بكثرة أمورٌ يتبين منها بكل وضوح أن تاريخ الفيدا يعود إلى زمن كان العالم فيه مأهو لا جدا بالصالحين والطالحين. وكانت كل الأسباب الضرورية لأهله قد جاءت إلى حيز الوجود. ولا أقبل دليلا يقدُّم على كون الفيدا كتابا إلهاميا إذ يقال أو لا كادِّعاء فقط، بأن الفيدا كتابٌ أُعطيه الناس في بدء الخليقة، ثم يقال أيضا بأنه لا يمكن الظن أن يكون غير الله قد افترى كتابا من عنده في الزمن الابتدائي، لأن الذي علَّم اللغة في ذلك الزمن هو الله وحده دون غيره، فقد علّم السنسكريتية الفيدية. والمعلوم أن تعلّم اللغة لا يتسنّى بغير التعليم. فمثلا لو لم يُعلّم الطفلُ حديث الولادة شيئا لبقى أبكم.

إنه لدليل غريب قدّمه المحاضر الآري أنه يكره الناس أولا أن يؤمنوا بغير دليل بأن تاريخ الفيدا يعود إلى بداية الدهر ثم يعُده في بيانه المذكور كتابا موحى به. إن مَثل دليله هذا كأنْ يقول أحد أنْ آمِنوا أولا دون دليل بأن على حسم البانديت ديانند أجنحة مثل الطيور وهي قوية جدا مثل أجنحة العقاب ثم نُثبت بعد ذلك أنه لم يكن محتاجا إلى القطار أو غيره لجولاته التي قام بها في الهند بل كان يطير من مدينة إلى أخرى. من المؤسف أن هؤلاء الناس لا يدرون أن

الادّعاء بلا دليل ثم الإتيان بكلام هراء بناء على الادّعاء نفسه وتسميته دليلا ليس من شيمة العاقلين. فليكن معلوما أن مسؤولية إثبات أن تاريخ الفيدا يعود إلى بداية الدهر تقع على الآريين أولا، ثم يمكنهم أن يقولوا شيئا آخر.

ثم القول بأنه لا يمكن تعلم اللغة دون التعليم أيضا لا ينطبق بحسب مبدأ الآريين على أناس وُلدوا قريبا من الزمن الأول لألهم يكونون أقرب إلى زمن بحاهم، ويكونون حديثي الخروج من دار النجاة. ولألهم يأتون إلى الدنيا من دار يكون الداخلون فيها ملتزمين بتعليمات الفيدا كليا ويحفظونه عن ظهر غيب لذا لا يمكن الظن بهم أن يكونوا مثل أولاد يولدون بعد مرور مئات ألوف السنين. هل يُعقل أن تخور ذاكرة الذين يخرجون من دار النجاة في زمن قريب وعلومهم ومعارفهم حتى تساوي الذين يأتون بعد عشرات ملايين السنين؟

باختصار، نعترف بأن الذين يأتون بعد زمن النجاة بعشرات ملايين السنين لا يذكرون علوم الفيدا بسبب الغفلة الناتجة عن طول الزمن ولا يذكرون السنسكريتية بل ينسون كل شيء، وصحيح تماما أنه إن لم يُعلَّم الأطفال الصغار اللغة بعد ولادهم يبقون بُكمًا. ولكن هل يمكن أن يبقوا بُكمًا أيضا الذين خرجوا من دار النجاة حديثا. بل من الضروري لهم أن يذكروا دون الحاجة إلى الإلهام - اللغة السنسكريتية التي كانوا يحكولها فيما بينهم في دار النجاة، وضروري أيضا أن يحفظوا الفيدات لألهم كانوا يقرأولها في دار النجاة ليل لهار إذ لم يكن لديهم شغل آخر.

وإذا طرح أحد هنا سؤالا بأنه لماذا أُعطي الناس في بداية العصر كتابا الهاميا واحدا فقط ولِم لم يُعط كل قوم كتابا منفصلا في فجوابه أن الناس في بداية الدهر كانوا قلة بل كانوا أقل عددا من أن يُدعَوا قوما، لذا كان كتاب واحد كافيا لهم. ثم حينما انتشر الناس في العالم وتكوّن في كل منطقة من مناطق الأرض قوم منفصلون، وجهل كل قوم عن أحوال قوم آخرين جهلا تاما بسبب بُعد المسافات، اقتضت حكمة الله ومشيئته في تلك الأزمنة أن يُرسَل إلى كل قوم رسولا منفصلا ويُعطى كل قوم كتابا إلهاميا منفصلا، فهكذا كان. ثم حين ازداد عدد السكان في العالم وفتحت سبل اللقاءات المتبادلة وتيسرت لأناس في بلد أسباب اللقاء مع أناس في بلد آخر وعُلم أن الناس يقطنون في بقعة كذا وكذا في الأرض واقتضت مشيئة الله أن تجعلهم المة واحدة مرة أخرى وأن يُجمَعوا بعد الفُرقة والتشتت، عندها أرسل الله

ليكن معلوما أن كلمة الإلهام أو الكتاب الإلهامي الذي أوردته مرارا في هذا الكتاب وفي كتب أخرى قد كتبتُها لتسهيل الفهم فقط، وإلا ليس معنى الإلهام إلا ما يُلقى في القلب، سواء أكان سيئا أم جيدا. وليس ضروريا أيضا أن يكون مبنيا على كلمات الله تعالى. أما ما أقصده من الإلهام هنا فهو الوحي الإلهي. والمراد من الوحي هو كلام الله الذي ينزل على أحد بالكلمات. وأتباع آريا سماج يجهلون هذا الوحي تماما.

أ إن ذكر جعل الناس أمة واحدة موجود في القرآن الكريم في سورة الكهف حيث يقول الله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ الله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي الزمن الأُخير حرية ليعرضوا محاسن دينهم على (الكهف: ١٠٠) أي سنعطي كل قوم في الزمن الأخير حرية ليعرضوا محاسن دينهم على أمم أخرى ويهاجموا معتقدات دينية لقوم آخرين وتعليمهم. وسيظل الحال على هذا المنوال إلى مدة من الزمن ثم يُنفَخ في الصور. عندها نجعل الأمم كلها أمة واحدة وسنجمعهم على دين واحد. منه.

تعالى كتابا واحدا لجميع البلاد وأمر فيه أنه كلما وصل هذا الكتاب إلى بلاد مختلفة في زمن من الأزمان يجب على أهلها أن يقبلوه ويؤمنوا به، وذلك الكتاب هو:

## القرآن الكريم

الذي جاء لتوطيد العلاقة المتبادلة بين البلاد كلها. كل الكتب قبل القرآن الكريم كانت خاصة بقوم أي كانت تأتى لقوم معين فقط. فكان أهل الشام والفُرس والهنود والصينيون والمصريون والروم أقواما بحد ذاهم، والرسل الذين جاءوا إليهم كانت دائرهم محدودة على قومهم فقط دون أن تكون لهم أديي علاقة مع أمم أخرى. ثم جاء القرآن الكريم بعدهم جميعا ككتاب عالمي وليس خاصا بقوم دون قوم، بل جاء للأقوام كلها. كذلك جاء القرآن الكريم لأمة كانت تنوي أن تصبح قوما واحدا رويدا رويدا. فقد تيسرت للزمن الراهن أسباب انخراط الأمم المختلفة في سلك الوحدة شيئا فشيئا. لقد سهلت اللقاءات المتبادلة التي هي الأصل تكوين أمة واحدة حتى أنه يمكن قطع مسافة كانت تستغرق السنوات في بضعة أيام. وقد اخترعت وسائل المواصلات حتى أن الخبر الذي كان من المتعذر أن يصل من بلد بعيد في عام كامل يمكن وصوله الآن في ساعة واحدة. لقد حدث في العصر انقلاب عظيم، وقد اتجهت أمواج بحر الحضارة إلى جهة بحيث يبدو صراحة أن الله تعالى يريد أن يجعل الأمم المنتشرة في العالم كله أهةً واحدة، ويجمع بين المتفرّقين منذ آلاف السنين. وهذا الخبر مذكور في القرآن الكريم. والقرآن الكريم وحده ادّعي بكل وضوح أنه جاء للأمم كلها كما يقول ١٠٤٠ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ حَمِيعًا ﴾ ال

الأعراف: ١٥٩

ثم يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ، ويقول: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَا وَلَكَنَا نقول بكل قوة وشدة بأنه ما من كتاب موحى به ادّعى ذلك قبل القرآن الكريم، بل جعل كل واحد منها رسالته محدودة على قومه فقط إلى درجة أن النبي الذي اتخذه النصارى إلها قال: "لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَةِ". وقد شهدت أحداث الزمان أيضا أن ادّعاء القرآن الكريم الدعوة العامة في محله تماما، لأن باب الدعوة العامة كان قد فُتح في زمن النبي في فبعد نزول الآية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ كتب النبي في بيده رسائل إلى كبار ملوك العالم لدعوهم إلى الإسلام. بينما لم يكتب أيّ نبي آخر رسالة إلى مَلك قوم آخرين قط يدعوهم إلى دينه لأنهم ما كانوا أيّ نبي آخر رسالة إلى مَلك قوم آخري. بل الدعوة العامة بدأت بيد النبي فقط، ثم بلغت ذروة كمالها في زمن المسيح الموعود وبيده.

إن بذرة التوحيد التي بذرها القرآن الكريم في بلاد العرب والفُرس ومصر والشام والهند والصين وأفغانستان وكشمير وغيرها من البلاد، واستأصل الوثنية وأنواع عبادة المخلوق الأحرى من جذورها من معظم البلاد، فهذا عمل لا نظير له في أيّ عصر. ولكن عندما ننظر بإزاء ذلك إلى الفيدا يثبت أنه لم يقدر حتى على إصلاح الهند، ويثبت ضعفه إلى أقصى الدرجات من حيث عدم تركه تأثيرا طيبا في الناس حتى في هذا البلد. ويبدو بإلقاء النظر – لا على عصرنا الحالي فقط بل على تاريخ هذا البلد الطويل – أن التوحيد لم ينتشر فيه بواسطة الفيدا قط بل إن ضرره، بدلا من نفعه، ظل يهلك جميع الآريين تقريبا. وعندما نفحص معتقدات أتباع الفيدا وأعمالهم نضطر إلى القول بكل ألم وأسف إن

الأنبياء: ١٠٨

٢ الفرقان: ٢

الفيدا كتاب مُضِلّ. من يستطيع أن ينكر أن ما يوجد في هذا البلد من فِرق الهندوس التي تعبد المخلوق، أو ما راج في هذا البلد من المذاهب السيئة والنجسة مثل "شاكت مت" وغيره، قد وُجد بسبب الفيدا وحده. لو كان الفيدا قادرا على أن يبين بصورة واضحة ألا تعبدوا الشمس والقمر والماء والنار وغيرها ولا تتخذوا الفواحش والزنا مذهبا لكم لما انصرف قوم الآريين كلهم إلى عبادة هذه الأشياء، ولما انتشرت الفاحشة فيهم إلى هذا الحد. بل الحق أن الفيدا قد فتح بواسطة "النيوك" مجالا لإنشاء العلاقات مع النساء المحرمات بدل منعه منها، ورغب في عبادة الشمس وغيرها ومدح الأحرام السماوية والعناصر وأثنى عليها بكثرة حاسبا إياها آلهة. فبذلك كان في هذا البلد عشرات ملايين الناس من عبدة النار المتصاعدة من البراكين وعبدة "الغانج" وعبدة الشمس. وإذا قلتم بأن عشرات الملايين من بين هؤلاء بمن فيهم آلاف البانديتات والعلماء الكبار أيضا لا يفهمون معنى الفيدا حيدا لقلتُ: لو قبلنا هذا العذر أيضا لثبت منه أيضا خطأ الفيدا، لأنه لا بد في هذا الحالة من اعتبار عباراته غير فصيحة ومبهمة ومشتبها فيها ومعضلة، لذلك لم يفهمها عشرات ملايين البانديتات في الهند، وخلا عشرات الملايين من الناس ظانين أن الفيدا يعلُّم عبادة المخلوق. ولما أخطأ معظمهم في فهمه، فكيف يُعقل أن فئة صغيرة من الآريين، الذين ليسوا مقابلهم كمثقال ذرة أيضا، سلموا من الخطأ؟

قولوا صدقا وأمانة، هل مكتوبٌ في أيّ مكان في الفيدا ألا تعبدوا الشمس والقمر والهواء والنار والماء وغيرها؟ وألا تتخذوا أحدا إلها من دون الله الذي هو غيب الغيب ووراء الوراء، وأن الأشياء التي ترولها في السماء أو الأرض ليست آلهتكم بل إنما الإله هو الذي خلقها؟ إذا كان ذلك مكتوبا فيه فأرونيه من فضلكم. أما القرآن الكريم فكله مليء بتعليم ألا تعبدوا أحدا

إلا الله. بل الشهادة: "لا إله إلا الله" تعني أنه لا معبود لكم سوى الله. ويقول القرآن الكريم أيضا: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أعود إلى صلب الموضوع وأقول بأن بياني هذا يتلخص في أن القول بأن الناس أُعطوا كتابا إلهاميا في بداية الخليقة ولم ينزل بعد ذلك أيّ كتاب، يخالف الحقائق الثابتة والمتحققة وكذلك ينافي العقل، لأن الإنسان يستطيع أن يفهم نظرا إلى قانون الله المادي السائد في الطبيعة أن الناس يحتاجون دائما إلى تربية الله في كل عصر بحسب حالتهم السائدة آنذاك، لأنه إذ أُحدث في الحالة السائدة تغيير لم يكن في الزمن الماضي فلا بد أن تكون تربية الله تعالى وفق ذلك التغير. فكروا مثلا كم من تغيرات تحدث منذ ولادة الطفل إلى بلوغه مرحلة الشباب من حيث غذائه ولباسه! ثم حين ينحرف حسد الإنسان عن جادة الصحة ويصاب بأنواع الأمراض، فكم تقتضي مواساتُه اتخاذ خططٍ حادة الصحة ويصاب بأنواع الأمراض، فكم تقتضي مواساتُه اتخاذ خطط

۱ فصلت: ۳۸

جديدة وإجراءات خاصة في تلك المرحلة. والحال نفسه ينطبق على حالة الإنسان الروحانية. فكما لا يستطيع الإنسان أن يعيش على الطعام الذي أكله في وقت مضى بل يحتاج إلى طعام حديد كلما شعر بالجوع، كذلك يحتاج إلى إلهام ووحي جديد وقت الضرورة دائما لتكتمل به المعرفة. من أسماء الله تعالى "الملهم" و"منــزِّل الوحي" أيضا، وصفاته لا تتعطُّل ولا تبطل، بل كما أن الله تعالى رزاق دائما من حيث التربية الجسدية كذلك رزقُه الروحاني أيضا لا ينقطع أبدا من حيث التربية الروحانية. والمعلوم أنه كما كانت الغلال تنبت من الأرض كغذاء لآبائنا من قبل، وكان المطر ينزل من السماء، لم يحدث أيّ خلل في نواميسه السائدة في الطبيعة في زمننا الراهن أيضا بل لا تزال الأرض موجودة لتُنبت الغلال لنا بشرط ألا نتكاسل أو نتهاون في السعى والجهد. كذلك ينزل الماء أيضا في مواعيده المحددة حتما، ولكن إن لم نستفد منه فهو أمر آخر. فما دام قانون الله المادي السائد في الطبيعة لا يزال موجودا لنا أيضا كما كان من قبل فكيف إذًا تغيَّر قانونه الروحاني في هذا العصر؟ كلا، لم يتغير قط. والذين يقولون بأنه قد خُتم على وحي الله مستقبلا مخطئون جدا. غير أن أحكام الله تعالى المتعلقة بالأوامر والنواهي لا تنزل عبثا بل تنزل شريعة الله الجديدة عند الضرورة. أي تنزل شريعة جديدة في زمن يتقدم فيه الناس كثيرا في سوء الاعتقاد وسوء الأعمال مقارنة مع زمن سبقه، ولا تكفيهم التعاليم الموجودة في الكتاب السابق. ولكن من الثابت المتحقق أن القرآن الكريم أدّى حق إكمال الدين على أحسن وجه كما يقول بنفسه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ . إذًا، لا يوجد

المائدة: ٤

لكتاب بعد القرآن الكريم موطئ قدم، لأنه قد بيّن كل ما كان البشر بحاجة إليه. أما الآن فلم يبق مفتوحا إلا باب المكالمات الإلهية فقط. وهذا الباب أيضا ليس مفتوحا تلقائيا بل المكالمات الصادقة والطاهرة المنصبغة بصبغة النصرة الإلهية بكل صراحة ووضوح وتشمل أمورا غيبية كثيرة تُنال بعد تزكية النفس وباتباع القرآن الكريم واتباع النبي على فقط.

ليس في غير محله بيان نكتة هنا، وهي أن الله تعالى قد قسم عصر البشرية إلى أربع حالات وأزمنة مختلفة منذ بدء الخليقة إلى النهاية.

- (١) أو لا ذَكر الحالة والزمن حين كان الإنسان موجودا في الدنيا مع عائلته الصغيرة العدد جدا، وكانوا حائزين على الوحدة القومية والدينية.
- (٢) ثانيا، ذكر الحالة والزمن حين تلاشت الوحدة وحلّت محلها الفُرقة والتشتت، وانقسم نسل الإنسان إلى أقوام ومذاهب مختلفة وانتشروا في العالم كله وسكنوا في أرجاء المعمورة النائية إلى درجة ألهم لم يعودوا يعرفون عن بعضهم بعضا شيئا، وتحوَّل قوم واحد إلى آلاف الأقوام ونشأت من دين واحد آلاف الأديان.
- (٣) ثالثا، ذكر الحالة والزمن حين بدأت الأقوام تتعارف إلى حد ما وفتحت سبل اللقاءات المتبادلة بعد تحمل عناء السفر الكثير، ونشأت العلاقات المتبادلة بين الأمم المختلفة وبدأ قوم باختيار دين قوم آخر ولكن على نطاق ضيّق حدا.
- (٤) رابعا، قال على سبيل النبوءة بأنه سيأتي زمن تتيسر فيه وسائل السفر بسهولة ولن تبقى حاجة إلى ركوب القلاص ويكون السفر مريحا وسهلا جدا، وستُخترَع مطية جديدة توصل أقصى العالم بأقصاه وتجمع بين الناس من بلاد

مختلفة، وتوجد تلك النبوءة في الآيتين: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ و﴿وَإِذَا النَّنُفُوسُ رُوِّجَتْ ﴾ أي سيأتي زمان حين تُعطَّل النوق.

ليكن معلوما أن مدار التجارة والسفر في بلاد العرب هو على الجِمال فقط لذا فقد ذكرت الجِمال فقط. كل شخص يعلم أن المطية المستخدمة لإيصال الحجاج من مكة إلى المدينة منذ ١٣٠٠ عام هي القلاص فقط. فهنا ينبئ الله تعالى بأن الزمن قريب حين تُعطَّل تلك المطية وتحل محلها مطية جديدة تكون مريحة وسريعة. وهذا يتبين من أن البدل الذي يُختار يكون أفضل من المُبدّل منه.

التكوير: ٥ و ٨. حاشية: إن زمن قرب القيامة وزمن المسيح الموعود زمنٌ تُترك فيه القلاص. والآية المذكورة تصدّق حديث مسلم الذي جاء فيه: "ولتُتركنّ القلاص فلا يسعى عليها". أي ستُترك القلاص في زمن المسيح الموعود ولن يركبها أحد. هذه إشارة إلى احتراع القطار، لأنه حينما تتيسر المطية الأعلى تُترك المطية الأدنى. أما الآية الثانية فكألها نتيجة الآية الأولى ومعناها أنه سيُجمع بين الناس في ذلك الزمن، وستتلاشى التفرقة الظاهرية بينهم. ولما قيل في صحيح مسلم بصراحة تامة بأن زمن ترك القلاص هو زمن المسيح الموعود لذا فإن الآية القرآنية: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ التي تعطي معني الحديث "تُترك القلاص" نفسه تدل بالبداهة على أن القطار سيُخترع في زمن المسيح الموعود. لذلك استنبطتُ من الآية ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾ معنى أن ذلك الزمن هو زمن المسيح الموعود لأن الحديث يشرح الآية. ولأنه قد مضت فترة لا بأس بما على اختراع القطار وهو علامة من علامات المسيح الموعود لذا لا بد للمؤمن من الإيمان بأن المسيح الموعود قد ظهر. ولما كشف حادث معنى الآية المذكورة والحديث المذكور فإن عدم قبول المعنى البيّن لإلحاد صريح وعدم إيمان. فكّروا أنه حين سينطلق القطار بين مكة والمدينة وتُترك القلاص ألن يكون ذلك اليوم مصداقا لهذه الآية والحديث؟ سيكون مصداقهما حتما. وستهتف القلوب كلها أن نبوءة تمهيد الطريق بين مكة والمدينة قد تحققت اليوم بكل حلاء. وا أسفا على هؤلاء المسلمين بالاسم فقط الذين بسبب بُغضهم لى فقط لا يريدون أن تتحقق نبوءة النبي علا الله منه. ۷۸ ینبوع المعرفت

والآية الثانية تعني أن الزمن قريب حين يُجمع بين الناس المتفرقين وتسهل اللقاءات وتكثر لقاءاتهم المتبادلة وكأن الناس من بلاد مختلفة سكان بلدٍ واحد. فقد تحققت هذه النبوءة في زمننا هذا الذي حدث فيه انقلاب على مستوى عالمي وكأن الدنيا قد تغيرت تماما لأنه قد رُفعت بوجود السفن والقطار جميع العراقيل التي كانت حائلة كالجبال، فيسافر عدد كبير من الناس من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى بلاد الشرق. وإلى جانب هذه النبوءة هناك نبوءة أخرى في القرآن الكريم تدل على اجتماع روحاني بعد اجتماع مادي، وهي: ﴿ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ حَمْعًا ﴾ أي في الزمن الأحير الذي هو زمن يأجوج ومأجوج يخوض الناس حَمْعًا ﴾ أي في الزمن الأحير الذي هو زمن يأجوج ومأجوج يخوض الناس

الكهف: ١٠٠٠.

<sup>\*</sup>حاشية: هذه الآية وردت في سورة الكهف في ذكر يأجوج ومأجوج. ويتبين ذلك بكل صراحة من كتب سابقة نزلت على أنبياء بني إسرائيل، بل قيل بذكر الاسم أيضا بأن المراد من يأجوج ومأجوج هم الأقوام المسيحية الأوروبية. وهذا البيان مذكور في تلك الكتب بصراحة بحيث لا يمكن إنكاره أبدا. أما القول بأن تلك الكتب محرفة لذا لا يمكن الثقة ببيالها، فلن يقوله إلا من يجهل القرآن الكريم، لأن الله حلّ شأنه يقول في القرآن الكريم للمؤمنين: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤٤) أي اسألوا أهل الكتاب كذا وكذا إن كنتم لا تعلمون. فإذا كانت شهادة الكتب السابقة غير صحيحة في كل شيء لما قال الله تعالى للمؤمنين أن اسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون. وإذا كانت الاستفادة من كتب الأنبياء حراما بتاتا لكان غير حائز كذلك في تعلمون بوءاتها بحق النبي على سبيل الاستدلال. بينما ظل الصحابة والتابعون بعدهم يقدمون هذه النبوءات حجةً. بل الحق أن بيانات الكتب السابقة تنقسم على ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) الأمور الواجبة التصديق، مثل وحدانية الله وذكر الملائكة والبيان عن وجود الجنة والنار، ولو أنكرناها لضاع الإيمان.

(٢) الأمور القابلة للرفض مثل التي تعارض القرآن الكريم.

(٣) الأمور التي ليست مذكورة في القرآن الكريم مفصلا ولكنها لا تعارضه بل إذا تأمل فيها الإنسان لوجدها مطابقة له تماما مثل قوم يأجوج ومأجوج الذي ذُكر إجمالا في القرآن الكريم، بل ذُكر أيضا بألهم سيسيطرون على الأرض كلها في الزمن الأخير كما يقول في (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ (الأنبياء: ٩٧). أما الظن أن يأجوج ومأجوج ليسوا من بني آدم بل هم حكلق أخر فليس إلا جهلا لأن القرآن الكريم ذكر المخلوقات العاقلة – الذين يستخدمون العقل والفهم ويستحقون الثواب أو العذاب على نوعين فقط:

(١) البشر، الذين هم أولاد آدم الطِّيِّلان . (٢) الجِنَّة. لقد سمِّيت فئة الناس بـ "معشر الإنس" وسمِّيت فئة الجِنَّة بـ "معشر الجن". فإذا كان يأجوج ومأجوج الذين وُعدوا بالعذاب في زمن المسيح الموعود يدخلون في معشر الإنس بمعنى أهم أناس فالقول بأهم خلق غريب وبأن آذاهم طويلة إلى هذه الدرجة وأيديهم طويلة إلى درجة كذا وسيُنجبون بكثرة إنما هو فعل الذين عقلهم سطحي بحتٌّ ومثل الصغار. وإذا ثبت في هذا الموضوع حديث صحيح فسيكون على سبيل الاستعارة فقط. كما نرى أن آذان الأقوام الأوروبية طويلة دون شك بمعنى أن الأحبار من مناطق بعيدة تتناهى إلى آذاهُم بواسطة البرقيات. كذلك قد أعطاهم الله تعالى أيادي طويلة من حيث التمرس في الحروب البرية والبحرية لدرجة لا يدان لأحد بقتالهم. والتوالد والتناسل عندهم أكثر من الأمم الآسيوية بكثير. فلما أثبتت الأحداث الحالية أن هذا هو معنى هذه الأحاديث، والعقل لا يقبل فقط هذا المعنى بل يتمتع به فما الحاجة إلى اعتبارهم خَلقا غريبا يفوق الإنسان، وغير معقول تماما ومناف لقانون الطبيعة الجاري للناس منذ القِدم؟ وإن قلتم إن يأجوج ومأجوج من الجِنّة وليسوا أناسا، فهذا حُمق أكبر لأنه إذا كانوا من الجِنّة، فكيف كان ممكنا أن يعرقلهم جدار بناه الإسكندر؟ ما دامت الجِنة يصلون إلى السماء كما يتبين من الآية: ﴿فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ (الصافات: ١١) أفلم يكونوا قادرين على التسلق على جدار الإسكندر؟ وإن قلتم بأنهم نوع من السباع التي لا تعقل، قلتُ: لماذا إذًا وُعد في القرآن والأحاديث بإنزال العذاب عليهم، لأن العذاب ينزل نتيجة الذنوب فقط؟ كذلك إن حوضهم الحروب وغلبتهم على الجميع وإطلاق السهام إلى السماء في نماية المطاف يدل بوضوح على ألهم ذوو العقول بل يفوقون الجميع من حيث العقل الدنيوي.

يوجد في الأحاديث تناقض ظاهري إذ جاء فيها من ناحية أن يأجوج ومأجوج ينتشرون في الأرض في زمن بعثة المسيح الموعود، وقيل من ناحية أخرى بأن الأمة المسيحية تكون حينها غالبة في العالم كله كما يُفهَم من الحديث: "يكسر الصليب" أيضا أن الأمة الصليبية ستكون في ارتقاء وازدهار في ذلك الزمن. كذلك يفهم من حديث آخر أن الرومان، أي المسيحيين، سيكونون الأكثر عددا وقوة في ذلك الزمن لأن السلطنة الرومية في زمن النبي في كانت مسيحية كما يقول الله في القرآن الكريم: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (الروم: ٣-٤) والمراد من الروم هنا أيضا هي السلطنة المسيحية. ثم يتبين من بعض الأحاديث أن الدجال سيكون غالبا في الأرض كلها في زمن المسيح الموعود وسيحيط بالأرض كلها إلا مكة المعظمة.

فليخبرني الآن أحد من المشايخ كيف يمكن إزالة هذا التناقض؟ فإذا غلب الدجال على الأرض كلها أين ستكون السلطنة المسيحية؟ وكذلك أين سيكون يأجوج ومأجوج الذين يخبر القرآن الكريم بعموم سلطنتهم؟ فهذه هي الأخطاء الواقع فيها مكفّرونا ومكذّبونا هؤلاء. توحي الأحداث الواقعة بأن هاتين الصفتين أي صفة يأجوج ومأجوج وصفة الدجال موجودتان في الأمم الأوروبية لأن تعريف يأجوج ومأجوج المذكور في الأحاديث هو أنه لا يدان لأحد بقتالهما، والمسيح الموعود أيضا سيلجأ إلى الدعاء فقط. وهذه الصفة توجد في الحكومات الأوروبية بكل وضوح، ويصدّقها القرآن الكريم أيضا كما يقول: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسُلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٩٧) أما الدجال فقد ورد في الأحاديث أنه سيستخدم الدجل وينشر الفتنة للدينية في الدنيا. وهذه الصفة مذكورة في القرآن الكريم كصفة القساوسة المسيحيين كما يقول تعالى: ﴿يُهُمِّ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ (النساء: ٤٧).

يتبين من هذا البيان كله أن هؤلاء الثلاثة واحد في الحقيقة، لذلك علّمنا في سورة الفاتحة للأبد دعاء أن نستعيذ بالله من فتنة المسيحيين، ولم يقل الله تعالى أن استعيذوا من الدحال. فلو كان الدحال غيرهم وكانت فتنته أكبر من فتنة القساوسة لما عُلّم في كلام الله بترك الفتنة الكبرى جانبا إلى يوم القيامة دعاء أن استعيذوا من فتنة المسيحيين، ولما قيل أيضا بأن الفتنة المسيحية خطيرة جدا تكاد السماوات يتفطرن منها وتخر الجبال هدًا، بل لقيل بأن فتنة الدجال هي التي تكاد السماوات يتفطرن منها. الإنذار عن فتنة صغيرة وغض بأن فتنة كبرى غير معقول كليا. منه.

في خصومات وحروب دينية، ويهاجم قوم قوما آخرين هجمات دينية كما يقع موج البحر على موج آخر. وستنشب حروب أخرى أيضا، وبذلك ستنتشر في العالم فُرقة عظيمة ويحدث في الناس تفرقة وبُغض وضغينة كبيرة. وعندما تبلغ هذه الأمور ذروتما سينفخ الله في صوره من السماء، أي سيبلغ بواسطة المسيح الموعود الذي هو صُوْرُه صوتا إلى الدنيا يجتمع بسماعه ذوو الفطرة السليمة على دين واحد وتتلاشى الفُرقة وتصبح أمم العالم المختلفة أمة واحدة. وقال في آية أحرى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ أي الذين لا يلبّون دعوة المسيح الموعود نعرض عليهم جهنم أي ننسزل عليهم أنواع عذابات تكون غوذجا لجهنم. ثم قال: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ أي ستكون أعين هؤلاء الناس في غطاء عن دعوة المسيح الموعود وتبليغه ولن يسمعوا كلامه ويكتئبون منه بشدة، فسينيزل العذاب.

المراد من لفظ الصور هنا هو المسيح الموعود، لأن أنبياء الله هم صورُه فينفح الله تعالى صوته في قلوبهم. لقد ورد التعبير نفسه في الكتب السابقة أيضا إذ عُدّ أنبياء الله صورُه، يمعنى أنه كما ينفخ النافخ في الصور صوته كذلك ينفخ الله صوته في قلوب الأنبياء. ويتبين من قرينة يأجوج ومأجوج بالقطع أن ذلك الصور هو المسيح الموعود لأنه ثابت من الأحاديث الصحيحة أن المبعوث في زمن يأجوج ومأجوج هو المسيح الموعود فقط.

فملخص الكلام أنه ما دام ثابتا من التوراة من ناحية أن الفِرق المسيحية من أوروبا هي يأجوج ومأجوج، ومن ناحية ثانية حدد القرآن الكريم ليأجوج ومأجوج علامات تنطبق على السلطنات الأوروبية فقط كما ورد ألهم من كل

الكهف: ١٠١

۲ الکهف: ۱۰۲

حدب ينسلون، أي يغلبون كل القوى، وسينالون العروج الدنيوي من كل نوع. وقيل أيضا في الأحاديث بأنه لن تكون لأية سلطنة يدان بقتالهما، وبذلك قد تقرر بصورة قاطعة أن هذه الأقوام هي يأجوج ومأجوج، وإنكار ذلك ليس إلا تعنُّت محض ومعارضة قول الله تعالى. لا يسع أحدا الإنكار أن هذه الأقوام هي التي فاقت بحسب قول الله تعالى وقول النبي علي المحميعَ الأقوام في قوتما الدنيوية، إذ لا نظير لها في الدنيا من حيث عُدة القتال والحرب وعتادها ومكائدها وسياسة البلاد. إن أدوات هؤلاء الناس واكتشافاهم، سواء في مجال الحروب أو في أسباب راحة الدنيا قد غيرت حارطة العالم، وأحدثت في حالة الإنسان التمدّنية انقلابا محيِّرا. وقد أبدت تلك الأمم في أمور سياسة البلاد وتدبيرها علو كعبها في الحرب والسلم إلى درجة لا نظير لها في أيّ زمن منذ بدء الخليقة. الحادث الذي حدث بعد مئات السنين من نبوءة نبي الله العظيم بحسب علامات حُدّدت في تلك النبوءة إنما هو حادث ظهور القوى الأوربية فقط. إن عدم قبول معنى يأجوج ومأجوج الذي كشفه الله تعالى، وألهم القوم الذين جعل الحادثُ الحالي مصداقا لتلك العلامات، بمنزلة إنكار الحق المبين. صحيح أنه عندما يصر الإنسان على الإنكار لا يسع أحدا أن يكمَّ فمه، ولكن المنصف العادل الذي يبحث عن الحق سيشهد عن قناعة تامة وانشراح الصدر بعد الاطلاع على تلك الأمور كافة أن هذه الأمم هي يأجوج ومأجوج دون أدني شك.

فلما ثبت أن هذه الأمم هي يأجوج ومأجوج فقد تحقق تلقائيا أن المسيح الموعود سيظهر في عصر يأجوج ومأجوج كما يقول القرآن الكريم بعد ذكر غلبتهم وقوقمم: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ . أي ستحدث في الناس

الكهف: ١٠٠

فُرقة وتشتت كبير في زمن يأجوج ومأجوج، وسيصول دين على دين آخر وقوم على قوم آخرين، عندها سيرسل الله تعالى لإزالة تلك الفُرقة صوتَه المهيب إلى الناس دون تدخّل أيدي البشر بل بآيات سماوية فقط وذلك بواسطة مرسَل منه يكون في حكم الصور. وسيكون في هذا الصوت حذب قوي وبذلك سيجمع الله تعالى الناس المتفرقين على دين واحد.

تعلن الأحاديث الصحيحة بكلمات صريحة وواضحة أن زمن يأجوج ومأجوج هو زمن المسيح الموعود، كما ورد أنه عندما يغلب قوم يأجوج ومأجوج على جميع الأمم بقوقم وقدرقم ولن يقدر أحد على مواجهتهم، عندها يؤمر المسيح الموعود أن يحرّز جماعته إلى حبل الطور، أي يواجههم بالآيات السماوية ويستعين بعجائب الله القوية والمهيبة، كمثل الآيات التي أظهرت بجبل الطور تخويفا لقوم بني إسرائيل المتمردين كما يتبين من الآية: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ》 أي قد حدثت في حبل الطور زلازل قوية كآية، وزلزل الله تعالى الجبل على رؤوس اليهود وكأنه واقع عليهم في الحال. فخافوا كثيرا نظرا إلى هذه الآية المهيبة. وهذا ما سيحدث بالتحديد في زمن المسيح الموعود أيضا.

الأزمنة الأربعة المختلفة التي بيّنتُها يثبت منها أيضا مجيء المسيح الموعود في زمن يأجوج ومأجوج الذي هو الزمن الأحير، لأنه لما كان الناس في الزمن الأول قلة في الدنيا وكان هناك قوم واحد بل أقل من قوم أيضا، ولم يكن للشرك والكفر وأنواع المعاصي أدن أثر وكانت طبائع الناس بسيطة ونقية، وبريئة من الأهواء النفسانية، أرسل الله تعالى نبيا في ذلك العصر ليدلل على أنه

البقرة: ٦٤

كما نشأ قوم من شخص واحد كذلك إن إلههم أيضا واحد، وهو مالكهم وربهم وإلههم. هو الذي خلقهم ليهبهم معرفته، وينعم عليهم ويُكرمهم نتيجة عبادهم، وأن يهديهم سبيل مرضاته ويهبهم السعادة الأبدية. وكذلك عندما تكوّنت أمم كثيرة من أمة واحدة وانتشروا في بلاد مختلفة منفصلين عن بعضهم ونشأت فيهم نزعة سيئة لارتكاب الذنب والشرك، وإن لم تصل ذروها بعد، أرسل الله تعالى إلى كل بلد رسلا لإصلاح كل قوم ليجعل نور النبوة يسطع في كل ناحية من أنحاء العالم ويُثبت وجودَه ووحيه بواسطة شهادات مختلفة، وليثبت بواسطة شهادات كتب مختلفة أن أمرا كذا وكذا يُعَدّ ذنبا ومقرفا ومكروها عنده، وأمر كذا وكذا مدعاة لرضوانه، وليصل الإنسان إلى مرتبة اليقين ويقوِّي حالته العلمية والعملية لأن هناك حاجة إلى شهود كثيرين وشهادات قوية للإيمان بالإله الذي لم يره أحد، كما تشهد على ذلك آيتان من القرآن الكريم وهما: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ و﴿فَكَيْفَ إِذَا حِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشَهيدٍ ﴾ ل. وذلك ليكون شهيدا من كل قوم على أن الله تعالى موجود، موجود، وهو يرسل أنبياءه إلى العالم. ثم عندما بدأت العلاقات المتبادلة بالنشوء في تلك الأمم بعد مرور مدة طويلة وفتح طريق التعارف بين أهل بلد على بلد آخر وطريق السفر إلى بعضهم بعضا إلى حد ما، ووصلت عبادة المخلوق وكل نوع من المعصية أيضا منتهاها، بعث الله تعالى سيدنا ونبينا محمدا المصطفى على إلى العالم ليجعل الأمم المتفرقة في العالم كله- بواسطة تعليم القرآن الكريم الذي يشكل قاسما مشتركا بين طبائع العالم كله- أمة واحدة ويخلق فيهم الوحدة كما هو ﷺ واحد لا شريك له، ولكي يذكروا رهم مجتمعين كجسد واحد

ا فاطر: ٢٥

۲ النساء: ۲۶

ويشهدوا على وحدانيته. ولتشكّل كلتا الوحدتين - أي الوحدة القومية الأولى التي نشأت في بدء الخليقة، والوحدة الأخيرة التي وُضع أساسها في الزمن الأخير، وأراد الله تعالى تحقيقها عند بعثة النبي الله الله الوحدة بين نظامه الله الواحد الذي لا شريك له، ولأنه في واحد لذا يحب الوحدة بين نظامه المادي والروحاني. ولأن زمن نبوة النبي في ممتد إلى يوم القيامة، ولأنه خاتم الأنبياء، لذا لم يرد الله أن تبلغ الوحدة بين الأمم كمالها في حياته لله لأن ذلك يدل على نهاية عصره. بمعنى أنه كان من شأن ذلك أن يثير شبهة وكأن زمنه قد انتهى عند تلك النقطة إذ إن مهمته الأخيرة قد تمت في ذلك الزمن. لذا أحّل الله تعالى إكمال مهمة كون الأمم كأمة واحدة وعلى دين واحد إلى فترة أخيرة من زمن النبي محمد الله الذي هو زمن قرب القيامة. ولإكمال هذه المهمة عين نائبا له من رائمة نفسها، وقد سمني باسم المسيح الموعود، وهو الذي اسمه خاتم الخلفاء.

إذًا، إن النبي هو في صدر العصر المحمدي وفي آخره المسيحُ الموعود، وكان ضروريا ألا تنقطع سلسلة العالم ما لم يُبعث هو لأن حدمة تحقيق الوحدة بين الأمم أنيطت بزمن ذلك النائب للنبي ه. وإلى ذلك تشير الآية: هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ أَن... أي ليرزقه غلبة عالمية. ولأن الغلبة العالمية لم تتحقق في زمن النبي هو ومن ناحية ثانية لا يمكن أن تبطل النبوءة الإلهية لذا فقد اتفق جميع المتقدمين الذين سبقونا فيما يتعلق بهذه الآية أن هذه الغلبة سوف تتحقق في زمن المسيح الموعود إذ لا بد للغلبة العالمية أن تتضمن ثلاثة أمور لم توجَد في أيّ زمن خلا.

الصف: ١٠

(١) أن تفتح بين الأمم المختلفة سبل سهلة ومواتية للقاءاتهم المتبادلة بالتمام والكمال، وأن تزول صعوبات السفر الشاقة ويتم السفر بسرعة هائلة وكأنه لم يكن سفرا أصلا، وأن تتيسر أسباب فوق العادة للقيام بالسفر لأنه ما لم تتيسر لسكان مختلف البلاد أسباب لملاقاة بعضهم بعضا كألهم يسكنون في مدينة واحدة، لا تتسنى لقوم فرصة الادّعاء بأن دينهم غالب على أديان العالم كلها؛ لأن إظهار الغلبة مشروط بأن يكون الناس مطلعين على كل الأديان التي أظهرت الغلبة عليها، وكذلك الذين عُدّوا مغلوبين يجب أن يعرفوا ألهم يبوءون بالغلبة. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تقارب الناس من مختلف البلاد كألهم سكان حارة واحدة. والمعلوم أن هذا لم يحدث في زمن النبي الله المبارك لأن أقواما كثيرة كانت تسكن حينها في أقصى أرجاء المعمورة، وأسباب إيصال الرسالة والسفر وتدبير اللقاءات بينهم على فترات قريبة لم تكن متاحة كما في عصرنا الحاضر.

(٢) والأمر الثاني الذي يشكّل شرطا للفهم أن دينا معينا غالب على الأديان كلها من حيث مزاياه، هو أن تستطيع أمم العالم كلها عقد المناظرات بحرية تامة ويستطيع قوم أن يقدموا أمام قوم آخرين محاسن دينهم، ويبينوا مزاياه ونقائصه بواسطة التأليفات. وأن يجد الأقوام كلهم فرصة لأن يجتمعوا في ميدان واحد من أجل الصراع الديني ويهاجموا بعضهم في النقاش الديني، ويلاحقوا بعضهم كما يقع موج البحر على موج آخر، وينبغي ألا يتم هذا الصراع الديني بين قوم أو قومين فقط بل يجب أن يكون عالميا لا يبقى فيه قوم خارج هذه الحلبة. فلم تتيسر هذه الغلبة للإسلام في زمن النبي المبارك لأن احتماع أمم العالم كلها في ذلك الزمن كان مستحيلا مبدئيا. ثم الأقوام التي واجهها نبينا الأكرم هم ما كانوا مهتمين قط بسماع الأدلة الدينية أو بيالها. بل حاولوا

القضاء على الإسلام بالسيف منذ البداية ولم يحملوا قلما لدحضه عقليا. لهذا السبب لن تحدوا من ذلك الزمن كتابا كُتب فيه شيء ضد الإسلام من حيث العقل والنقل بل كانوا يريدون أن يتغلبوا بواسطة السيف فأهلكهم الله بالسيف. ولكن أعداء الإسلام في عصرنا هذا قد غيروا أساليبهم إذ لا يرفع أحد من معارضي الإسلام سيفا من أجل دينه. ونظرا إلى هذه الحكمة ورد في حق المسيح الموعود: "يضع الحرب". أي أُبطلت الحروب وأُلغى القتال بالسيف، والوقت الآن هو وقت القتال القلمي. ولأبي جئت للقتال القلمي لذا أعطيت أقلاما حديدية بدلا من السيف الحديدي. كذلك سنحت لنا لطباعة الكتب ونشرها إلى بلاد نائية وسائل سهلة ومواتية لا يوجد نظيرها في زمن من الأزمنة الخالية إلى درجة أن المواضيع التي كان يستحيل كتابتها إلى سنوات تُكتب الآن في أيام معدودة. كذلك التأليفات التي كان إيصالها إلى بلاد نائية يستغرق مدة طويلة نستطيع إيصالها الآن إلى أنحاء العالم في أيام قليلة، فنستطيع أن نُطلع الأمم كلها على حجتنا البالغة. ولكن هذا النوع من النشر وإتمام الحجة بهذه الطريقة كان مستحيلا في زمن النبي على لأن أدوات طباعة الكتب لم تكن متوفرة في تلك الأيام كما لم تتيسر طرق سهلة لإرسال الكتب إلى بلاد أخرى.

(٣) الأمر الثالث الذي هو شرط للإظهار على العالم أن دينا كذا يحظى بتأييد الله بوجه خاص مقابل أديان العالم كلها ويحالفه فضل الله ونصرته الخاصة، وهو أن تحالفه الآيات السماوية لتأييد الله مقابل الأمم الأخرى كلها في العالم دون أن يوجد نظيره في أيّ دين آخر، وأن يهلك الله الأديان الأخرى رويدا رويدا بيده دون أيدي البشر، وأن يرفع من بينها البركة الروحانية. وأن يثبت هذا الدين الغالب حالته المتميزة مقابل الأديان الأخرى

بآيات الله الساطعة، وألا يقدر دين من أقصى العالم إلى أقصاه على مبارزته في الآيات السماوية مع أنه لم يبق جزء من سكان العالم غافلين عن دعوة المبارزة هذه. فظهور هذا الأمر بالكامل أيضا كان مستحيلا في زمن النبي على لأنه كان مشروطا بشرط أن تجد جميع أمم العالم الساكنة في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب فرصة ليطلبوا من الله تعالى أن يشهد على صدق دينهم بالآيات السماوية مقابل الأديان الأخرى. ولكن لما كان كل قوم خافيا ومحجوبا عن الأقوام الأخرى وكألهم يعيشون في عالم آخر فكانت هذه المواجهة مستحيلة. بالإضافة إلى ذلك لم يبلغ تكذيب الإسلام منتهاه في ذلك العصر ولم يأت زمان لتقتضى غيرة الله أن تمطر الآيات السماوية في تأييد الإسلام. ولكن جاء هذا الوقت في عصرنا لأنه قد أسيء إلى نبينا الأكرم على والإسلام في هذا العصر بواسطة الكتابات السيئة إلى درجة ما أسيء بمثلها إلى أيّ نبي في أيّ زمن. لا يثبت أن مسيحيا أو يهو ديا قد ألّف في زمن النبي عليه حتى كتيباً ذا ورقتين أو ثلاث أوراق لدحض الإسلام والإساءة إلى النبي ﷺ. أما الآن فقد أُلّفت للإساءة إليه ﷺ ولدحض الإسلام كتب كثيرة ونُشرت الإعلانات والجرائد في العالم كله بحيث لو جُمعت كلها لصارت كومة كبيرة مثل الجبل، بل أكبر منه. لقد عدّ هؤلاء العمهون الإسلام محروما من كل بركة وادّعوا أن النبي على لم يُظهر آية سماوية، وركّزوا على ألا يبقى للإسلام أدبى أثر على وجه الأرض. ولإثبات ألوهية إنسان ضعيف أهين دينُ الله المقدسُ ونبي الله الطاهر إلى درجة ما أُهين بمثلها أيّ دين أو أيّ رسول إلى الآن منذ بدء الخليقة. والحق أنه قد جاء زمان بذل فيه الشيطان قصاري جهده مع ذريته كلها ليقضى على الإسلام. ولأن المعركة الحالية هي المعركة الأحيرة بين الصدق والكذب دون أدبي شك لذا يستحق هذا الزمن أن يأتي

فيه مأمور من الله لإصلاحه. فذلك المصلح هو المسيح الموعود الموجود بين ظهرانيكم. ومن حق الزمن أن تتم فيه حجة الله على الناس بالآيات السماوية. وهناك ثورة في السماء لتُظهر آيات سماوية بكثرة حتى تُدَق طبول انتصار الإسلام في كل بلد وفي كل منطقة من مناطق الأرض. فيا أيها الإله القادر، ويُت سريعا بأيام يظهر فيها الفتح الذي قررته ويسطع حلالك في الدنيا وينتصر دينك ورسولك، آمين ثم آمين.

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأعلّق على بقية المقال الذي قُرئ من قِبل الآريين في الجلسة. فقد أثار المحاضر اعتراضا آخر على الإسلام كأن الإسلام يعتقد أن القرآن الكريم نزل من السماء مكتوبا على الأوراق أو الأحجار. ثم يقول مستهزئا بهذا المعتقد: أولا، إن الله ليس متربعا في السماء، ولو افترضنا ذلك جدلا ففي هذه الحالة سيحترق الكتاب عند المرور بجو السماء ويصير مادا.

ولكن من المؤسف أن هؤلاء القوم يسارعون إلى الاعتراض على الإسلام مع هذا الجهل وعدم الإلمام بالإسلام. لا أدري من أين وممن سمعوا أن المسلمين يعتقدون أن القرآن الكريم نزل من السماء مكتوبا على الأوراق؟ يعلم كل مسلم أمِّيٍّ أيضا أن المسلمين جميعا يعتقدون أن المراد من نزول القرآن الكريم هو كلام الله الطاهر الذي نزل على قلب النبي في ونرى قانون الله تعالى حاريا في الطبيعة على المنوال نفسه الآن أيضا، وأنا شخصيا شاهد عيان على أن سنة الله وقانونه في الطبيعة هو أن كلام الله ينزل على القلب بالكلمات ويجري على اللسان، فلا يتضمن مفهوما فقط بل ترافقه الكلمات أيضا. وكما أن فعل الله تعالى عديم النظير كذلك لا نظير لكلامه أيضا إذ يكون مليئا بالأمور الغيبية مع الفصاحة والبلاغة البالغة ذروها. وفيه قوة وبركة وجذب

يجذب إلى نفسه، ويرافقه نور يزيل الظلمة وينور المُتَّبع ويقرُّبه إلى الله تعالى. وبواسطته ينجو المُّتبع من الحياة السيئة وينال النجاة أثناء ولادته الأولى دون أن يُقحَم في دوامة التناسخ آلاف المرّات. ولكن من المؤسف حقا أنه ليس في الفيدا تلك القوة ولا النور ولا الجذب. لهذا السبب لا يزال جميع الحائزين على النجاة بواسطة الفيدا يتراءون كحشرات وخنازير وقرود فقط. أما الناس فعددهم قليل جدا وسطح المعمورة والبحارُ وجوّ السماء كلها مليئة بالحشرات والديدان والحيوانات التي لا يقدر على عدِّها إلا الله. والأغرب في الأمر أننا نستطيع القول باليقين الكامل بالنظر إلى أدبى دودة أيضا أنها من حَلق الله، ولكننا لا نجد في الفيدا شيئا حارقا للعادة يُجبرنا على الاعتراف أنه كلام الله حتما. نستطيع أن نفهم بالنظر إلى الذبابة أنها حَلق الله، ولكن لو قرأنا الفيدا من البداية إلى النهاية لما وجدنا فيه صنع الله الذي يدفعنا إلى الظن أن هذا الكتاب من عند الله إذ لا يوجد فيه ذكر معجزة ولا توجد فيه نبوءة ولا علوم تفوق قدرة البشر بل فيها أفكار سطحية مليئة بالأخطاء. فكيف يكون جديرا بالقبول كتاب لا يساوي حتى ذبابة من حيث مكانتها وأهميتها؟ أليس صحيحا أن المرء يضطر إلى الإقرار بالنظر إلى الذبابة بأن الإنسان ليس قادرا على خلقها؟ ولكن هل لعاقل أن يقول بعد قراءة الفيدا بأن الإنسان ليس قادرا على تأليفه؟ فإن لم توجد في الفيدا أعجوبة حتى بقدر الذبابة التي هي حيوان حقير، فلا يقبل العقل أنه كلام الله الذي يجب أن يكون قوله أيضا عديم النظير مثل فعله تماما.

أما قول المحاضر بأن الإسلام يعتقد، بحسب زعمه، أن الله تعالى متربع في السماء كالإنسان فهو نابع عن جهله البحت. لأن الهندوس لا يتدبرون القرآن الكريم لجهلهم وعنادهم وبُغضهم لذا تخطر ببالهم اعتراضات شيطانية كهذه.

فليكن واضحا أن الله تعالى موجود في الأرض كوجوده في السماء تماما بحسب تعليم القرآن الكريم كما يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ ١، ويقول أيضا: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ ل. وقال بأنه تعالى غير محدود كما ورد في الآية: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ كذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ، وقال تعالى في آية أخرى: ﴿إِنَّه بَكُلِّ شَيْء مُحِيطٌ ﴾. وقال أيضا: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ ، وقال أيضا: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ ، أي الله الذي لمعانُ وجهه موجود في السماء والأرض وبدونه ظلام تام. وقال أيضا: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ﴾ أي كل شيء هالك ومتغيّر، والبقاء لله وحده. يمعني أن كل شيء يقبل الفناء والتغيُّر ولكن فطرة البشر مضطرة إلى القبول بأن هناك ذاتا واحدة في عالُـم الأرض والسماء لن تفني ولن تتغير حين يصيب الفناء والتغيُّر كل شيء آخر، بل ستبقى على حالها وهي ذات الله. ولأنه تُرتَكب في الأرض الذنوب والمعاصي والأعمال السيئة أيضا، والذين يزعمون أن الله تعالى محدود في حدود الأرض يصبحون في نهاية المطاف عبدة الأوثان وعبدة المخلوق مثل الهندوس جميعا؛ لذا بيّن القرآن الكريم من ناحيةٍ أن لله تعالى علاقة متينة مع

الزخرف: ۸۵

<sup>،</sup> الوعوب. ،

۲ المحادلة: ۸

<sup>&</sup>quot; الأنعام: ١٠٤

ئ ق: ۱۷

<sup>°</sup> الأنفال: ٢٥

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> النور: ۳٦

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> الرحمن: ۲۷

المخلوق وهو بمنزلة الحياة لكل ذي نفس منفوسة وكل وجود قائم بسنده. ثم قال أيضا - للإنقاذ من الظن الخاطئ ألا يزعمن احد أن الإنسان عينه نظرا إلى علاقته مع الإنسان، كما يزعم أتباع الفيدانت - بأنه تعالى أعلى وأسمى من الجميع ويحتل بالمقارنة مع المخلوق مقام وراء الوراء الذي يسمّى العرش في مصطلح الشرع. والعرش ليس بشيء مخلوق بل هو اسم لمرتبة وراء الوراء فقط. فهو ليس عرشا ماديا ليُتصوّر أن الله حالس عليه كما يجلس الإنسان. بل العرش مقام التنزه والتقدس بعيدا جدا عن المخلوق كما ورد في القرآن الكريم أن الله تعالى أنشأ علاقة الخالق والمخلوق مع الجميع ثم استوى على العرش. أي ظل منفصلا بعد إنشاء كل هذه العلاقات أيضا و لم يختلط مع الخلق.

باختصار، إن كون الله مع الإنسان وكونه محيطا بالأشياء إنما هي صفة تشبيهية، وقد ذكر الله هذه الصفة في القرآن الكريم ليثبت للإنسان قربه. وأما كون الله وراء الوراء من الخلق وكونه الأرفع والأعلى والأبعد وعلى مقام التنزه والتقدّس الذي يسمو على كونه مخلوقًا؛ ويُدعى بالعرش، فهذه الصفة إنما هي صفة "تنزيهية". وقد ذكر الله هذه الصفة في القرآن الكريم ليثبت توحيده وأنه واحد لا شريك له، وأنه منزّه عن صفات المخلوقات. أما الأمم الأخرى فقد نعتوه في إما بصفة تنزيهية، أي وصفوه "نرغُن" (أي وجود دون أية صفة) أو عدّوه "سَرغُن" (أي وجود متصف بكل صفة) وشبّهوه كأنه عين المخلوقات تماما و لم يجمعوا هاتين الصفتين. ولكن الله تعالى أظهر في القرآن الكريم وجهه في مرآة هاتين الصفتين، وهذا هو كمال التوحيد.

لا يعتبر الفيدانت من الكتب الفلسفية والأخلاقية لدى الهندوس. وهو أصغر حجمًا، وأكبر تأثيرًا على الفكر الهندي الفلسفي والصوفي من أي كتاب آخر من الكتب الهندوسية، وهذا الكتاب يقال له أيضا: "برهما سوتر". (المترجم)

ينبوع المعرفة

وإلى جانب الاعتراض المذكور أثار المحاضر اعتراضا آخر على أن الحجر الأسود نزل من السماء بحسب معتقد المسلمين. لا أدري ماذا يفيده هذا الاعتراض؟ لقد حاء في بعض الروايات على سبيل الاستعارة أنه حجر من الجنة، ولكن يثبت من القرآن الكريم أنه لا توجد في الجنة أحجار، بل الجنة مكان لا يوجد له نظير في الدنيا، كما لا يوجد في الجنة شيء من هذه الدنيا. بل إن نعيم الجنة هي ما لا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ. لقد جُعل حجر الكعبة أي الحجر الأسود رمزًا لأمر روحانيا. ولو شاء الله لما بني الكعبة وما وضع فيها الحجر الأسود، ولكن لما كان من سنة الله الجارية أنه الأمور الروحانية، فقد أُسِّست الكعبة بحسب هذه السُّنَة.

الحق أن الإنسان خُلق لعبادة الله، والعبادة نوعان؛ الأول: التذلل والتواضع، والثاني: الحب والفداء. ولإظهار التذلل والتواضع أمرنا الله بالصلاة التي تجعل كل عضو من أعضاء الإنسان في حالة حضوع وخشوع إلى درجة أنْ وُضع في الصلاة سجود الجسد أيضا مقابل سجود القلب لكي يشترك في هذه العبادة الجسد والروح كلاهما، وليتضح أن سجود الجسم ليس عبثا ولغوا. من المسلم به أولا أنه كما أن الله خالق الروح كذلك هو خالق الجسم، ويملك حق

الحاشية: لقد وضع الله تعالى في الشريعة الإسلامية نماذج كثيرة للأحكام الضرورية، فقد أُمر الإنسان أن يضحي بنفسه في سبيل الله بكل قواه وبكل وجوده. فقد جُعلت القرابين الظاهرية نموذجا لتلك الحالة، ولكن الغرض الحقيقي هو هذه التضحية كما يقول الله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالُ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوكَى مِنْكُمْ ﴾ (الحج: ٣٨). أي اتقوا الله كأنكم تكادون تموتون في سبيله. وكما تذبحون القرابين بأيديكم كذلك اذبحوا نفوسكم أيضا في سبيل الله. كلما كانت التقوى أدن من هذه الدرجة كانت ناقصة. منه.

الخالقية على كِليهما. وإضافة إلى ذلك فإن الجسم والروح يتأثران ببعضهما. فتارة يكون سجود الجسد دافعا وراء سجود الروح وتارة يخلق سجود الروح حالة السجود في الجسد لأن الجسم والروح كالمرايا المتقابلة. فمثلا عندما يحاول أحد أن يتكلف الضحك يضحك أحيانا ضحكا حقيقيا له علاقة مع انبساط الروح. كذلك حين يتباكى أحد فكثيرا ما يبكي بكاء حقيقيا له علاقة مع تألم الروح ورقتها. فثبت أن التذلل والتواضع الموجود في هذا النوع من العبادة، وأعمالُ الجسد تؤثر في الروح والعكس صحيح. كذلك الحب والفداء في القسم الثاني من العبادة يؤثران في الروح والجسد. فكما أن روح الحب تطوف في حالة الحب حول المحبين الصادقين، وتقبّل عتبة داره، كذلك جعلت الكعبة المشرفة رمزا ماديًّا للمحبين الصادقين، وكأن الله تعالى يقول لهم: انظروا، هذا بيتي، وهذا الحجر الأسود حجر عتبتي أ.

ولقد أمر الله تعالى بذلك ليتمكن الإنسان من التعبير عن مشاعر عشقه وحبّه الجياشة تعبيرًا ماديا. فالحُجاج يطوفون بهذا البيت طوافًا حسمانيا مُظهرين كألهم مجانين وسكارى في حب الله، فيتخلون عن الزينة، ويحلقون الرؤوس، ويطوفون ببيته كالعشاق في هيئة المجذوبين، ويقبّلون هذا الحجر حاسبين إياه حجر عتبته. وهذا الوكه الجسدي يولد لوعة وحبًا روحانيا. فالجسد يطوف بالبيت ويقبّل حجر العتبة، بينما تطوف الروح عندئذ حول الحبيب الحقيقي، وتطبع القبلات على عتبته الروحانية.

\_

المعبِّرون أنه إذا رأى أحد في المنام أنه قبِّل الحجر الأسود فسينال العلوم الروحانية لأن المراد من الحجر الأسود الأسود هو منبع العلم والفيض. منه.

وليست في ذلك شائبة من الشرك، إذ إن الصديق يُقبِّل رسالة صديقه الحميم عند استلامها. فالمسلم لا يعبد الكعبة، ولا يطلب مراداته من الحجر الأسود، وإنما يتخذه رمزًا ماديا أقامه الله تعالى وليس إلا. كما أننا نسجد على الأرض، ولكن السجود ليس للأرض؛ كذلك نقبّل الحجر الأسود، ولا يكون هذا التقبيل من أجله. فالحجر حجر بحت لا ينفع أحدا ولا يضر، ولكنا نقبّله لأنه من يد ذلك الحبيب الذي جعله رمزا لعتبته.

ثم قال المحاضر بأن الكتاب الذي يتضمن تعليما يخالف القانون السائد في الطبيعة لا يمكن أن يكون كتابا موحى به. ولكنه بهذا القول هاجم الفيدا نفسه، الأمر الذي يتبين منه بأنه لا يؤمن بالفيدا في الحقيقة لأنه إذا كان هذا هو الشرط في الحقيقة لكتاب إلهامي، فالفيدا لم يحقق هذا الشرط قط لأنه يخالف سنة الله السائدة في الطبيعة من كل ناحية. فمثلا لا يعترف الفيدا ببقاء سلسلة الإلهام من الله في المستقبل أيُّ بعد عصر الفيدا مع أن قانون الطبيعة يشهد أنه لا بد من بقاء سلسلة الإلهام دائما. والسبب في ذلك أن التطابق بين نظام الله الروحاني ونظامه المادي ضروري من حيث قانون الطبيعة ليدل هذا التطابق على أن حالق هذين النظامين هو إله واحد. ولكن لو ظُنَّ أن الإلهام انقطع بعد زمن معين لما بقى التطابق قائما لأنه لا يسع أحدا إنكار أن الله تعالى قد ترك باب فيضه مفتوحا دائما لسد حاجات الجسد؛ إذ إن الغلال موجودة اليوم أيضا لإشباع الجوع كما كانت في أزمنة خلت، ويمطر الماء من السماء اليوم أيضا لإخماد الظمأ كما كان يمطر من قبل وبسببه تكثر المياه الأرضية في الأنهار والآبار، فلماذا أُوصد باب الحاجات الروحانية؟ ألا يحتاج العطاشي الروحانيون الآن إلى الماء الذي يروي روحانيا؟ أي أليس الناس بحاجة الآن إلى النجاة من الشكوك والشبهات بواسطة آيات الله ومعجزاته المتجددة وإلى أن تطمئن

قلوهم اطمئنانا كاملا بوصولهم إلى مرتبة اليقين؟ هل هذه هي المعرفة في الفيدات التي تقول بأن الله تعالى لم يُغلق إلى الآن باب قضاء حاجات الجسد ولكن أوصد باب قضاء الحاجات الروحانية؟

ملخص الكلام أن الفيدا عجز عن إظهار التطابق في هذا المجال. ولكن القرآن الكريم حقق هذا التطابق الموجود في قانون الطبيعة من حيث الروحانية والمادية كما يقول: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ \* وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ \* إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلٌ \* وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ أي أقسم بالسماء التي ينزل منها المطر، وأقسم بالأرض التي تنشق وتُنبت الغلال، إن هذا الكلام أي القرآن الكريم يحكم بين الحق والباطل وليس دون حدوى، يمعنى أن الحاجة إلى هذا الكلام ثابتة كثبوت ضرورة المطر في النظام المادي. لولا المطر لجفت الآبار والأنهار أيضا أخيرا ولما بقي الماء للشرب ولا الغلال للأكل لأن كل بركة أرضية تنزل من السماء فقط. فبهذا الدليل أثبت الله تعالى أنه كما أن هناك حاجة إلى الماء والغلال دائما كذلك هناك حاجة دائمة إلى كلام الله ومعجزاته المقنعة لأن الإنسان لا يقتنع بالقصص القديمة فقط.

فعلى الآريين أن يدركوا جيدا أن العطش الروحاني لا يزول بمجرد لَعْق أوراق الفيدا، ولا تتسيى السكينة التي تتأتّى بمعجزات الله المتجددة. أما ما أقسم الله تعالى في الآية المذكورة آنفا، فيجب أن يكون معلوما أن أقسام الله ليست كمثل أقسام الناس بل قد جرت عادة الله على أنه على أنه على القرآن الكريم ويقدم النظام المادي لتصديق النظام الروحاني. والحق أن القَسَم أُحِلِّ محل الشهادة. فقد أشير في هذا المقام في كلام الله بواسطة القَسَم بأمور مادية إلى أنها تشهد على

الطارق: ١٥ – ١٥

صدق الأمور الروحانية التي بُيِّنت بعد القَسَم. فكلما وحدتم في القرآن الكريم قَسمًا على هذا النحو فقد أُريدَ منه دائما أن الله تعالى يذكر أمورا مادية أولا ويقدمها شاهدة على أمور روحانية يوردها فيما بعد. ولكن من المؤسف حقا أن معارضينا الجهلاء والعَمهين يعترضون لغباوهم على هذه الأقسام في القرآن الكريم أيضا. الحق أن القرآن الكريم كتاب ملىء بالحكمة ووفّق بين قواعد الطب الروحاني المثبتَة- أي مبادئ الدين التي هي الطب الروحاني في الحقيقة- وقواعد الطب المادي المثبتَة. وإن هذا التوفيق دقيق ولطيف إلى درجة هو باب لانكشاف مئات المعارف والحقائق. ولا يقدر أحد على تفسير القرآن الكريم الصحيح والكامل إلا مَن يتدبر قوانين بيّنها القرآن الكريم واضعا في الحسبان قوانين الطب المادي المثبتَة. ذات مرة أريت في الكشف كتب بعض المحققين والأطباء الحاذقين تضمنت بحوث قواعد الطب المادي المثبتَة والأصول العلمية والستة الضرورية' وكان من بينها كتاب الطبيب الحاذق "قرشي"، وأشيرَ إلى أن هذا هو تفسير القرآن الكريم. فتبين من ذلك أن بين علم الأبدان وعلم الأديان علاقات متينة وعميقة، ويصدِّق أحدهما الآخر. وعندما تدبّرت القرآن الكريم واضعا في الحسبان تلك الكتب التي كانت كتب طب الأبدان وجدتُ فيه قواعد طب الأبدان المثبتَة والعميقة جدا بأسلوب بليغ للغاية. وإذا شاء اللهُ وقُدِّر لي طولُ العمر فإنني أنوي أن أكتب تفسير القرآن الكريم وأثبت فيه التطابق بين الروحي والمادي.

المنالك تصنفيات مختلفة للاحتياجات الأساسية الضرورية لحياة الإنسان، ولكن أفضل وأوثق التصنيفات وفقا للعلماء إنما هي الستة الضرورية التالية: (١) الهواء والضوء، (٢) المأكولات والمشروبات، (٣) الحركة والسكون الجسدي، (٤) الحركة والسكون النفسي، (٥) النوم واليقظة، (٦) الاستفراغ والاحتباس، أي الهضام الأغذية واحتباسها في الجسد وحروج الفضلات منه. (المترجم)

ينبوع المعرفة

لباب الكلام، لا يوجد تحت أديم السماء كتاب يُثبت تطابقا بين الطب المادي والطب الروحاني إلى هذا الحد ويسلِّم إلى أتباعه معيار القانون السائد في الطبيعة. لذا أفهم بكل يقين أن جميع الأديان الأخرى ميتة مقابل القرآن الكريم؛ إذ يقول أصحابها بأفواههم بأن الشرط المهم للكتاب الموحى به هو أن يكون منسجما مع النواميس الطبيعية ولكنهم يعجزون عن إحقاق هذا الانسجام. ولا يدرون ما هو الأسلوب لاستخدام أداة قانون الطبيعة بل يريدون أن يُلوُوا قانون الله السائد في الطبيعة ليجعلوه بحسب المعتقدات المسلَّم بها عندهم، ولا يدركون هل تنسجم معه أم لا.

ما يثير استغرابي هو لماذا يذكر الآريون قانون الطبيعة أصلا، لأنه ما دام إلههم غير قادر على أن يخلق روحا واحدة أو يخلق في الروح قوة أو يخلق ذرة من ذرات الأجسام أو يذكر في كتابه علم الغيب من أجل تعريف نفسه أو يُري معجزة ليُطمئن القلوب، فمن اللغو والعبث القولُ إن له قانونَ قدرةٍ. إن مرحلة سَنِّ القانون تأتي بعد القدرة. ولما لم تثبت القدرة أصلا فحريّ به أن يسمى ذلك قانون العجز وعدم القدرة وليس قانون القدرة. الإله الذي لا يقدر على أن يعطى نجاة أبدية ولا يقدر على أن يغفر لأحد ذنبه ولا يستطيع أن يري لإثبات وجوده نموذج القدرة كيف يمكن أن يُنسب إليه قانون ينمّ عن القدرة؟ ثم قال المحاضر إن بعض الناس يقولون بأن الله قادر على أن يبدِّل قانونه، و حوابه: هل يستطيع أن يبدّل صفاته أيضا؟ يجب التدبر الآن، فما أسخفه من حواب! صحيح أن الله تعالى غير متبدِّل من حيث ذاته، وصفاتُه أيضا غير متبدلة، هذا ما لا يُنكره أحدٌ. ولكن من ذا الذي أحاط بأعماله علمًا إلى يومنا هذا أو حددها في حدود؟ ومن يسعه القولُ بأنه توصّل إلى منتهى قدراته اللانهائية والعميقة جدا؟ بل الحق أن قدراته غير محدودة وأعماله عجيبة لا

شاطئ لها، ويغيّر قانونه أيضا لعباده الخواص، ولكن هذا التغيير داحل في قانونه. عندما يحضر أحد عتباته ﷺ بروح جديدة ويُحدث في نفسه تغيُّرا خاصا ابتغاء مرضاته فقط، عندها يُحدث الله تعالى تغيّرا من أجله وكأن الإله الذي ظهر على هذا العبد هو إله آخر تماما وليس الذي يعلمه عامة الناس، فإنه وعلى هذا النحو تحدث التغيرات في صفات الله مقابل الله مقابل التغيرات في الناس. فمن كان فاقد القوة من حيث الإيمان وكأنه ميت، يسحب الله تعالى أيضا نصرته ويصمت وكأنه مات، والعياذ بالله. ولكنه ﷺ يُحدث كل هذه التغيرات في قانونه بحسب قدوسيته. ولأنه ما من أحد يقدر على الإحاطة بقانونه وحدِّه؟ لذا من الحمق والغباوة المحضة الاعتراضُ دون دليل قاطع وحجة بينة أن أمرا كذا وكذا يخالف قانون الطبيعة لأنه ليس بوسع أحد أن يبدي رأيه حول ما لم يتم تحديده إلى الآن وليس عليه دليل. أما إنكار ما ثبت على وجه القطع واليقين فهو جهل مخجل. ومن الثابت أن الله واحد لا شريك له وهو قادر على كل ما لا ينافي قدسيته وكماله. أما فيما يتعلق بقانون الطبيعة فالمعلوم أن الله تعالى حلق الإنسان من طين فقط في البداية، أي كان ذلك هو القانون السائد في الطبيعة حينذاك، أما الآن فيخلقه من نطفة، فهذا أيضا من قانون الطبيعة. وإذا خلقه بطريقة أحرى بعد زمن معين، فهل لنا أن نقول بأن هذه الطريقة تخرج عن قانونه السائد في الطبيعة الذي لا تحدّه حدود؟ فكل هذه الأفكار إنما هي أنواع جهل، والحق أنه لم يحدِّده ١١١ أحدٌ إلى الآن و لا قانونه في حدود، ولن يستطيعوا.

ثم قال المحاضر في محاضرته بأن قانون الله، أي الكتاب الموحى به، لا يمكن أن يتغير، أما قوانين الناس فتُعدّل وتتغيّر دائما لأن علم الإنسان محدود. فمثلا

١٠٠ ينبوع المعرفة

تسنّ الحكومة اليوم قانونا ثم تضطر إلى تغييره غدا. وتمس الحاجة إلى هذا التغيير لأن علم الحكومة ليس كاملا بل هو محدود جدا. ولأن العلم يزداد نتيجة الخبرة لذا يطرأ التغيّر دائما في قوانين الحكومة ولكن علم الله كامل لذا لا يحتاج الله إلى تغيير كتابه.

يبدو أن المحاضر يريد أن يهاجم في بيانه جميع الكتب الموحى بها الموجودة في أمم أحرى سوى الفيدا. ولكنه افترض بدون دليل قبل شن هذا الهجوم أن جميع الكتب الموحى بها جاءت بعد الفيدا، ثم افترض أن الفيدا كتاب كامل ولا حاحة إلى أي تغيير فيه. وبعد هذا الافتراض عد جميع الكتب الأحرى الموحى بها افتراء الإنسان، والعياذ بالله. بينما كان واحبا عليه قبل إثارة هذا الاعتراض أن يُثبت نزول الفيدا في بداية الدهر ويقدم دليلا على كونه من الله. ولكنه لم يقدم أي دليل، وما كان قادرا على ذلك أصلا. بل لم يأت بدليل على وجود اله يقدمه الفيدا، فكيف يثبت صدق الفيدا أصلا؟ ولو افترضنا جدلا أن تاريخ الفيدا يعود إلى بداية الدهر، لما شكّل كونه منذ بداية الدهر دليلا على صدقه. ألم يعلم الإنسان الافتراء أو الكذب في بداية الدهر؟ وهل اكتُشف أسلوب الافتراء فيما بعد فقط؟ بل الحق أنه كما كانت الثعابين والقرود والخنازير موجودة في بداية العصر، كذلك وُجد الناس الأشرار أيضا، وإن كانوا أقل عددا.

إضافة إلى ذلك فإن القول بأن التغيّر في قانون الله محال أما قوانين الناس فتُعدّل وتُغيَّر بسبب قلة الخبرة وضحالة العلم، فهذا أيضا قول الذين لم يتدبروا قوانين الناس قط. لو قابل المحاضر أحدا من واضعي قوانين الحكومة وسأله إن كان السبب الوحيد وراء سنّ قانون جديد هو الخطأ في القانون السابق دائما، ثم يتبين بعد التجربة أننا أخطأنا في أمر كذا وكذا، وليس هناك سبب آخر لسنّ

قانون جديد؛ لما تفوه بمثل هذا الكلام السخيف والغبي في جلسة عامة. بل الحق أن أكبر سبب في تعديل القوانين هو التغيرات التي تحدث في ظروف الناس الشخصية وسلوكهم وقواهم الذهنية وأموالهم وأملاكهم وفي أحوالهم الاجتماعية أو عن طريق الحروب. فمثلا كان هناك زمن استُخدمت فيه للحروب الأقواس والسهام والسيوف ثم اختُرعت في زمن آخر أسلحة أخرى مثل البندقية وغيرها التي عطَّلت الرماح والأقواس وأوتارها، وتغيّر قانون الحروب أيضا. كذلك حين يكون البلد في حالة أدنى من حيث عدد سكالها وزراعتها وتجارتها وتكون معظم الأراضي جدباء غير قابلة للزراعة ويكون الناس جاهلين مثل الوحوش ففي هذه الحالة يُسنُّ لهم قانون ليّن وتُفرض الضرائب الحكومية والضريبة التجارية أيضا بنسبة منخفضة. ولكن عندما تتحسن حالة الأرض بعد مدة من الزمن وتُستصلَح آلاف الهكتارات من الأرض للزراعة وتتحسن ظروف الناس بوجه عام، كذلك تتحسن ظروف التجارة، عندها تمس الحاجة إلى تعديل القانون. وهذا التعديل ليس خاصا بقوانين الدولة فقط بل يكون ضروريا في نظام التعليم أيضا، يمعني أن الطلاب الذين يجلسون في المرحلة الابتدائية في المدرسة يكونون بحاجة إلى كتب معينة، ثم عندما يبدأون بقراءة الأحرف جيدا يُعطُون كتبا أحرى. ثم عندما تتقدم مواهبهم أكثر يُعطُون كتبا غيرها تناسب مواهبهم. وفي الأخير يأتي دور الكتاب الأعلى. ولأن الله تعالى لا يريد أن يُحدث فسادا في تعليمه أو يشوهه فهو لا يعطي الناس قانونا إلهاميا قبل الأوان لأن إعطاءهم قانونا بحسب تغيرات لا يعلمونها إلى ذلك الحين إنما هو إدخالهم في ورطة شديدة.

كذلك كلما يزور المريض طبيبا تُعدَّل خطة علاجه أيضا بحسب مقتضى الأمر. الوصفة التي يُعطاها المريض نظرا إلى حالته وأعراضه المعينة تُغيَّر عندما

تطرأ عليه حالة غيرها. وحين تطرأ عليه حالة ثالثة توصَف له الأدوية بحسب حالته السائدة آنذاك. وإن كتاب الله هو كتاب طبٍّ روحاني له علاقة متينة مع طب الأبدان كما قلت من قبل. فإذا كانت التغييرات المذكورة ضرورية في طب الأبدان فكيف لا تتحتم في الطب الروحاني؟ والذي يعترض على هذه التغييرات ينبغي أن يفكر إذا مرض وزار طبيبا وأراد الطبيب أن يغيّر الوصفة نظرا إلى أعراض المرض؛ فهل يجوز له القول: يا أيها الطبيب، إنك أحمق وغبي إذ خطرت ببالك هذه الوصفة الثانية بعد ارتكابك خطأ، لماذا لم تصف هذه الوصفة من قبل؟ إنني أستغرب ما أجهل وما أغبى هؤلاء الناس الذين يجهلون حتى التغيرات التي تلازم فطرة الإنسان. كل إنسان يستطيع أن يُدرك أن الناس ظلوا في أزمنة مختلفة يتقلّبون تقلّبات كبيرة من حيث أخلاقهم وأعمالهم ومعتقداتهم وظروفهم الاجتماعية وتقاليدهم القومية، وكان الله تعالى يرسل دائما كتابا من عنده بحسب تلك التقلبات. هل هذه الأمور مما يتعذر فهمه؟ بل الحق أن كثيرا من الناس يعادون الحق لمحض تعنتهم أو شرٍّ في نفوسهم. إن عجوزا لا تملك عقلا أو فطنة كبيرة أيضا تغيّر باستمرار أساليب رعاية ولدها نظرا إلى التغيّرات في عمره وفي حالة الطقس. فيأتي على الولد زمان لا يقدر فيه على تناول شيء إلا الحليب، ثم يأتي عليه زمن آخر فتبدأ الأم بإعطائه طعاما لينا أيضا. ثم يدخل في مرحلة ثالثة وهي مرحلة الفطام فيُفطم، ويبكي الطفل للحليب ولكن لا يُؤبَه به قط. كذلك يُشَقُّ اللباس الذي يُلبَسه الطفل في البداية من الأمام والخلف حتى لا يصعب عليه التبول والتبرز. ولكن عندما يكبر قليلا يُخاط ذلك الشقّ. فعلى هذا المنوال تحدث التغيرات باستمرار. فالفكرة القائلة بأن التعديلات تحدث بسبب عدم العلم فقط تنم عن غباوة شديدة. يجب على المرء أن ينظر بنظر الإمعان والتدبر في أن قانون الطبيعة الذي وضعه الله تعالى

لخلق رزق الإنسان المادي أيضا مليء بالتغيرات. فقد عين الله فصلا لهطول الأمطار وفصلا آخر لسطوع الشمس لأنه لو هطلت الأمطار دائما دون أن تسطع الشمس لانجرفت البذور المزروعة بالماء. وإذا سطعت الشمس دائما وانقطعت الأمطار لاحترقت البذور وعمّت الجاعة.

فكروا الآن، هل اعترض عاقل مرة أنه لماذا كل هذه التغيرات في قانون الله المادي الجاري في الطبيعة؟ أفليس الاعتراض في هذه الحال على القانون الروحاني الجاري في الطبيعة غباوة وجهلا بحتا؟ ترون النهار ساطعا أحيانا وترون الليل سادلا أستاره أحيانا أخرى. والليل أيضا قسمان: ليل مقمر وليل مظلم. كذلك في أثناء النهار أيضا يأتي وقت الصباح والظهيرة والمساء، ويحل الصيف تارة ويحل الشتاء تارة أخرى. فعلى هذا المنوال تحدث آلاف التغيرات في قانون الله المادي باستمرار، فأية قيامة قامت إذا وضع الله تعالى بعض التغيرات في قانونه الروحاني؟ بل الكتاب الموحى به الذي لا يطابق قانون الله تعالى المادي لا يمكن أن يكون من الله تعالى.

فملخص الكلام: لا بد من الانتباه إلى أنه ليس السبب الوحيد وراء التعديل في القانون حدوث الخطأ والتقصير فقط، بل هناك سبب آخر أيضا وهو التغيّر في ظروف الإنسان، لأن الإنسان في طور التغيّر والتبدّل دائما من حيث وضعه المادي الروحاني. ولأن الكمال التام الذي لا يحتاج إلى تغيّر مترقب خاص بالله تعالى وحده. أما الإنسان فيبلغ إلى كماله رويدا رويدا، لذا لا مندوحة له من التعرّض للتغيّر والتبدّل، وكما أن الإنسان في طور التغيّر والتبدّل من حيث طبيعته منذ بداية خلقه إلى النهاية وتطرأ عليه مئات التغيرات منذ ولادته إلى أخره. هماية عمره كذلك إن البشرية عرضة للتغير والتبدل منذ بداية زمنها إلى آخره. فمثلا كانت الهندوسية في زمن الوحشية بحاجة إلى "النيوك" من أحل زيادة فمثلا كانت الهندوسية في زمن الوحشية بحاجة إلى "النيوك" من أحل زيادة

النسل، وكان هندوسي يجعل زوجته بكل سرور تضاجع شخصا آخر. أما في العصر الراهن فيوجد آلاف من الهندوس الغيورين بحيث إذا طلب منهم أحد البراهمة الراغب في "النيوك"، مثل ديانند، أن يمارس "النيوك" مع زوجته فقد يقتلونه.

ثم قال المحاضر بأنه لا يمكن أن تتعارض القوانين المعروفة مع القوانين غير المعروفة. ويقصد من ذلك أن قوانين الله تعالى معروفة كلها. أقول: ما يدعو إلى البحث والتحقيق هو: هل هذا الجهل والحمق شائع في قوم آريا كلهم أم هذا قولَ المحاضر فقط؟ فليكن واضحا أن كبار الفلاسفة الذين حلوا في هذه الدنيا قد أقرُّوا أن علم الإنسان لا يساوي علم الله اللانهائي حتى بقدر بلَّة تبقى على رأس إبرة تُغمَس في البحر وتُنـزَع منه. يقول العارفون الحقيقيون بأنه ما دام تحديد قوانين الله تعالى مستحيلا قطعا، لذا فإن تحديد المرء أمرا قبل تحديده هو بمنــزلة جمعه إقرارين متناقضين في كلامه. إن علوم الإنسان التي تتبع عقله تُعلَم بواسطة الحواس الخمس الظاهرية أو الحواس الخمس الباطنية فقط. وهذه الأدوات لمعرفة القوانين السائدة في الطبيعة محدودة بحد ذاتها. والمعلوم أن معرفة شيء غير محدود بواسطة المحدود مستحيل، لذا فالقوانين التي نحسبها معلومة قد لا تكون معلومة على وجه كامل لأن نظام القدرة يصل إلى ما وراء الوراء. والإنسان يحسب البحر كماء قليل لديه مثلما يحسب الضفدع المحصور في بئر. والمعلوم أيضا أن تحقيقات الناس تتغير باستمرار بين فينة وفينة. فمثلا إن مئات الأسرار التي اكتُشفت الآن بواسطة علوم الطبيعة وعلم الفلك الحديثة لم يكن لها أدبى أثر من قبل. من الواضح أن الأمور التي حسبوها قانون الطبيعة صارت الآن مدعاة للضحك في العصر الراهن. ومن الممكن أن يأتي مستقبلا زمن آخر يُبطل البحوث الطبيعية والفلكية الحالية بواسطة البحوث الجديدة.

ينبوع المعرفة

باختصار، إن قانون الطبيعة كما يحسبه الإنسان تلة رمل تنتقل من مكالها نتيجة رياح عاتية. لقد ذكرنا إلى الآن تقدمَ العلوم الظاهرية والتجربة الظاهرية فقط، وهناك أمور روحانية أحرى تتشتت مقابلها لحمةُ القانون الطبيعي وسداه. فمثلا إن أسباب النوم مادية فقط بحسب البحوث الطبية، وإذا تضاءلت تلك الأسباب قلَّ النوم، و لإعادته إلى طبيعته تُستعمَل بعض الأشياء المرطَّبة والمسكَّنة للدماغ مثل البروميد وزيت الخشخاش وزيت بذور اليقطين وزيت اللوز وغيرها. أما النوم والنعاس الذي يتمكّن من الإنسان عند المكالمة الإلهية وينزل فيه كلام الله تعالى على الإنسان فهو خارج عن سيطرة الأسباب المادية وتأثيرها تماما. وفي هذا المقام تبطل جميع الأسباب الطبيعية وتتعطل نهائيا. فمثلا الإنسان الصادق الذي له علاقة الحب والإخلاص مع الله تعالى في الحقيقة، عندما يسأل ربّه الكريم حاجة متأثرا بحماس تلك العلاقة يغلبه النعاس بغتة وهو في حالة الدعاء ويستفيق دفعة واحدة وإذ به قد تلقى جوابا على سؤلته أثناء النعاس بكلمات فصيحة وبليغة تضم في طياتها الشوكة والمتعة وتتراءى فيها القوة الإلهية لامعة وتنغرس في القلب مثل وتد حديدي، وتشتمل معظم تلك الإلهامات على الغيب. وفي كثير من الأحيان حين يريد ذلك العبد الصادق أن يقول شيئا آخر حول سؤاله السابق أو يطرح سؤالا جديدا يتمكن منه النعاس مرة أحرى ثم ينقشع في ثانية واحدة أو في أقل منها. ويخرج منه كلام طاهر كما يخرج لبّ الفاكهة من قشرها ويكون ممتعا وذا شوكة عظيمة. كذلك إن الله الكريم والرحيم والأعلى أخلاقا من الجميع يرد على كل سؤال ولا يُظهر كراهية ولا مُللا في الرد، ولو طُرح السؤال ستين أو سبعين أو مئة مرة يرد عليه بالأسلوب والطريقة نفسها. يمعني أن نعاسا خفيفا يغلبه عند كل سؤال، وفي بعض الأحيان يطرأ عليه نعاس شديد أو يغيب عن الحس وكأن غشية قد

أصابته. وفي معظم الأمور العظيمة يكون الوحي من هذا النوع. وهذا القسم من الوحي هو أعلى وأفضل من جميع أنواع الوحي. فالنعاس الذي يغلب في كل لحظة وثانية في هذه الظروف عند السؤال والدعاء وينزل في أثنائه وحي من الله تعالى، ويفوق هذا الأسلوب من النعاس الأسباب المادية، يمزِّق إربا قانون الطبيعة الذي يفهمه علماء الطبيعة عن النوم. كذلك هناك مئات الأمور الروحانية التي تظهر أفكار الفلاسفة الظاهرية سخيفةً وحقيرة. ففي كثير من الأحيان يرى الإنسان في حالة الكشف أشياء كألها أمام عينيه ولكنها بعيدة الأحيان يرى الإنسان في حالة الكشف أشياء كألها أمام عينيه ولكنها بعيدة الافيال. وفي كثير من الأوقات يقابل في اليقظة تماما أرواح أناس ميتين.

قولوا الآن بالله عليكم، أين نجد هذه الأمور في قانون الطبيعة الذي يتمسك به العقلاء الظاهريون المحصورة عقولهم في قوانين العلوم الطبيعية والطبية فقط ولا يفهمون هذه الأمور الروحانية؟ فيكذَّبونها ظلما منهم فقط ويظنون ألهم ردوا ردا مقنعا. إذًا، قانون الطبيعة الذي يقدّمونه نسبته مع قانون الله الجاري في الطبيعة كنسبة جزء بالألف من قطرة ماء واحدةٍ مع البحر. يقول بعض الجاهلين لجهلهم قانونَ الله الروحاني السائد في الطبيعة بأن الإلهام ليس بشيء، وليس حقيقته أكثر من أن دماغ الإنسان مخلوق على هذا النحو بحيث يرى الرؤى أو يتلقى الإلهام، وهذا ليس بأمر عجيب بل يشترك فيه العالم كله. ويقصدون من ذلك أن يحطوا من شأن إلهام الله ووحيه و يجعلوهما أمرا عاديا من طبيعة الإنسان بوجه عام. ولكن من المعلوم أن البصاق على الشمس لا يمكن أن يقلل من ضوئها. صحيح تماما، ولا يمكن إنكاره، أن في كثير من الأحيان يرى الناس رؤى من الدرجة الدنيا جدا ويتلقون إلهاما أيضا ولكن لا تكون تلك الرؤى أو الإلهامات نتيجة التقوى أو تزكية النفس ولا تحتوي على أمر خارق للعادة ولا تكون تلك الإلهامات من النوع الذي يُكرَم متلقوها دفعة

واحدة بسلسلة طويلة من الوحي كإجابة بعد الدعاء. ولا تتضمن تلك الإلهامات نبوءات يميَّز بسببها أصحابها في الدنيا بصورة بينة، أي بنبوءات تتحقق بعد الدعاء في أمور مهمة لتُظهر قبول هؤلاء الملهَمين عند الله، وتُرسَّخ عظمة تلك النبوءات وهيبتها في القلوب.

باختصار، إذا كان أحد مطلعا على قانون الله السائد في الطبيعة فهم أولئك الذين لهم نصيب كامل في الأمور الروحانية إضافة إلى العلوم الظاهرية. والذي لم ير شيئا من ذاك العالم، لم ير من قانون الطبيعة شيئا.

إضافة إلى ذلك إن ادّعاء المحاضر بأن الفيدا وحده يطابق قانون الطبيعة، والكتبُ الأخرى كلها تعارض قانون الطبيعة ليس إلا ادّعاء محضا. إذا كان المحاضر يعُدّ الفيدا صادقا فعلا ويرى أن القرآن الكريم يعارض الحق ويتنافى مع قانون الطبيعة فمن واحبه أن يقدم قائمتين منفصلتين ويبين في إحداهما أن تعاليم الفيدا ومعتقداته كافة توافق قانون الطبيعة، ويثبت في الثانية أن تعاليم القرآن الكريم ومعتقداته كلها أو بعضها تعارض قانون الطبيعة. أما أنا فقد كتبت نماذج من الفيدا في هذا الكتاب بكثرة ويمكن للباحث عن الحق أن يتبين من ذلك إلى أيّ مدى يطابق الفيدا قانون الطبيعة. كان الأحرى بمؤيدي الفيدا ألا يخوضوا في هذا النقاش بل يلزموا الصمت فلا يفضحوا أمر فيداهم الحالي بلا جدوي. الفلسفة والعلوم الطبيعية التي بيَّنها الفيدا تتلخص في أنه يعُدّ إله الهندوس ابن الإنسان ويقول بأن إله الآريين "إندر" هو ابن كشليا، وأن العناصر والأجرام السماوية كلها آلهة، ويعلُّم أيضا أن يُطلُب تحقيق المرادات من كل هذه الأشياء. وكذلك هذا التعليم السيئ والمحجل حدا القائل بأن الإله تحت السرة بقدر عشرة أصابع (فليفهم الفاهمون)، لا نقول بأن الفيدا كان هكذا في زمن من الأزمان. بل نرى أنه كتاب محرَّف ومبدَّل من حيث

الكلمات ومن حيث المعنى أيضا. ومن الممكن أيضا عندنا بل الأغلب أنه قد يكون هناك كتاب من الله ثم أُنقص منه وأضيف إليه وحرّفت صورته. ولا شك أن الفيدا الحالى كتاب مضل لا يُعثر فيه على الإله، ويوجد فيه تعليم عبادة المخلوقات إلى درجة وكأنه معرض تجارى تُعبَد فيه المخلوقات. كلما أهاجم الفيدا وأقدم أدلة على تكذيبه، فإنما أقصد منه الفيدا الحالي المحرّف والمبدَّل تماما وليس الفيدا الأصلى الذي نزل من الله تعالى في زمن من الأزمان. نحن نؤمن بجميع كتب الله وكذلك بالفيدا الذي يكون قد نزل في زمن من الأزمان على نبي في الهند. ولكن لا يسعنا القول عن الفيدا الحالي أكثر من أنه بقدر ما انتشرت الفِرق الضالة في هذا البلد التي تعبد المخلوق، فهذا كله ببركة الفيدا فقط. و"النيوك" هو أفضل نموذج لكل ما علّمه الفيدا عن طهارة الإنسان. ومن بركات النيوك أنه يتعذر في قوم الآريين التمييز بين مَن هو من نطفة والده الحقيقي ومَن منهم جاءوا إلى حيّز الوجود ببركة ممارس النيوك ووُلدوا بطريق النيوك الجدير بالاستحسان؛ لأنه إذا كان "النيوك" معمولا به منذ مئات آلاف السنين فمن الواضح أنه ولو اعتبرنا عدد الأطفال المولودين بواسطة النيوك قليلا جدا أيضا فلا بد أن يكون نصفهم أو لاد النيوك حتما. إذا كانت هذه هي معرفة الفيدا فلا مجال لأحد أن ينبس تجاهها ببنت شفة.

لقد تذكرت بالمناسبة نموذجا آخر لقانون الطبيعة المذكور في الفيدا وهو أن البانديت ديانند الذي تفسيره للفيدا محل ثقة كبيرة لدى الآريين يقول في كتابه "ستيارة بركاش" ما مفاده: كلما تخرج روح من الجسم تحلق في السماء حتى تقبط أخيرا على الخضروات أو الكلأ بصورة الندى فيأكلها رجلٌ ويضاجع المرأة فيولد ولدٌ. ولكن الفيدا لم يدرك أنه لا بد من القبول في هذه الحالة أن الروح تسقط على الخضروات أو الكلأ متجزئة إلى جزأين لأن ولَد الإنسان لا

يولَد بنطفة الرجل فقط بل تشاركها نطفة المرأة أيضا. والدليل على ذلك أن المولود ينال نصيبا من أحلاق الأب وصورته ونصيبا من أمه أيضا. فواها لقانون الفيدا الذي لا يعرف أن المولود يولَد باشتراك النطفتين، ويعتقد أن الروح يمكن أن تتجزأ إلى جزأين!

ثم بين المحاضر بأن إله الفيدا لا يمكر، ولا يجلس على الكرسي، ولا يكذب. فليكن واضحا أن هذا الغبي حاول أن يصول على القرآن الكريم من حلال بيانه تلك الصفات المذكورة في الفيدا بحسب زعمه. ويقصد من بيان ذلك كأن القرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى صفات لا تليق بشأنه. ولكن الحق أنه لا يوجد في العصر الراهن على وجه الأرض كتاب يُعَدّ موحى به سوى القرآن الكريم ويعُدّ الله تعالى متصفا بجميع الصفات الكاملة ونـزيها من كافة العيوب والنقائص. صحيح أن القرآن الكريم عدّ من صفات الله المكر أيضا الذي لا يتنافى مع ذاته القدوس، ولا يوجد فيه شيء يعارض قدوسيته وذاته البريء من كل عيب ونقيصة. هذا هو المكر الذي يشهد عليه قانون الله السائد في الطبيعة وملحوظ في سنة الله القديمة، ويسمى مكر الله ويُطلق على فعله تعالى الذي يجعل مكايد الشرير وخططه سببا لعقوبته. هذا هو مكر الله بحسب القرآن الكريم الذي يظهر مغبةً لمكر الماكرين كما يقول الله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ . أي نسج الكفار مكرا سيئا إذ أخرجوا رسول الله ﷺ من مكة المعظمة، ومكر الله مقابلهم مكرا حسنا فجعل إحراجَهم هذا سببا لانتصار الرسول ﷺ وازدهاره. فهنا سمى الله تعالى نفسه حير الماكرين أي الذي يمكر مكرا حسنا وليس مكرا سيئا، وعدّ مكر الكافرين مكرا سيئا. فيتضح من

ا آل عمران: ٥٥

ذلك بجلاء أن الله تعالى قسم المكر على قسمين: المكر السيئ والمكر الحسن، وأدخل المكر الحسن في صفاته وعد المكر السيئ من عادات الكفار والأشرار. فيا أولاد الهندوس الذين شتموا رسول الله المقدس وكتابه المقدس بمحض خبث طويتهم، أخبرونا بشيء من الحياء ما الذي يحط من شأن الله تعالى في هذا المكر؟ وأية صفة من صفاته تعالى يخالف هذا المكر. ألا يشهد قانون الله في الطبيعة أن من سنن الله تعالى لإهلاك الأشرار الذين لا يكادون يرتدعون عن المكر السيئ أنه عندما يحفر شخص وقح حفرة لشخص نبيل يُسقط الله تعالى فيها الحافر نفسه وبيده هو. والأسلوب نفسه جارٍ في الناس أيضا ألهم يعاملون الماكر بمكر آخر مقابله. فمثلا عندما يُلحق اللصوص والنهاب برعية حكومة أضرارا بمكايدهم الدقيقة ومكرهم، تضطر الشرطة أيضا إلى المكر من أجل القبض عليهم. والفرق هو أن مكر اللصوص مكر سيئ يهدف إلى الإضرار بالخلق، ومكر ضباط الشرطة مكر حسن يهدف إلى إنقاذ رعية الحكومة من ضرر اللصوص الأشرار.

كذلك قام بعض الآريين الوقحين قبل بضعة أيام . كمكر دقيق جدا مقابل هذه الحكومة السنيَّة، ولو انطلى ذلك المكر على الحكومة لوقعت في ورطة كبيرة، ولر. ما كانت النتيجة أسوأ مما حدث في عام ١٨٥٧م. ولكن الله تعالى أنعم على الحكومة وتمكنت من الوصول إلى كنه هذا المكر السيئ، فمكر موظفوها الموهوبون مكرا خيرا مقابل مكر الآريين السيئ لإلقاء القبض عليهم. أي اعتقلوا زعماءهم بكل حذر وهدوء وبطشوا هم بحكمة إذ لم يستطع الآريون أن يثيروا أي شغب أو ضجة، فأو دعوا بعضهم السجون في هذا البلد وزجوا ببعض آخرين في سجن قلعة "ماندلي". وهكذا نجحت الحكومة في مكرها الحسن وحاب الآريون الأشرار في مكرهم السيئ وجلبوا على أنفسهم دمارا أبديا.

قولوا الآن، هل ترون مكر الحكومة هذا محل اعتراض أم تعدّونه عملا مُرضيا؟ وإن كنتم لا ترونه عملا مرضيا فما زلتم بحاجة إلى الإصلاح. أما إن كنتم ترونه أمرا مرضيا فعليكم الأسف ألف مرة! إذ تعترضون على الملكوت السماوي لأنكم تظنون أن الله تعالى بطيء في البطش، ولا تعترضون على مكر الحكومة لأنكم تعرفون أن هذا الاعتراض ليس في صالحكم. فاعلموا يقينا أن المكر الحسن ليس مدعاة للاعتراض على الله ولا على حكومة من الحكومات. من الأنسب أن تتخلوا قليلا عن الفيدا الذي يضلكم وتستخدموا العقل فقط وتفكروا مليا، ألا يوجد مثل هذا المكر في قانون الله السائد في الطبيعة؟ ألا يجعل عَجْكٌ مكايد الأشرار السيئة ومكرهم الدقيق سببا لهلاكهم أنفسهم؟ وعندما يريد شخص حبيث وصاحب مكر سيئ أن يهلك بمكره الدقيق شخصا نبيلا بغير حق، أفليس من سنة الله في هذه الحالة أنه ينفخ شيئا في قلب ذلك المظلوم أو الحكومة التي تحتل كرسي العدل، أو يخلق وعجل شهادة خافية يُبطش بناء عليها بصاحب المكر السيئ وتُبرَّأ ساحة المظلوم المسكين من التهمة؟ إن أنواع مكر الله الحسن تتراءي كل يوم بواسطة المحاكم وتُفضح مكايد الأشرار والمكارين المتراكمة ولا تخفى على أحد، ولكن بمَ نعالج العمهين؟ والحق أن هذا المعترض الجاهل قد مكر بنفسه مكرا سيئا ليجعل مكر الله الحسن عرضة للاعتراض وأراد أن يخدع الناس باعتباره نوعين من المكر مكرا واحدا.

لقد بيّنت بما فيه الكفاية عن المكر في بيان أعلاه. والاعتراض الآخر الذي أثاره المعترض هو قوله: ذُكر في القرآن الكريم جلوس الله على الكرسي\.

الآية عن كرسي الله تعالى هي: ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (البقرة ٢٥٦) أي أن الله تعالى لا يتعب بحمل السماوات والأرض اللتان يسعهما كرسيه، وهو العليّ، لا يصل كنهه عقلٌ، وهو العظيم فكل شيء أمام

فليتضح أنه لم يُذكِّر في القرآن الكريم كما قال المعترض، غير أن استواء الله على العرش مذكور، يقول الله جلِّ شأنه في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿ أَي حلق الله تعالى أولا الأحرام السماوية والأرضية كلها في ستة أيام (المراد من ستة أيام هو زمن طويل) ثم استوى على العرش أي استقرّ على مقام التنزه. اعلموا أن المصدر "استواء" عندما يُستعمَل مع حرف الجر "على" يفيد استقرار الشيء على مقام يناسبه تماما، كذلك هناك آية أخرى في القرآن الكريم: ﴿وَاسْتُوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾ أي استقرت سفينة نوح بعد الطوفان على مقام كان يناسبها من حيث النزول على الأرض. فمن هذا المنطلق أحتيرت كلمة "الاستواء" بحق الله، أي استوى الله تعالى على مقام هو وراء الوراء ومناسب تماما لتنزهه وقدسيته. ولأن مقام التنزه والقدسية يقتضي فناء كل شيء سوى الله تعالى، ففي ذلك إشارة إلى أنه كما أن الله تعالى يخلق الخلق بمقتضى صفة حالقيته، كذلك يمحو أيضا آثار وجودهم كلها بمقتضى تنــزُّهه ووحدانيته.

إذًا، فالاستواء على العرش إشارة إلى مقام التنزُّه حتى لا يتم الخلط بين الله وخلقه. فأنّى يثبت أن الله محدود وكالمقيدين على العرش أي في ذلك المقام وراء الوراء؟ لقد ذُكر في القرآن الكريم بكثرة أنه ويقول أيضا في القرآن الكريم: مكان كما يقول: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ ويقول أيضا في القرآن الكريم:

عظمته تافه. هذا هو ذكر الكرسي وهو استعارة فقط أُريدَ بِمَا البيان أن السماوات والأرض تحت تصرف الله، ومقامه أبعد منها جميعا ولا تُحدّ عظمتَه حدودٌ. منه.

الأعراف: ٥٥

۲ هود: ۲۵

الحديد: ٥

﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ . أي هو ﷺ موجود قبل كل شيء آخر، ومع كونه الأول هو الآخر أيضا. وهو أظهر من كل شيء آخر ومع كونه الأظهر فهو أحفى من الجميع أيضا. ثم قال: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ل. أي أن نوره يسطع في كل شيء سواء أكان في السماء أم في الأرض. ثم أيضا: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْء مُحِيطًا ﴾ "كذلك قال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ أ. وقال: ﴿اللهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ أي هو روح كل نفس وسنَد كل وجود. والمعنى الحرفي لهذه الآية هو أن الله هو الإله الحيّ والقائم بذاته وحده. فلما كان هو الحي الوحيد وهو الوحيد القائم بذاته فتبين من ذلك بوضوح أن كل ما يتراءى عداه فهو حيٌّ بسبب حياته عَجَلَّا، وكل مَن هو قائم في الأرض أو في السماوات فهو قائم بسببه. كذلك قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ ﴾ . وقال أيضا: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ٧٠. كذلك قيل في آيات كثيرة في القرآن الكريم بأن الله تعالى موجود في كل مكان إلى درجة أنه روح كل نفس. لقد قلت من قبل بأنه لو ألهي الله تعالى مسألة معرفة الله على نقطة واحدة أنه وكَالِيّ ليس منفصلا عن الخلق لبدأت عبادة المخلوق في المسلمين أيضا كالهندوس، لأنه لن يبقى في هذه الحالة ما يميز بين الله وحلقه.

الحديد: ٤

۲ النور: ۳٦

<sup>&</sup>quot; النساء: ۱۲۷

ئ ق: ۱۷

<sup>°</sup> البقرة: ٢٥٦

٦ الزحرف: ٥٥

۷ المجادلة: ۸

لهذا السبب بدأت عبادة المخلوق أحيرا بواسطة الفيدا لأنه قد ذُكرت النار والهواء والشمس والقمر كآلهة في كل مكان حتى اتخذ الناس هذه الأشياء آلهة في نهاية المطاف. ولو افترضنا جدلا أنه إذا كانت النار وغيرها هي أسماء الآلهة، ولكن مع ذلك لم يُذكر في الفيدا بوجه خاص اسم الله الأعظمُ، وأنه في مقام هو وراء الوراء بالنسبة إلى المخلوقات كلها وهو أعلى وأسمى من الخلق كله، لهذا السبب نشأت كل هذه المذاهب الباطلة بواسطة الفيدا. والحق أن الفيدا يجر إلى عبادة الخلق في كل خطوة، ويعتبر الإله محدودا. فقد ورد في "يجر فيدا" فصل ٣١ فقرة ١٩ ما مفاده أن الإله يبقى في الحمل يأخذ أشكالا وصورا مختلفة بعد التولد، ويرى الناس الأفاضل الإلهَ في الرحم من كل طرف. انظروا الآن كيف جعل الفيدا الإله محدودًا بحيث أعطاه اسم كل شيء محدود. وبحسب "رج فيدا" إن الشمس والنار والهواء كلها آلهة. وقيل أيضا بأن الإله يعيش في الرحم، وكذلك في غطاء الشمس الذهبي كما يتبين من "ايش ابنشد" في "يجر فيدا" فقرة ١٥، ١٦. كذلك هو موجود تحت السرة بعشرة أصابع وبذلك راجت في الهندوس عبادة قضيب الرجل. لو كتب الفيدا بعضا من صفات الله التنزيهية أيضا مثل القرآن الكريم ولم يقتصر على الصفات التشبيهية فقط لما نشأ بواسطته طوفان عبادة المخلوق. لهذا السبب نجد القرآن الكريم مترَّها عن كل نوع من الخداع إذ قد بين صفات الله تعالى بحيث تبقى وحدانية الله تعالى نزيهة من شوائب الشرك كليا، لأنه بيّن أولا صفات الله التي تثبت كيفية قربه من الإنسان، وكيف ينال الإنسان نصيبا من أحلاقه عَجْلُك. هذه الصفات تسمى صفات تشبيهية. ولكن لما كان هناك خطر أن يُعَدّ الله محدودا بالنظر إلى صفات تشبيهية أو يُشبُّه بالمخلوقات؛ بيّن الله تعالى لدرء هذه الأوهام صفته الأخرى أي صفة الاستواء على العرش التي تعني أن الله أعلى وأرفع من

كل المخلوقات ولا يشبهه شيء ولا يشاركه في صفاته شيء، وبذلك ثبتت وحدانية الله تعالى بوجه كامل.

ثم بيّن المحاضر صفة ثالثة لإله الفيدا، وهي أن الإله الذي أنزل الفيدا لا يكذب. ولكن لا نعلم ماذا يقصد من قوله هذا، فهل يكذب الإله أيضا؟ لعله يقصد أن يستر بكلامه هذا على بعض أقوال الفيدا. فعندما أمعنت النظر في الفيدا بعد قوله هذا تبين لنا أن إله الفيدا قد كذب في مواضع عديدة. فمن كذبات الفيدا الصريحة ما كتبه البانديت ديانند في كتابه "ستيار هـ بركاش" أنه عندما تخرج الروح من الجسد تصل إلى السماء ثم تسقط على الخضروات والكلأ ليلا كالندى، فيأكلها أحد وتدخل الروح نفسها في المرأة بصورة النطفة فيتولد الولَد. قولوا الآن بالله عليكم، أيّ كذب أكبر من هذا إذ قد عدّ الروح كيانا ماديا. وإذا كان صحيحا أن الروح تسقط على الخضروات أو الكلأ بصورة الندى فهذا يستلزم أها تسقط متجزئة إلى جزأين لأنه لا يسع أحدا الإنكار أن المولود ينال بعض الأخلاق الروحانية من الأب وبعضها من الأم كما تكون صورته الجسدية أيضا مشتركة بين الأبوين. ولكن إذا كان أب أحد الأولاد يسكن في لاهور على سبيل المثال وأمه في كالكوتا فاجتمعا صدفة في مكان بواسطة القطار وجامعها واستقر الحمل نتيجة ذلك، وطعام النطفة قد أكله شخص في لاهور لكونه يسكن هناك والمرأة أكلته في كالكوتا، فذلك يستلزم طبعا أن تلك الروح قد سقطت على كلاً أو عشب متجزأة إلى جزأين أي سقط جزء منها في لاهور وجزء آخر في كالكوتا لأنه كما بينتُ من قبل أن الطفل يستمد صفاته الروحانية من الرجل والمرأة على السواء. وهذا يدل على أن الروح سقطت منقسمة إلى قسمين وهذا باطل، فثبت من ذلك أن سقوط الروح كالندى أيضا باطل وكذب.

فليكن واضحا أن هذه القضية من الفيدا تكفي وحدها لإثبات كذب الفيدا كله لأن مدار الفيدا الموجود حاليا كله على التناسخ فقط، ولا بد من الاعتراف نتيجة التناسخ نفسه أن كافة الدواب والطيور والسباع والحشرات والديدان في العالم هي أناس في الحقيقة. كذلك لا بد من الاعتراف من منطلق التناسخ نفسه أن النجاة الأبدية مستحيلة، وأنه لا تُقبل توبة أحد ولا بد من الاعتقاد كذلك من منطلق التناسخ أن الذنوب لا تُغفَر وأن الله تعالى لم يخلق الأرواح بل هي قديمة وأزلية مثل الله تعالى تماما.

باختصار، إن قضية التناسخ ملخص الفيدا كله وعماده الذي تقوم عليه معتقدات الفيدا كلها، وبانكسار هذا العمود تتمزّق جميع مبادئ الفيدا تلقائيا. والتناسخ الذي هو أصل مبدأ الولادات المتكررة لا يقوم إلا إذا ثبت بحسب قول ديانند أن الروح تخرج من الجسد وتعرج إلى السماء ثم قبط على الكلأ والأعشاب بصورة الندى. ولكن كما قلت آنفا إن هذا مستحيل كليا لأنه يستلزم أن قبط الروح منقسمة إلى قسمين.

وإضافة إلى ذلك هناك دليل قوي آخر على أنه كما أن سقوط الروح على هذا النحو يستلزم المحال لأنه يستلزم سقوطها منقسمة إلى قسمين، كذلك هو يستلزم المحال بحيث إنه يعارض الأحداث الثابتة أيضا لأنها تشهد شهادة قطعية ويقينية بأن نطفة الرجل والمرأة قادرة على خلق الروح دون أن تسقط روح من جو السماء كالندى. وحين تمتزج نطفة الرجل والمرأة تتقوى تلك القدرة كثيرا وتظل تتقوى شيئا فشيئا، وعند اكتمال جاهزية قالب الجنين تتولّد الروح في القالب نفسه بأمر الله وقدرته. هذه هي الأحداث المشهودة والمحسوسة. وهذا ما نسميه الخلق من العدم لأننا لا نستطيع القول بأن الروح جسم أو شيء مادي. ونرى أيضا أن الروح تُخلق من المادة نفسها التي تتخذ شكل قالب شيئا

فشيئا في رحم الأم بعد احتماع النطفتين. وليس ضروريا لهذه المادة أن تهبط الروح على نوع الخضروات أو الكلأ كالندى وتتولد منها نطفة الروح بل يمكن أن تتكوّن تلك المادة من اللحم أيضا سواء أكان لحم شاة أو سمك أو كان طينا تحت طبقات الأرض العميقة التي تتولد فيها الضفادع والحشرات الأحرى. ولكن لا شك أنه سرٌ من أسرار قدرة الله أنه يخلق في الجسم شيئا ليس حسما ولا مادة.

إذًا، الأحداث الموجودة والمشهودة تُظهر أن الروح لا تهبط من السماء، بل هي روح جديدة تتولد بقدرة الله القادر من نطفة مركبة، كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ '، أي عندما يتكوّن قالب الإنسان في الرحم نُكمله بخلق جديد، بمعنى أننا نخلق الروح من داخل المادة التي تكوَّن بها القالب. ثم يقول الله جل شأنه في سورة الدهر في الجزء ٢٩: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ ٢٠٠٨. أي نخلق الإنسان نطفة مختلطة أي من نطفة الرجل والمرأة. فكما قال الله تعالى في هذه الآيات كذلك تشهد ملاحظات عشرات ملايين الناس أن الروح تُخلق بمذه الطريقة. وما دامت النطفة تتخلق من اللحم فقط أيضا ثم يتولد منها أولاد، فهل لنا أن نظن أن الروح تمبط على الشاة أيضا مثلا وتقتحم جلدها ثم تمتزج في لحمها، ثم تدخل في قطعة لحم معينة وتتغلغل فيها. ثم تتجزأ تلك اللحمة في جزأين ويأكل الرجل أحدهما وتأكل المرأةُ القطعة الثانية مهما كانت المرأة تسكن بعيدة عن الرجل وكانت لا تأكل اللحم أصلا. وهل لنا أن نزعم أن السباع التي تأكل اللحم فقط مثل الأسد والنمر والذئب تمبط روح خَلْقها كالندى على حلد

المؤمنون: ١٥

۲ الإنسان: ۳

الدواب مثل الشياه والأبقار وغيرها من الحيوانات؟ وهل يمكن الظن أن روح الأسماك التي في الماء وغيرها من الحيوانات التي تعيش تحت الماء دائما قمبط روحها على الماء كالندى؟ والأحدر بالتدبر هي الحشرات والديدان التي تخرج من تحت طبقات الأرض العميقة بحفرها إلى عشرين أو ثلاثين ذراعا، كذلك الديدان الصغيرة التي تخرج من ماء البئر المحفورة حديثا، وتوحد آلاف منها في قطرة واحدة من الماء، من أين وكيف تدخلها الروح الهابطة كالندى؟ لو حُن جنون أحد أو فقد صوابه واختلت حواسه نمائيا نتيجة العناد الديني فهذا أمر آخر وإلا يضطر المرء إلى الاعتراف نتيجة كل هذه الأمثلة المذكورة هنا أن اعتقاد الآريين أن الروح تقبط من السماء على الخضروات والكلأ كالندى باطل تماما. فمثلا لو أخذتم في يدكم حليبا موشكا على الفساد ثم تأملتم فيه حيدا لرأيتم أن آلاف الديدان تتكون فيه أثناء رؤيتكم. كذلك إذا طبخ الحمص المحروش حيدا أو شيء آخر من هذا القبيل وماتت الحشرات التي كانت فيه، ثم عندما يصبح هذا الطبيخ بائتا ونتنا تتولد فيه آلاف الحشرات من حديد.

فهذه وقفة تأملية لكل عاقل أنه إذا كان ضروريا لدخول الروح في مادة ما أن تهبط الروح على الخضروات أو الكلأ مثل الندى، فكيف تصح هذه القاعدة؟ والذين يعتنقون اعتقادا أن الخلق من العدم مستحيل ولا يمكن أن تعود الروح إلى الجسد بعد خروجها منه مرة، يجب عليهم أن يثبتوا كيف وبأي طريق تدخل إذًا من الخارج؟ ولا يسعهم أن يتحاشوا هذه المؤاخذة ولا يمكن لهم أن يتهربوا من مسؤولية إثبات ذلك ما لم يثبتوا لنا أنه كما تخرج الروح من حسم الإنسان و لا يشك ولا يختلف أحد في خروجها فكيف وبأي طريق تعود بعد ذلك؟ ولا تقع علينا مسؤولية أن نُثبت كيف تُخلق الروح لأننا نُري التخليق عيانا، ونقدم آلاف الأمثلة على ذلك كما كتبت آنفا. ولكن معارضينا

من الآريين الذين يعيدون الروح الأولى نفسها مرة أخرى عليهم تقع المسؤولية ليرونا طريق عودها. وإن أقرّوا أن البانديت ديانند كذب وأخطأ في ذلك، فلا يمكنهم الخلاص بهذا الإقرار فقط بل يجب عليهم أن يُثبتوا لنا طريق عودة الروح وإلا يجب أن يفكروا بشيء من الحياء بأني أُثبت لهم أن الروح تُخلق ولكنهم لا يستطيعون أن يثبتوا ألها تأتي من الخارج. فبسبب هذا المعتقد وحده يصبح الفيدا كله جديرا بالرفض.

أتذكر أنه قد اتفق لي ذات مرة أنني خُضت في مناظرة في مدينة "هوشيار بور" مع أحد الآريين اسمه "مُرليدَهر" فقلتُ له بأن قول ديانند بأن الروح تمبط على الخضروات والكلأ كالندى ويأكلها أحد فتدخل في الإنسان مع تلك الخضروات وبسببها يتولد الولد، قول باطل تماما، ويستلزم انقسام الروح إلى قسمين. وأشرت في بياني إلى كتاب ديانند الذي اسمه "ستيارة بركاش". فأحضر "مرليدهر" كتاب ستيارة بركاش وقال: أين مكتوب فيه هذا الكلام؟ فخطر ببالي أن هذا الشخص احتال حيلة ما حتما إذ يقدم هذا الكتاب. فقلت له بأني لا أستطيع قراءة اللغة السنسكريتية لذا سوف أبحث عن هذا الموقع فيما بعد وسأسجله في كتابي. ثم عدتُ إلى قاديان وبعثت برسالة إلى أحد الآريين من البراهمة اسمه "نوبين شندر" وكان ذو طبيعة طيبة وغير متعصب، فسألته: هل لك أن تخبرين أين يوجد هذا المضمون في ستيارة. بركاش؟ فجاء الجواب منه بأن هذا المضمون موجود في ستيار تهـ بركاش ولكن الآريين متحذلقون ومفترون جدا فقد أتلفوا الكتاب الأول الذي كان فيه هذا المضمون وطبعوا كتابا جديدا وشطبوا منه هذا المضمون. وقال أيضا في رسالته بأن الكتاب الأول موجود عندي ولكني مسافر الآن إلى لاهور وقد أرجعتُ الكتب كلها إلى وطني. ولكني أعدك بأن أنقل ذلك الموضع من

ستيارة بركاش وأرسله لك في غضون عشرين يوما. فأرسل لي نسخة ذلك الموضع بحسب وعده ونقلتها في كتابي "كحل لعيون الآريا". ولكي أقول الآن مع أن الآريين شطبوا تلك العبارة من ستيارة بركاش إلا أن كذب اعتقادهم تبين بوضوح تام بحيث لا يمكن ستره قط لأنه يتبين بكل صراحة أن الطريق الذي تدب به الحياة في أبناء الحيوانات كلها في البر والبحر يثبت منه بكل وضوح أن كل روح تتولد من الداخل ولا تدخلها من الخارج روح قديمة قطكما قدمنا عدة أمثلة على ذلك من قبل.

والكذب الثاني لإله الفيدا الذي يقره بنفسه هو قوله إنه قادر على كل شيء، بينما قد أقرّ بعجزه في الفيدا بحسب قول الآريين وقال بمنتهي الصراحة أنه لا يستطيع أن يخلق الأرواح ولا ذرات العالم. فما دام لا يقدر على خلق أيّ شيء فما معني كونه قادرا على كل شيء؟ أليس هذا كذبا صريحا؟ وهذا يُثبت أيضا أن هناك إلـه آخر بحسب إلـه الفيدا وهو القادر على كل شيء في الحقيقة، لأنه لما ثبت بالقطع واليقين من الأدلة التي كتبناها آنفا بأن الأرواح ليست أزلية وقديمة بل تُخلق، ويقول إله الفيدا بأنه ليس خالقها، فثبت من ذلك أن هناك إلها آخر يخلقها. وإن قلتم بأنه لو عُدّ الإله قادرا على كل شيء فهذا يستلزم أنه قادر على حلق نظيره والانتحار أيضا، فجوابه بأن كِلا هذين الأمرين ينافي صفاته الكاملة. لأنه قد أخبر سلفا أنه واحد لا شريك له وقال أيضا بأنه أزلى وأبدى لا يصيبه الموت، وهاتان الصفتان من صفاته الأزلية فأتّى له أن يفعل ما يخالف صفاته الأزلية؟ ولأن كماله التام يكمن في كونه واحدا لا شريك له وكونه أزليا وأبديا فكيف يمكنه أن يقْدِم على أمر ينافي كماله التام، وهو أعلى وأسمى من أن يجيز لنفسه نقيصة، لأن النقص، أيًّا كان نوعه يتنافى مع ذاته الكاملة البريئة من العيب. ولكن الخلق لا يعارض ذاته الكاملة البريئة

ينبوع المعرفة

من العيب بل الصفة الأولى من صفاته الكاملة هي الخلق وهي الوسيلة العقلية لمعرفته تعالى. وإن كان غير قادر على الخلق وجاءت الأرواح والذرات إلى الوجود من تلقائها فكيف يُعلَم أنه موجود أصلا؟ هل يُعرف وجوده بمجرد الوصل والربط بين الأرواح والذرات؟ كلا. لأن الأشياء التي وتحدت منذ القِدم تلقائيا ووتحدت قواها كلها أيضا من تلقاء نفسها فلا بد أن تكون قادرة على الاتصال والانفصال أيضا بناء على قدرات تمتلكها.

باختصار، الصفة الأهم والأولى لمعرفة الله هي أن يكون خالقا. وإذا وُجدت فيه هذه القدرة عندها فقط يمكن أن يُدعى قادرا على كل شيء. فما دام إله الفيدا غير قادر على الخلق ومن جانب آخر يدّعي أنه قادر على كل شيء فلا شك أنه كذب، وكذبه هذا ثابت من إقراره هو. أما القول بأن الخلق من العدم عال، لذا فالإله عاجز عن خلق الأرواح، فهو كذب آخر؛ لأننا قد أثبتنا من قبل بأن الخلق من العدم واردٌ لأن هناك جانبين فقط ينطبقان على الأرواح.

أولا: أن يُظنَّ أن الروح لا تُخلق بل تخرج من الجسم ثم تعود و هبط على الخضروات والكلا وتصبح طعام رجلٍ وبذلك تدخل بطنه. وقد أثبت آنفا أن هذا كذب صريح والتجربة أيضا تشهد على عكس ذلك، إضافة إلى ذلك هذا الأمر يستلزم تقسيم الروح.

ثانيا: والجانب الثاني عن الروح هو ألها تُخلق ولا تأتي من الخارج. وإن صِدْق هذا المبدأ ثابت من وجهين. أولا: لما كانت عودة الروح مستحيلة فلم يبق إلا وجه ثانٍ فقط وهو ألها تُخلق. وثانيا: إن المشاهد الملحوظة والمشهودة تشهد بأن الروح تُخلق حتما. وقلت من قبل بأن السباع التي تأكل اللحم فقط أو الحشرات والديدان التي تعيش تحت الأرض لا تهبط عليها الروح كالندى قط بل المشهود والمحسوس أيضا أن آلاف الديدان تتولد على مرأى منا في مادة

تتعفن، ولا نرى روحا تمبط عليها من السماء، فثبت من ذلك أن الروح تُخلق حتما.

فملخص الكلام أنه ما دام الخلق ملحوظا ومشهودا تماما ونرى خلق الروح كل يوم ولا نراها هابطة من السماء قط فأي شك في كذب كتاب ورد فيه أنها تهبط من السماء كالندى؟ ولما ثبت أن الروح لا تهبط من السماء فلم تعد هناك حاجة إلى البحث والنقاش في كيف يخلق الله من العدم، لأنه ما دام الخلق من العدم ظاهرة ملحوظة كل يوم فلا ينكر المشهود والمحسوس إلا من كان عديم الحياء تماما. الحق أن أعمال الله كلها تفوق فهم الإنسان، فمثلا يُخلق مولود الإنسان من قطرة منيِّ فقط ولا نستوعب قط كيف يُخلق الإنسان من هذه القطرة، ولا ندرك كيف تُخلق فيه عينان تبصران؟ ولا ندرك كيف تتكون فيه أذنان تسمعان، ولا ندري كيف يتكون شكل الإنسان ويداه وقدماه وقلبه و دماغه و كبده والأعضاء الأخرى كلها. فلا شك أن كل هذه الأمور مستحيلة عندنا كاستحالة الخلق من العدم لأننا لسنا قادرين على خلقها ولا يسع عقلنا أن يقيم حجة فلسفية على تكوين كل هذه الأعضاء. وكما أن تكوين هذه الأعضاء يفوق عقلنا كذلك حلق الروح أيضا يفوق عقلنا. وما دمنا قد أثبتنا في ضوء الأحداث الواقعة ورأينا بأم أعيننا أن الروح تُخلق فأنّى لنا أن ننكر الأمور المشهودة والمحسوسة؟ كما أن خلق الروح يفوق عقلنا وفهمنا كذلك يفوقه خلق الإنسان أيضا مع كل قواه من قطرة واحدة. فمن قلة الحياء تماما أن يقبل المرء أمرا هو مستحيل عندنا ولا يقبل أمرا آخر أي خلق الأرواح الذي يفوق عقلنا وفهمنا ويعُدّه مستحيلا. لا يسع أحدا أن يتدخل في نظام الله تعالى، فهناك آلاف من أسرار الربوبية التي لا نفهمها قط بل نضطر إلى قبولها على أية حال نتيجة المشاهدات. هل لا يزال هناك شك في أن المشاهدات تجبرنا

ينبوع المعرفة

على قبول أن الأرواح تُخلق ولا قبط من الأعلى؟ فمثلا تُحفر طبقات الأرض إلى سبعين أو ثمانين ذراعا إلى الأسفل ثم يتبين أن تحتها بعض الحيوانات، فهل يجيز العقل في هذه الحالة أن الروح تنزل إلى تلك الطبقات العميقة كالندى؟ فلما كان الحق والصدق أن الروح تُخلق فإن بيان إله الفيدا المخالف لهذه الحقيقة بأن الروح قبط من السماء كالندى لهو قول كاذب ينافي الواقع وسيضحك عليه طفل صغير أيضا. ألا تتوالد السباع التي تأكل اللحم فقط؟ هل الروح قبط كالندى على طعام الحشرات والديدان التي تعيش تحت طبقات الأرض ولا تخرج إلى سطحها قط؟ إنني لأستغرب بشدة أن يعترض على كلام الشه المليء بالحق والحكمة أولئك الذين يؤمنون بالفيدا المليء بأمور تعارض الحقائق تماما.

ثم قال المحاضر بأن الكتاب الذي تعليمه يخالف نواميس الطبيعة لا يمكن أن يكون موحى به. ولكن من المؤسف حقا أن هؤلاء القوم لا يملكون أدبى حياء. لقد قلت قبل قليل بأن تعليم الفيدا بخالف نواميس الطبيعة بشدة إلى درجة ينكر الحقائق البينة تماما، كقوله بأن الروح تدخل البطن مرة أخرى عن طريق الخضروات أو الكلأ، بينما من الثابت المتحقق ألها تُخلق، كما قلت أكثر من مرة. إذًا، فإن الاعتراض على تعليم القرآن الكريم والقول بأنه يخالف قانون الله السائد في الطبيعة ليس جهلا سافرا فقط بل هو اختلاط الجهل وقلة الحياء. أما قولمم: كيف يجوز رد القوانين المعلومة بقوانين غير معلومة؟ فهذا الاعتراض يقع في الحقيقة على الفيدا نفسه لأنه لما تبين أن الروح لا تمبط من السماء بل تُخلق داخليا بقدرة القادر، فإن قول الفيدا بألها تمبط من السماء كالندى لا يجدر حتى بالتصنيف في القوانين غير المعلومة لأنه قد ثبت بطلانه بواسطة الأمور المحسوسة والمشهودة. هل هذا هو الفيدا الذي يعتزون به؟ يا للأسف!

لقد قال المحاضر أيضا بأنه قد ورد في الفيدا: أحبُّوا الحيوانات الأنها كلها أناسٌ. ولكن من المؤسف حقا أننا لا نرى مثل هذا الحب على صعيد الواقع. فمثلا لو تكوّن على جسد الآرى دُمّل وقال الطبيب بأن علاجه الحجامة بالعلقات، فيعالُج بالعلقات فورا، وفي كثير من الأحيان تموت العلقات كلها نتيجة امتصاصها السم ولا يفكر أحد منهم بأنه من الأفضل أن يموت هو ولا يهلك العلقة المسكينة لأنها أيضا إنسانة، هل هذا هو الحب؟ كذلك عندما يشتارون العسل يجنونه بقتل آلاف من اليرقات، هل هذا هو الحب؟ كذلك يشتارون العسل بقتلهم آلافا من أولاد النحل، فهل هذا هو الحب؟ يشربون حليب البقرات مع أنه من حق أو لادها، هل هذا هو الحب؟ في كل قطرة ماء هناك آلافٌّ من الديدان وهي أناس بحسب قولهم ولكنهم يهلكونها بشربهم الماء، هل هذا هو الحب؟ بل الحق أن الفيدا لم يعلُّم مواساة الناس أيضا. ففي عهد السيخ قُتل آلاف المسلمين المساكين نتيجة شكٍّ فقط أهم ذبحوا بقرة. كذلك هناك مئات الهندوس الذين يخزنون القمح في المستودعات بكميات كبيرة وينتظرون أن تحل مجاعة شديدة أو دمار شديد بخلق الله فيبيعونها ويصبحون أثرياء. فالفيدا الذي لم يعلُّم حب الناس وعدم إرادة السوء بهم كيف نتوقع منه أنه يكون قد علّم حب الحيوانات الأخرى؟ ولكن كما منع القرآن الكريم من أخذ الربا من كل قوم سواء أكانوا مسلمين أو هندوسا أو مسيحيين كذلك منع الناس من احتكار الغلال لإشباع أطماعهم وأهوائهم الشخصية وانتظار القحط والمجاعة ليبيعوها. من المعلوم أنه عمل أناس سيئين و حبيثين، ولكن للأسف الشديد هناك مئات آلاف الناس من هذا القبيل في الآريين. ولو مُنع من ذلك في الفيدا لما مارس الآريون هذه الأعمال السيئة بكثرة. إنه لخبيث وسيئ جدا مَن يريد الشر للعالم كله طالبا الخير لنفسه. وإذا كان هناك تعليم خلاف

ذلك في الفيدا فنرجو أن تستخرجوه لنا. بل سمعت أن بعض الهندوس الذين لديهم غلال كثيرة يخبزون الخبز ويذهبون به إلى الخارج ويتبرزون عليه ليسخط الإله نتيجة هذا العمل فتحل المجاعة بكثرة. كذلك يُقرضون المزارعين المساكين أموالا ثم يثقلونهم كثيرا بالربا على الربا وفي نهاية المطاف يسيطرون على أراضيهم، الأمر الذي بسببه اضطرت الحكومة إلى سنِّ قانون حاص.



١٢٦ ينبوع المعرفة

## الجزء الثاني في الرد على هجمات شنّها المحاضر على القرآن الكريم والنبي ﷺ



قال المحاضر بأن مسألة التوبة تعارض النواميس الطبيعية، ويقصد من ذلك الهجوم على القرآن الكريم تعليما يعارض النواميس الطبيعية. مع أنني قد تحدثت عن التوبة من قبل أيضا ولكن لا ضير في البيان الموجز هنا.

يجدر بالذكر أنني أتأسف كثيرا كيف خارت عقولهم بسبب العناد. فليكن واضحا أن التوبة في اللغة العربية تعني الرجوع، لذلك قد ورد في القرآن الكريم اسم الله "التواب" أيضا، أي كثير الرجوع. ومعنى ذلك أنه عندما يتبرأ الإنسان من الذنوب ويرجع إلى الله تعالى بصدق القلب، يرجع الله إليه أكثر منه. وهذا يطابق تماما قانون الله الطبيعي، لأنه ما دام الله تعالى قد أودع فطرة الإنسان أنه عندما يرجع إلى شخص آخر بصدق القلب يلين له قلب الأخير أيضا، فكيف عندما يرجع إلى شخص آخر بعدق القلب يلين له قلب الأخير أيضا، فكيف الحق أن الله الكريم والرحيم بلا حدود، يرجع إلى عبده أكثر منه بكثير. لذلك فقد ورد في القرآن الكريم اسم الله "التوّاب"، أي كثير الرجوع كما قلت قبل قليل. إن رجوع العبد يكون مصحوبا بالحسرة والندم والتذلل والتواضع، أما رجوع الله فبالرحمة والمغفرة. لو لم تكن الرحمة من صفات الله لما نجا أحد. من المؤسف حقا أن هؤلاء القوم لم يتدبروا صفات الله، بل جعلوا المدار كله على

أعمالهم وأفعالهم. ولكن الله الذي خلق للإنسان آلاف النِعم في الأرض بغير عمل منه، هل يمكن أن يكون مِن خُلُقه ألا يتوجه إلى الإنسان برحمة حين يرجع إليه الإنسان ضعيف البنيان متنبّها إلى غفلته، ولا سيما إذا كان رجوعه كأنه يكاد يموت في هذا السبيل ويخلع من جسمه اللباس النجس السابق ويحترق في نار حبه من هذا ما يُسمّى قانون الله السائد في الطبيعة؟ لعنة الله على الكاذبين.

لقد ركّز المحاضر في كثير من الأماكن على أن للكتاب الموحى به العلامات التالية:

- (١) أن يكون موجودا منذ بداية الخليقة
- (٢) ألا يكون فيه شيء يخالف النواميس الطبيعية
  - (٣) أن يكون تعليمه عالميا
  - (٤) ألا يكون بلغة بلد معين
  - (٥) ألا يتضمن حادثا تاريخيا
- (٦) أن يكون منبع العلوم الدينية والدنيوية كلها
  - (٧) أن تكون حياة الملهَمين طاهرة
  - (٨) أن يضم في طياته أعلى صفات الله
    - (٩) أن يعلم الأخلاق الفاضلة
    - (۱۰) أن يكون كاملا في حد ذاته
      - (۱۱) ألا يكون فيه تعارض
      - (١٢) ألا يكون منحازا إلى أحد
- (١٣) ألا توجد فيه أمور من قبيل أنه لم يعدل في مناسبة كذا وندم على فعله كذا وكذا، وخدع في أمر كذا وكذا، وأمر بنهب الآخرين، ويجب أن يتضمن الكتاب أحوالا صحيحة تماما عن الخلق والفناء.

(١٤) وأن يتضمن حقوق الملوك والرعية، والوالدين والأولاد وغيرهم جميعا بالعدل والإنصاف.

(١٥) ألا يكون فيه تعديل أو نسخ وألا يكون بحاجة إليهما، وأن يكون بلغة الإله بوجه خاص.

فليكن واضحا أن كل هذه العلامات التي بينها المحاضر للكتاب الموحى به لم يحددها نظرا إلى مقتضى العقل والعدل بل حددها نظرا إلى ما يعتقد به الآريون عن الفيدا. ثم شنّ بعد ذلك هجمات على القرآن الكريم. يبدو هذا الشخصُّ مجنونا لشدة العناد كأنه حدّ ليكهرام من هذه الناحية. العناد والجهل بلاءان خطيران إذا اجتمعا أعميا الأناني. الحق أن علامتين اثنتين تكفيان لكون الكتاب إلهاميا، هما: (١) أن تكون فيه القوة الإلهية. (٢) أن يكون تعليمه قادرا على تحقيق الهدف الذي جاء من أجله، أي أن يتضمن جميع الأسباب التي يحتاج إليها الإنسان للوصول إلى الله تعالى، وأن تكون فيه الأدلة البينة التي هب اليقين أنه من الله تعالى. والأهم من كل ذلك أن يخبر قبل كل شيء عن وجود الله تعالى بأدلة تفوق قدرة البشر. وأن تكون فيه قوة توصل الناس البعيدين إلى الله وأن يقدر على إزالة أدراهم الداخلية ويهبهم الطهارة. والمعلوم تماما أن العلامة العظمي والأولى للطبيب هي أن يشفي معظم المرضى ويستعيد صحتهم المتدهورة والغابرة. فالأنبياء عليهم السلام أطباء روحانيون، لذا فعلامة كولهم أطباء كاملين روحانيا هي أن الوصفة التي يعطونها أي كلام الله تكون سهما صائبا إلى درجة أن الذي يستخدم تلك الوصفة دون الإعراض عنها ظاهرا وباطنا يشفى باستخدامها ويزول عنه مرض الذنوب وتترسخ عظمة الله تعالى في قلبه ويفني القلب في حبه تعالى؛ لأن المراد مما سمِّي بالعذاب هو عدم علاقة الإنسان بالله تعالى، وتتقوى علاقته مع أهوائه النفسانية ويعبدها ويستمر في

طلبها وكأن الأهواء النفسانية هي إلهه. فالكتاب الذي يزيل هذه الشوائب السفلية ويخلق في القلب حماسا صادقا لحب الله عَجَلَق هو كتاب الله في الحقيقة لأن الطبيب حين يهب الأعين للعميان ويفتح آذان الصم ويَشفي المفلوجين ويُشفى على يده المرضى المصابون بأمراض مستعصية نفهم من هذه العلامة الوحيدة أنه طبيب حاذق في الحقيقة. ثم الطعن في كونه طبيبا حاذقا ليس من شيمة عاقل ونبيل. ولكن من المؤسف أن هذا الشخص لم ينتبه إلى هذه العلامات قط بل قدم ادّعاءه كعلامات مع أن ادّعاءه ادعاء بحت وعديم الصلة تماما ولم يقدّم عليه دليلا قط. لذا إنني عازم- وإن طال الكتاب بعض الشيء-على أن أثبت سخافة وبطلان أفكاره واحدة بعد الأخرى بإذن الله وأنما لا توجد في الفيدا قط. لو لم يقم هذا الشخص بالإساءة إلى رسول الله الطاهر عليه وكتابه المقدس إلى هذا الحد وما كال الشتائم إلى هذه الدرجة في جلسة عامة لما كان ضروريا أن أرفع القلم على مذهب الآريا لأن بيان مزايا الإسلام وحده يكفل دحض الأديان الباطلة. ولكن هذا الشخص بلّغ بذاءة لسانه منتهاها حتى احتجت إلى أن أكسر تلك الأسنان الهمجية. لم يستح هذا الشخص من تسمية الفيدا كتابا كاملا في حين لا يُعلم منه هل الإله أيضا موجود أم لا. الفيدا هو الذي أصّل عبادة المخلوق وعبادة العناصر، وبسببه انتشرت كل هذه القذارات في الهند. وإنني حاهز لأسلِّم عقاراتي البالغ ثمنها إلى عشرة آلاف روبية للذي يثبت وجود الإله من الفيدا وإلا فإن الترديد والاعتزاز باسمه فقط أمر مخجل تماما

والآن سأكتب بيانا مكتملا عن علامات حددها المحاضر للكتاب الموحى به ليُعلَم مدى صحتها وصدقها. ولكن قبل ذلك أريد البيان أنه كتب كل هذه العلامات للكتاب الموحى به نظرا إلى اعتقاده هو. فمثلا يعتقد الهندوس بلا

دليل أن الفيدا جاء من الله عند بداية الخليقة. فقد جعل المحاضر علامة للكتاب الموحى به واضعا في الحسبان انتصار دينه أنه يجب أن يكون الكتاب موجودا منذ بداية الخليقة. ولأنه رأى أنه لا يوجد في الفيدا ذكر المعجزات والنبوءات بل ذكرت فيه أمور عادية يمكن أن تكون من إنسان عادي، كما لا يوجد في الفيدا أدبى أثر للآيات فوق العادة التي يريها الأنبياء عليهم السلام، لذا فقد قرر علامة ثانية للكتاب الموحى به- نظرا إلى حالة الفيدا- ألا يخالف قانون الله السائد في الطبيعة، أي لا يحتوى الكتاب شيئا أكثر مما يُظهره الله تعالى من الأفعال العادية للناس العاديين، وكأن قانون الله السائد في الطبيعة محصور في معاملته مع الناس العاديين فقط. وقد كتبتُ أكثر من مرة أن قانون الله الجاري في الطبيعة قسمان: قانون مع الناس العاديين وقانونٌ آخر للخواص. فالآري الذي قرأ المقال مقرّ بنفسه بأن الإلهام الذي نزل على الملهمين الأربعة (الريشيين) الذين تلقُّوا الفيدا لا يمكن أن ينزل على غيرهم مهما تطهّروا. فهو يعترف بحسب معتقده أن قانون الله في الطبيعة ليس قانونا موحدا، بل ثبت بواقع الأمر وبواسطة المعرفة الصادقة والكاملة بأن قانون الله في الطبيعة تجاه الناس ليس على نمط واحد فقط، بل لكل شخص قانون يليق بحالته. فهناك أناس لا يعيرون لله تعالى أدني اهتمام ويرتكبون كل نوع من المعصية بكل حسارة وكأن الله ليس موجودا أصلا بحسب زعمهم. وهناك أناس آخرون يكادون يموتون في طاعة الله تعالى ويخطون إلى الأمام دائما في البحث عن مرضاته ﷺ وإن فنوا وانمحوا في هذا السبيل. ولا يقتنعون باعتقاد تقليدي وعادي بل يودّون أن ينالوا معرفة الله تعالى كاملة ويروا الله تعالى بنور الآيات الساطعة. ويظل هذا الجوع والعطش يزداد فيهم بشدة ويضحون بكل شيء من أجل تحقيق هذه المنية ولا يهتمون حتى بالموت. فالله الذي يرى حالتهم يعطيهم

ينبوع المعرفة

مطلوهم. وكيف يمكن أن يحرَم الذين يبحثون عن معرفته الكاملة. لذا فقانون الله في الطبيعة الحاري لمثل هؤلاء الناس منذ القدم هو أنه في يأخذ بيدهم وتظهر عليهم آيات الله القوية التي تفوق العادة لتكميل يقينهم. أي يُرون الآيات التي تختلف عن سنة الله الحارية في عامة الناس.

باختصار، إن قانون الله في الطبيعة ليس موحِّدا، كما أن علاقة الناس مع الله أيضا ليست على درجة واحدة. فالله تعالى يغير معاملته مع الإنسان بحسب معاملته مع الله تعالى. إن أسراره وَ لله الله لله الله الله نبية فبقدر ما يزداد أحدُّ حبا وتزداد قوة إخلاصه يعامله الله تعالى أيضا معاملة جديدة. من هو أكثر عمًى من الذي يحسب قانون الله الطبعي واحدا يجري مع أناس مختلفين؟ الحق أنه ما دام هؤلاء الناس مكبّين على جيفة الدنيا ليل له الله ولا علاقة لهم بالله تعالى ويطيلون اللسان بمحض عنادهم القومي لذا فإن حاستهم عن أسرار الله تعالى مفقودة تماما. ومن شقاوة الفيدا أن يكون مؤيدوه أناسا مثلهم.

فملخص الكلام أن العلامات التي حددها المحاضر للكتاب الموحى به هي أنه كل ما يدخل في معتقداته يحسبه علامة للكتاب الموحى به. ولكنه نسي أن يذكر أن من علامات الكتاب الموحى به أيضا أن يُذكر فيه أن الروح تخرج من الجسم وتهبط على الخضروات والأعشاب كالندى ثم تدخل الرحل والمرأة متجزئة إلى جزأين. يبدو أنه خاف ذكر هذه العلامة لأنها ستفضح الفيدا تماما لأن العالم كله يعلم حيدا أن الفيدا كذب في ذلك كذبا صريحا وقال ما يعارض قانون الله تعالى المقرَّر والمحدَّد. وكذبه هذا صريح وبيّن إلى درجة أنه يعارض الأمور البديهة والمشهودة والمحسوسة. لقد ثبت بالبحوث الطبعية أن في كل شيء في الأرض مادة دودة حيّة، حتى أنّ الدودة تتولد في حديد صدئ أيضا. والأغرب من ذلك أنه قد لوحظت الديدان في بعض الأحجار أيضا. وكذلك

لو خُرِّنت الغلال والفواكه، أيا كان نوعها، إلى فترة طويلة لتولدت فيها الديدان. وعندما يُدفن الإنسان بعد موته تمتلئ جثته بالديدان رويدا رويدا. والأغرب من كل ذلك أن هناك شجرة معروفة اسمها التين البري، لا تتولد في ثمرتها الديدان ما بقيت خضراء، وكلما نضجت تكونت فيها الديدان، وعندما تُفتح الثمرة تطير منها الديدان أحيانا. وفي بعض الأحيان عندما يفسد بيض الدجاج أو البط تتولد فيه مئات الديدان بدلا من الفراخ. كل هذه الأمور تدل على أن هذا سر مختلف تماما. وهو السر نفسه الذي نسميه الخلق من العدم. فمثلا افتحوا ثمرة التين البري التي يأكلها الهندوس والمسلمون جميعا، لن تجدوا فيها أي دودة، ولكن عندما تنضج تتحول المادة نفسها إلى ديدان. ماذا عسى فيها أي دودة، الظاهرة إن لم نسمها الخلق من العدم؟ فعلى هذا النحو نعتقد بالخلق من العدم الذي تشهد عليه المشاهدة. هذا هو قانون الطبيعة الذي أخطأ فيه الفيدا خطأ كبيرا لا يستحق العفو قط. هل لنا أن نعُد الفيدا مثله مطابقا لقانون الطبيعة؟

هذا السبب لم يذكر المحاضر هذه العلامة ولم يقل بأن هذا البيان للفيدا خاطئ. لعله أدرك أن من شأن بيان هذه العلامة أن تثبت أنّ الفيدا مجموعة أكاذيب. ولن يقتصر الأمر على الكذب فقط بل سيثبت جهله أيضا بأن الإله يجهل قانون الطبيعة إلى درجة الزعم بأن الروح قمبط على الخضروات والأعشاب كالندى، مع أن الديدان تكون موجودة في مادة الخضروات والأعشاب سلفا، فأي ندى هبط عليها؟ من يستطيع أن ينكر أن كافة النباتات والجمادات والحيوانات في العالم مليئة بالديدان وكلها موجودة في الأرض ولا يأتي شيء من الخارج؟ ألم تكن الديدان موجودة في معدة رجال الدين الذين نزلت عليهم الفيدات و دماغهم وأعضائهم الأحرى؟ والمعلوم أن ماء الرجل نزلت عليهم الفيدات و ودماغهم وأعضائهم الأحرى؟ والمعلوم أن ماء الرجل

والمرأة أيضا لا يخلو من الديدان. هل من مادة فوق الأرض أو تحتها تخلو من الديدان؟ كان على الآريين أن يفكروا متى وبأي طريقة نزلت عليها الروح كالندى. إن للكذب أيضا حدودا، ولكن الفيدا تجاوز الحدود كلها في كذب المقال، ونبذ قانون الله البديهي والمحسوس والمشهود والقديم في الطبيعة كما يرمى أحد ورقة بعد تمزيقها قبطعا.

كان من واحب المحاضر أن يقدم علامة أخرى للكتاب الموحى به، وكان بيالها ضروريا جدا ولكن لا ندري لماذا لم يبينها؟ لعله نسيها. وتلك العلامة هي "النيوك"، أي كان عليه أن يقول إن من علامات الكتاب الموحى به أن يعلم "النيوك"، أي يجب أن يتضمن تعليما أنه إن لم يولد لأحد ولد ذكر عليه أن يجعل زوجته الحبيبة تضاجع شخصا آخر. ولا يزال يجعلها تضاجع رجالا آخرين ويهتك عرضها ما لم تُنجب ذكرا. لعله لم يذكر هذه العلامة للكتاب الموحى به لأنه شعر ألها ديوثية محضة وتدل على فقدان الغيرة تماما أن يجعل المرء زوجته تضاجع غيره مع أن قرانه معها ما زال قائما. وذلك ليس ليوم أو يومين فحسب بل يجعلها تنام على سرير الآخرين إلى مدة طويلة. يبدو من هنا أن "الريشيين" الأربعة الذين نزلت عليهم الفيدات قد مارسوا النيوك "المقدس" بالتزام حتما، ولعله كان من علامة طهارهم، لذلك علّموا الآخرين أيضا ما عملوا به بأنفسهم.

ولكن قد لوحظ أن معظم الهندوس في الزمن الراهن يغطّون وجوههم حجلاً كلما ذُكر النيوك أمامهم أو يفرون من ذلك المكان. لقد قرأت في كتاب أن شخصا من أهل البنغال انضم إلى الآريين برغبة عارمة، وبعد بضعة أيام زاره أحد من أصدقائه القدامي من مذهب البراهمو، وذكر له قصة النيوك على مهل أثناء الحديث. كان البنغالي المسكين واقعا في براثن الآريين فسأله ما المراد من

١٣٤ ينبوع المعرفة

النيوك؟ وسرد له البراهمو بالتفصيل أن الفيدا يأمر الآريين أنه إن لم يكن لدى أحدهم أولاد ذكور فعليه أن يجعل زوجته تضاجع غيره دون أن يطلقها، وأن يستمر في تسويد وجه زوجته مع شخص آخر ما لم تنجب أولادا ذكورا. عندما سمع البنغالي المسكين هذا الكلام صُدم بشدة وقال هذه تهمة بحتة على آريا سماج، كيف يمكن أن يكون في الفيدا تعليم نجس وفاقد الحياء مثله؟ وأنّى لرجال الدين الأربعة الأطهار الذين نزلت عليهم الفيدات أن يعطوا مثل هذا التعليم النجس؟ عندها أخرج صديقه الهندوسي بكل أدب ولطف من تحت إبطه كتابين "ستيارة بركاش" و"ويد هاش" لمؤلفهما البانديت ديانند وقدَّمهما له وقال بكل لطف: عليك أن تقرأ بضعة أسطر هنا حول النيوك. عندما قرأ البنغالي، الذي كان رجلا محترما وغيورا، مكانا علَّم فيه البانديت ديانند مشيرا إلى عبارات الفيدا بأنه إن لم يولّد لكم ابنٌ فلكم أن تجعلوا زوجاتكم يضاجعن رجالا آخرين بُغية الحصول على أولاد ذكور وإلا لن تنالوا النجاة. فبقراءة هذا التعليم استشاط هذا الرجل المحترم غضبا ورمي الكتابين من يده كشيء رديء ونجس وقال: لعنة الله على دين فيه تعليم النجاسة وعدم الحياء إلى هذه الدرجة، ثم شكر صديقه الذي حلَّصه من هذه القذارة.

والآن أتناول بشيء من التفصيل علامات حددها المحاضر للكتاب الموحى به بحسب معتقده.

العلامة الأولى منها أن يكون ذلك الكتاب منذ زمن بدء الخليقة. ويقصد من ذكر هذه العلامة أن القرآن الكريم لم يأت في زمن بدء الخليقة لذا فإنه ليس كتاب الله. ولكن يبدو من كلامه بوضوح أن إله الفيدا عجز إلى الأبد عن إنزال إلهامه بعد زمن بدء الخليقة وتلاشت منه قوة الإلهام إلى درجة أن الإله حلف يمينا مغلظا أنه لن ينزل كتابا بعد الكتاب الأول مهما اقتضت المصالح

الجديدة إلهامًا، ومهما انتشرت في الأرض مفاسد متجددة ومهما حرِّف الكتاب الأول وغُيِّر، ومهما جهل الناسُ في بلاد بعيدة الكتاب السابق. والمعلوم بداهة أن هذا الأسلوب والعادة يعارض قانون الله في الطبيعة لمعالجة أمور الإنسان الجسدية. ونرى أن أسبابا متجددة تُهيأ دائما لسد حاجاتنا الجسدية. ولا نُعلُّل بقصص أنه كانت في زمن من الأزمان فواكه كذا وكذا يأكلها الناس آنذاك، وكانت غلال من نوع كذا وكذا يستهلكها الناس، ووُحدت أدوية كذا وكذا للعلاج، بل ما دامت كل هذه الأشياء تُخلق لنا اليوم أيضا كما كانت تُخلق في غابر الأزمان فكيف تغيّر إذًا قانون الطبيعة الروحان؟ هل لنا أن نظن أن الله كان قادرا على الكلام فيما سبق ولكنه لم يعد قادرا الآن، وكان قادرا على إنزال الإلهام في الماضي ولم تعد فيه هذه القدرة الآن؟ أليس صحيحا أن الله يسمع الآن أيضا كما كان يسمع في زمن خلا؟ فما السبب إذًا أن حاسة سمعه ما زالت قائمة على حالها في زمننا هذا كما كانت، ولكنه فقد قوة الكلام؟ أليس صحيحا أن الأزمنة التي تلت الزمن الأول كثرت فيها المعاصي والذنوب يوما بعد يوم وظهرت للعيان ذنوب جديدة لم يكن لها أثر في الزمن الأول؟ أفلم يكن ضروريا في هذه الحالة أن يرسل الله تعالى لمحاربة الذنوب الجديدة والمعتقدات الفاسدة المستحدثة كتابا جديدا يقدم تعاليمه بكل قوة لإزالة المفاسد الراهنة ويوجّه إلى الله بواسطة آياته المهيبة؟ لا أن يشاهد الله هذا الطوفان العارم ويلتزم الصمت كليا ويقول: اكتفوا بلعق أوراق الفيدا إذ ليس عندي تعليم أفضل منه، ولا تتوقعوا تعليما جديدا في المستقبل. وإن قلتم بأن هذه الأوامر كلها موجودة في الفيدا سلفا، فما من كذب أكبر منه لأنكم تعترفون بأنفسكم، وهذا ما يقوله العقل أيضا، أن الزمن الأول كان خاليا من تلك الذنوب والمعتقدات الفاسدة التي نشأت فيما بعد، فلما لم تكن المعتقدات

الفاسدة والذنوب موجودة في الزمن الأول فلن يكون تحريمها إلا تعريفا بسيئة ومعتقدات فاسدة لم تكن معلومة. وإن قلتم بأن الفيدا ذكر كل هذه المعتقدات السيئة والأمور الفاسدة على سبيل النبوءة بأن هذا ما سيحدث في المستقبل فهذا كذب لأنكم تعترفون بأنفسكم بأنه لا توجد في الفيدا أية نبوءة. نحن راضون أيضا بأنه إذا استطاع الآريون أن يُخرجوا لنا من الفيدا كل المعتقدات والأعمال السيئة التي ذكرها القرآن الكريم، أو المعتقدات التي ذكرها القرآن وهي سيئة بحسب الفيدا، وكذلك الأعمال السيئة التي توجد في مختلف مناطق العالم التي ذكرها القرآن الكريم مفصلا، بحيث يستطيع أهل فِرق أخرى أن يعترفوا بأن كل هذه الأمور مذكورة في الفيدا، كما يعترفون بعد قراءهم القرآن الكريم أن ألفيدا أيضا هذه الأمور كلها موجودة فيه، إذا استطاعوا ذلك فليخرجوا لنا من الفيدا أيضا أدلة وجود الله تعالى ووحدانيته التي وردت في القرآن الكريم ويقر وجودها فيه الفرق المعارضة، فإن فعلوا فأنا جاهز لأدفع لهم ألف روبية نقدا.

ولكن من المؤسف حقا أنه لكذب كبير أن يُنسب إلى الفيدا كمال ليس فيه. من يستطيع أن ينكر أنه قد حدثت في العالم انقلابات عظيمة بعد الزمن الأول. كان الناس في بداية الزمن قلة وكانوا يسكنون في بقعة صغيرة من الأرض، ثم انتشروا إلى أقصى أطراف الأرض واختلفت اللغات وازداد عدد السكان إلى درجة أن صار كل بلد كعالم آخر لغيره من البلدان. أفلم يكن ضروريا في هذه الحالة أن يرسل الله عنيل نبيا ورسولا منفصلا في كل بلد دون أن يكتفي بكتاب واحد؟ غير أنه عندما انقلب العالم من أجل الوحدة والاجتماع من أحل الوحدة والاجتماع من أدوا عندها آن الأوان أخر واكتُشفت أنواع الوسائل والأسباب للتعارف المتبادل عندها آن الأوان لترفع الفرقة بين الأمم ويُجمع الجميع على كتاب واحد. عندئذ بعث الله تعالى

نبيا واحدا للعالم كله ليجمع الأمم كلها على دين واحد، وليجعلهم في النهاية أيضا أمة واحدة كما كانت في البداية.

إن بياننا هذا كما يطابق الأحداث الواقعة كذلك يوافق قانون الله في الطبيعة السائد في الأرض والسماء. فمع أنه تعالى قد وهب الأرض تأثيرات مختلفة، والقمر تأثيرات مختلفة وأودع كل كوكب قوى مختلفة ولكنه مع هذه الفُرقة جعلهم تحت نظام واحد وجعل الشمس قائد النظام كله التي استقطبت الكواكب كلها كقاطرة. فالذي يتأمل يستطيع أن يُدرك من ذلك أنه كما توجد الوحدة في ذات الله تعالى كذلك يريدها ﴿ إِلَّهُ فِي البشر أيضا الذين خُلقوا للعبادة إلى الأبد. الفُرقة بين الأمم التي نشأت في الناس في الزمن الوسيط بسبب كثرة نسلهم كانت في الحقيقة تمهيدا لخلق الوحدة الكاملة، لأن الله تعالى أراد أن يخلق في البشر أجزاء الوحدة أولا ثم يُدخل الجميع في دائرة الوحدة الكاملة. فجعل الله تعالى الأمم شعوبا مختلفة وخلق الوحدة في كل شعب. وكانت الحكمة وراء ذلك أنْ يسهل التعارف بين الأمم ولا تكون هناك أية صعوبة في العلاقات المتبادلة بينهم. ثم حينما حصل التعارف بين أجزاء صغيرة من الأمم قرر الله تعالى أن يجعل الأمم كلها أمة واحدة، كما يزرع أحد حديقة ويقسم أشجارها على تقسيمات مختلفة، ثم ينشئ حول الحديقة سورا و يجعل الأشجار كلها في حلقة واحدة. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ . أي يا أيها الأنبياء في مختلف أنحاء العالم، إن هؤلاء المسلمين الذين اجتمعوا في هذه الدنيا من أمم مختلفة هم أمتكم الواحدة، وهم يؤمنون بي جميعا، وأنا

الأنبياء: ٩٣

ربكم فاعبدوني جميعا... إن مَثل هذه الوحدة التدريجية كمَثل أمر الله تعالى أن يجتمع الناس في مسجد الحي خمس مرات يوميا، ثم أمرهم أن يجتمعوا جميعا في اليوم السابع في مسجد جامع في مدينتهم، أي في مسجد يتسع للجميع. ثم أمر أن يجتمعوا من المدينة كلها والقرى المجاورة في مقام واحد أي في مصلى العيد بعد عام. ثم أمرهم أن يجتمعوا من العالم كله مرة في حياهم في مقام واحد أي في مكة المعظمة. فكما أن الله تعالى بلّغ اجتماع الأمة تدريجا إلى الكمال بمناسبة الحج إذ حدَّد اجتماعات صغيرة أولا ثم هيأ للعالم كله فرصة للاجتماع في مقام واحد، كذلك هي سنة الله في الكتب الموحى بما أيضا. فقد أراد تعالى من وراء ذلك أن يبلّغ دائرة وحدانية الله إلى الكمال، وذلك بخلق الوحدة في أجزاء صغيرة من بلاد مختلفة أولا ثم يجمع الجميع في نهاية المطاف في مقام واحد مثل اجتماع الحج، كما جاء الوعد في القرآن: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ أي سيجمع الله عَجَلَّ الناس السعداء بندائه في الزمن الأخير على دين واحد كما كانوا في البداية لكي تتحقق العلاقة بين الأول والأخير.

باختصار، كان الناس في البداية كأمة واحدة فقط ثم حين انتشروا في الأرض كلها قسمهم الله إلى أمم مختلفة لسهولة التعارف بينهم، وقرر لكل أمة مذهبا يناسبهم، حيث يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شِرْعَةً وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ ثم يقول: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبقُوا

الكهف:١٠

۲ الحجرات: ۱٤

الْخَيْرَاتِ ١٠٠١ ليبلوكم في ما آتاكم: أي لنُظهر مواهب الطبائع المختلفة بواسطة تعاليمنا المختلفة. فخذوا أيها المسلمون الخيراتِ ساعين إليها لأنكم مجموعة الأمم كلها وتجمعون فيكم كل أنواع الفطرة. فبناء على الأسباب المذكورة قسم الله البشر إلى أمم عديدة. كان الناس في الزمن الأول منخرطين في سلسلة القرابة الأبوية وكانت وحدة القرابة قائمة بينهم. ثم حينما تكوّنت أمم عديدة أرسلت الكتب لخلق الوحدة في كل قوم. وفي ذلك الزمن كانت الوحدة القومية فقط ممكنة في كل منطقة من مناطق البلد وليس أكثر من ذلك، أي كانت الوحدة العالمية مستحيلة آنذاك. ثم جاء الزمن الثالث حين تيسرت أسباب الوحدة بين الأمم أي أتيحت وسائل الوحدة العالمية. وكل زمن أتى على الإنسان كان يقتضي أن يُعطِّي كتابٌ يناسب ذلك الزمن. لذا حين أراد الله تعالى تحقيق الوحدة القومية أرسل إلى كل قوم رسولا منفصلا، وقُدِّمت الوحدة القومية على الوحدة العالمية. واقتضت حكمة الله أن تحقق الوحدة القومية في كل بلد أو لا. وعندما انتهت مرحلة الوحدة القومية بدأت مرحلة الوحدة بين الأقوام كلها وكان ذلك الزمن هو زمن بعثة نبينا على. وليكن معلوما أن عظمة رسول أو كتاب تقدَّر بقدر مهمة الإصلاح الذي يواجهه، وبقدر المشاكل التي يواجهها عند الإصلاح. فمن الواضح أن الكتاب الذي نزل في الزمن الأول لا يمكن أن يكون كاملا بأيّ حال لأن المشاكل التي ظهرت فيما بعد ما كانت لتخطر بالبال في الزمن الأول بحال من الأحوال. كذلك ما كان ممكنا أن يواجه الأنبياء والرسل في زمن الوحدة القومية من المشاكل ما واجهه في زمن الوحدة العالمية ذلك النبيُّ الذي أمر بأن يقيم الأمم كلها على وحدة عالمية.

المائدة: ٩٤

ملخص الكلام أنه قد حدثت في العالم ثلاثة انقلابات، وكل انقلاب كان بحاجة إلى هدى من نوع معين. فزمن البداية كان بسيطا بحيث ما مست الحاجة إلى تفصيل تلك المعاصي والذنوب والمعتقدات السيئة كما مسّت فيما بعد. ولأن السيئة وسوء الاعتقاد لم يكن قد انتشر في الناس بوجه كامل إلى ذلك الزمن لذا لم تكن هناك حاجة إلى كتاب كامل. فالكتاب الذي نعتقد أن تاريخه يعود إلى بدء الخليقة لا بد من الاعتراف أيضا إلى جانب ذلك أنه كتاب ناقص. ولسوف يقبل كل عقل سليم أن مرحلة كمال الإصلاح تأتي بعد كمال الفساد. إذ لا يليق بالطبيب أن يعطى الأصحاء والمعافين أدوية يجب إعطاؤها عند شدة المرض. لذلك فقد قال الله تعالى في القرآن أولا: ﴿ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ أي قد انتشر الفساد في العالم كله، وطغى طوفان كل أنواع الذنوب والمعاصى. ثم أعطى رَجَلُكُ تعاليم كاملة عن كافة أنواع سوء الاعتقاد وسوء العمل وقال: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ولكن كيف كان ممكنا أن يُعطى الناس كتابا كاملا في الزمن الابتدائي حين لم يكن طوفان الضلال هائجا؟

وإضافة إلى ذلك، من الكذب الصريح القولُ بأن الفيدا كتاب وُجد منذ بداية العصر. من يقرأ الجزء الأول فقط لـ "رج فيدا" من البداية إلى النهاية سيعرف حيدا أن الفيدا يقرّ بنفسه في عدة مواضع أنه ليس كتابا من بداية العصر قط. لقد طُبع "رِج فيدا" في دلهي بالأردية وتُرجم إلى الإنجليزية أيضا، وكل شخص يستطيع أن يقرأه سواء أكان مثقفا بالإنجليزية أو بالأردية.

الروم: ٢٤

۲ المائدة: ٤

العلامة الثانية التي بينها المحاضر للكتاب الموحى به هي ألا يوجد فيه شيء ينافي قانون الطبيعة، ولكن هذه العلامة أيضا لا تتحقق في الفيدا قط. ونكتب فيما يلى بعض النماذج عن تعاليم الفيدا وليفهم القراء بأنفسهم هل يمكن أن يكون الفيدا الذي جاء فيه مثل هذه البيانات مطابقا لقانون الطبيعة؛ فقد وردت في "رج فيدا" عبارة: يا "إندر" ابن العابد "كوسيكا\" تعال سريعا واجعلني أنا العابد غنيا ثريا". ولقد كتب أحد مفسري الفيدا في شرح هذا الكلام بأن ابن "كوسيكا" كان "وشوامِتّر"، ولكن كيف صار "إندر" ابنه؟ ويقول "سائن" مفسر الفيدا بأن السبب وراء ذلك هي القصة التي وردت في تتمة الفيدا "أنوكرا ميتكا" وهي أن كوسيكا ابن "شراها" تمني في قلبه أن يولد له ابنٌ نتيجة تركيز "إندر" وقام بالمجاهدة لهذا الغرض. ونتيجة لهذه المجاهدة وُلد في بيته "إندر" نفسه. ولأن "إندر" هو اسم إله بحسب معتقد الآريا سماج لذا ثبت أن الإله دخل رحم زوجة العابد كوسيكا، وسمِّي بعد الولادة "وشوامِتّر". فالفيدا الذي يعتبر الإله ابنا للعابد كوسيكا هل يمكن أن نقول بأن كلامه يطابق قوانين الطبيعة؟ وإذا كان من عادة الإله أن يدخل رَحِمَ النساء بنفسه ليرزقهن الأولاد فما الحاجة إلى عادة "نيوك" السيئة في هذه الحالة؛ لأن الطريق كان سهلا جدا وهو أن يدخل الإلهُ بنفسه رَحِمَ زوجة الآري الذي ليس لديه أبناء. وبذلك يمكن استئصال العادة السيئة المشهورة بـ "النيوك".

إنني لأستغرب بشدة بأن الفيدا الذي توجد فيه مثل هذه القصص كيف يقال أنه يطابق قانون الطبيعة. وكذلك إن تعليم الفيدا أن أكل اللحم ممنوع بشدة ويعارض مشيئة الله، يخالف قانون الطبيعة. فلو ألقينا نظرة شاملة على

لا لقد ورد في بعض الأماكن فيما سبق "كَشلّيا" بدلا من "كوسيكا" وهو سهو من الناسخ. فكلما ورد اسم "كَشلّيا" فيما سبق في هذه القصة، فلتُعتبَر "كوسيكا". منه.

كل حيوان في العالم لوحدنا أن معظم الحيوانات الموجودة على سطح الأرض وفي البحار تأكل اللحم. وأنواع الحيوانات التي تأكل النباتات قلة قليلة إلى درجة لا تستحق الذكر مقارنة مع التي تأكل اللحم. ولو ألقينا أولا نظرة على الناس فحسب لثبت أن الناس في أوروبا وأميركا وآسيا كلهم يأكلون اللحم عدا قلة قليلة من الهندوس. هذا يعني أن فطرة العالم كله تقتضي أكل اللحم. والفئة القليلة من الهندوس الذين لا يأكلونه ترى الشجاعة والغيرة مفقودتين فيهم كليا. لذلك قبلوا عادة سيئة للغاية مثل النيوك. ولا يصلحون للالتحاق فيهم كليا. لذلك قبلوا عادة سيئة للغاية مثل النيوك. ولا يصلحون للالتحاق بالجيش لأنهم جبناء للغاية.

وعندما ننظر إلى حيوانات أخرى نرى ألها كلها تأكل اللحم سوى بعض الدواب الجبانة مثل الشاة والبقرة. أما الحيوانات البحرية فكلها تأكل اللحم. إن البحر الذي أحاط بأكبر جزء من الأرض- دع عنك البحار الصغيرة- مليء بالحيوانات التي تأكل اللحم. وعدد هذه الحيوانات أكثر من عدد الناس عشرات ملايين المرات. إذًا، فإن فِعْل الله تعالى الماثل أمام أعيننا يوحى بكل جلاء أن هذا هو قانون الله تعالى في الطبيعة. والقول ردّا على ذلك بأن الحيوانات التي تأكل اللحم كانت أناسا سيئين في إحدى الولادات السابقة فجعلهم الإله آكلي اللحم عقابا لهم، سيتعجب له كل عاقل ويقول: ما أغرب هذه العقوبة التي أُعطُوا نتيجتها غذاء جيدا ومقويّا! أي منطق في أن يقدم المرء أفكاره فقط- دون أن يكون عليها دليل- مقابل الأمر الثابت المتحقق؟ من الثابت بوضوح أن معظم خلق الله في العالم يأكل اللحم وهذا يدل بصراحة على أن هذا ما أحبه الله تعالى للمخلوق، إلا بعض الطيور والبهائم التي لا تأكل اللحم وذلك بسبب عجزها فقط عن الصيد وإلا فهي تستطيع أن تأكل كل شيء. ولما ثبت ذلك فلا بد من الاعتراف بأن قانون الله للخلق هو أن يأكلوا اللحم لأن كثيرا من أسباب الصحة

جُعلت مقتصرة على أكل اللحم فقط، لذا ذُكر اللحم في الطب في الهند أيضا لعلاج بعض الأمراض. وإن تقديم الشبهة مقابل ذلك أن الحيوانات التي تأكل اللحم قد أُكرهت على ذلك عقوبة لها ما هو إلا ادّعاء بلا دليل. كذلك يكتفي هؤلاء القوم بادّعاء فقط دائما بدلا من تقديم الدليل. لا ندري هل يريدون أن يخدعوا بذلك عامة الناس أو لا يستطيعون إلى الآن أن يميزوا بين الادعاء والدليل. من المعلوم أن الراجا "رام شندر" و"كرشنا" كليهما كانا يأكلان اللحم. ولوحسبا أكله معارضا لقانون الطبيعة لما أكلوه.

وكما كتبتُ مرارا أن ادعاء الفيدا أن الأرواح كلها قديمة وأزلية وهي تمبط على الأرض كالندى بالتكرار وتدخل بطون الناس بالغذاء وتتحول إلى الجنين، قول يخالف قانون الطبيعة تماما. ولأي أثبتُ في هذا الكتاب بأدلة مشهودة ومحسوسة أن هذا الأمر يعارض القانون السائد في الطبيعة، لذا لا حاجة إلى كتابته هنا.

العلامة الثالثة التي بيّنها المحاضر للكتاب الموحى به هي أن يكون تعليمه عالميا. ولكن من الواضح تماما أن تعليم الفيدا ليس عالميا قط. بل لا تقبله فطرة الإنسان أيضا دع عنك أن يكون عالميا. هل لشخص غيور في العالم أن يقبل أن تسوّد زوجته وجهها مع شخص آخر وهي ما زالت في ربقة قرانه؟ لقد أسالت غيرة الإنسان من الدماء ألهارا في العالم عند ارتكاب مثل هذه الأعمال السيئة. فأنى لتعليم يعلم الوقاحة هكذا أن يكون عالميا؟ إذا كان المحاضر يدّعي أنه يمكن لهذا التعليم أن يكون عالميا فعليه أن ينفذه أو لا في الهند على الأقل. لقد قلت من قبل أيضا بأنه يتبين على وجه القطع واليقين أن تعليم النيوك اختلقه المتنسكون الذين كانت نفوسهم مليئة بالشهوات كما يُملأ دمّل كبير بالصديد. ومن ناحية ثانية كانوا يدّعون ألهم يستطيعون أن يعيشوا دون زوجة ولكنهم فقدوا السيطرة على

١٤٤ ينبوع المعرفة

نفوسهم في نهاية المطاف. ففي البداية احتلق المتنسكون من أمثالهم قضية النيوك ثم أدرج ذلك التعليم في الفيدا رويدا رويدا وبدأ العمل به في الهند بوجه عام. ندعو الله ألا يكون تعليم الفيدا عالميا. عندما يصبح هذا التعليم القذر عالميا ستقوم القيامة. وسمعت أيضا أنه قد ورد في جغرافيا الفيدات أنه لا يسكن أحد وراء جبال الهملايا. يتبين من ذلك أن المراد من العالم في الفيدات هو الهند وحدها. وإن لم يكن ذلك صحيحا فمن واجب الآريين أن يقدموا أو لا قائمة العالم بناء على عبارات الفيدات. أما أنا شخصيا فلا أعتقد أن الذين تلقوا الفيدات كانوا يعلمون أن هناك بلدا آخر في العالم سوى الهند.

إضافة إلى ذلك، إن تعاليم الفيدا بما فيها أكل الروث وشرب البول وجعل الزوجة تضاجع رجالا آخرين بغير التطليق، وإنكار كون الله خالقا والأمر بعبادة النار والماء والقمر والشمس وغيرها من الأجرام السماوية، منتشرة في الهند كلها على نطاق واسع، وهي تعاليم سيئة لدرجة لا يمكن لأي فطرة سليمة وزكية أن تقبلها. والحق أنها لتهمة ألصقت بالفيدات أن تعاليمها كانت عالمية في زمن من الأزمان. البلاد التي توجد اليوم في العالم لم يعرف أهلها قط من قبل ما هي الفيدات. عندما بدأ حُكم الإنجليز في هذا البلد ترجم بعض الإنجليز الفيدات وأوصلوا اسمها إلى أوروبا وأميركا. لا ندري مَن علَّم هؤلاء القوم مثل هذا الكلام على سبيل المكايد، وما فائدته؟ البتّ في هذا الموضوع سهل وهو أن تسألوا الباحثين في أوروبا منذ متى اطَّلعوا على اسم الفيدات؟ إضافة إلى ذلك لا يمكن عدُّ تعليم الفيدا تعليما أصلا، لأن التعليم هو الذي يهتدي به المرء إلى سبيل النجاة. ولما كان باب التوبة والاستغفار موصدا بحسب تعليم الفيدا، وكان المدار كله على التناسخ، فما الفائدة من الإيمان به، وما الخسارة في عدم الإيمان به؟ بيّن المحاضر علامة أحرى للكتاب الموحى به وهي ألا يكون بلغة بلد من البلاد، أي يجب ألا يكون أحد من سكان الأرض قادرا على الكلام بتلك اللغة ولا على فهمها. لا أرى حاجة إلى أن أقول شيئا حول هذه العلامة، فليفكر القراء بأنفسهم ما الفائدة من إنزال كتاب موحى به في لغة كهذه، وإذا لم يكن أحد قادرا على الحديث في تلك اللغة ولا على فهمها فكيف يمكن العمل بأوامر ذلك الكتاب؟ ففي هذه الحالة سيكون إنزال كتاب مثله على قلوب متلقي الفيدات أو عدمه سيّين. لأن السؤال الذي سيطرح نفسه في هذا المقام هو أنه ما دام الإنسان لا يستطيع أن يفهم إلا لغة يتكلم بها، فأني كان لمتلقي الفيدات أن يفهموا لغة ما كانوا يتكلمون بها؟

وإن قلتم بأن الله تعالى أفهم متلقي الفيدات بلغته الخاصة معنى تلك اللغة غير المفهومة لكان هذا العذر بمعنى آخر إقرارا بأن الإله يُلهم بلغة الإنسان بل يثبت من ذلك أن الإله ندم بعد الإلهام في لغة لم يفهمها متلقو الفيدات، وعندما شعر بخطئه أفهمهم معنى تلك اللغة في الأخير بلغة الناس. أفلا يثبت من هذا التصرف اللاغي أن الإله أيضا يرتكب خطأ نتيجة تسرعه. وسيقع عليه اعتراض: لم لم يُختر منذ البداية ما اختاره أخيرا مضطرا.

إضافة إلى ذلك ما دمنا نشهد بأنفسنا أن الله يلهم الآن أيضا بلغات أحرى، وقد أدحلني بفضله ورحمته في حزب الذين يُكرَمون بشرف مكالمة الله ومخاطبته، فأنّى لي أن أنكر الأمور المشهودة والثابتة؟ ألا يدري أتباع آريا سماج أنه كان إلهامي الذي أنبأ قبل ست سنوات أن ليكهرام سيرحل من هذا العالم في غضون ست سنوات مقتولا وفي يوم يلي يوم العيد. وكان إلهامي الذي أنبأ عن المدعو "سومراج" وصاحبيه في قاديان، الذين ما كانوا يكفّون عن بذاءة اللسان، بألهم سيموتون بعذاب الطاعون. كانوا قد اتخذوا كيل الشتائم شيمة

لهم بواسطة حريدهم "شبه حنتك" فقضى عليهم الطاعون في يومين أو ثلاثة أيام فقط. وكذلك كان إلهامي الذي أخبر بحدوث زلازل عظيمة في العالم كله وأخبر أيضا عن زلزال حدث بتاريخ ٤/٤/٥، ١٩م. كذلك أنبأت بمئات الأنباء التي تحققت، فأتى لي أن أنكر ما شاهدته بأم عيني. بل الحق أن الله تعالى يُلهم بكل لغة كما يسمع الناس بكل لغة. إن لغات المخلوق إنما هي لغات الله في الحقيقة. فكل قوم يدعوهم في لغته.

إن حقيقة لغة الفيدا أي السنسكريتية هي أنها لغة ميتة، ولأنها لا تُحكى الآن ففهم الجاهلون أنها لغة الإله، وإلا يدرك كل عقل سليم أنه لما كان الله قادرا على كل شيء وعالما بالغيب فمن الضروري أن يعلم كل اللغات ويكون قادرا على الكلام في اللغات كلها. وإذا كان قادرا على الكلام بكل اللغات ولكنه يرى أن الكلام بها يعط من شأنه فلماذا يسمع أدعية الناس التي يدعون بها في تلك اللغات؟ أفلا يحط ذلك من شأنه؟ ففي هذه الحالة يجب أن يُشتَرط أنه لن يُسمع دعاء إلا إذا دعا الناس بلغة الإله، وإلا لن يسمع دعاءهم قط. من الغريب حقا كيف فقد هؤلاء الناس صوائحم إذ حددوا للإله لغة معينة، فكأنه كما لكل شعب لغة كذلك للإله أيضا لغة منفصلة، مع أن الإله كما هو حالق الناس كذلك هو حالق لغاقم. ولا يسعنا القول بأنه يجهل لغاقم أو لا يقدر على الكلام بها. ولا نرى سببا لماذا يكره الإله الإلهام بلغات أحرى. والغريب في الأمر أنه يسمع الأدعية بلغات أحرى ولكنه لا يتكلم بها.

إضافة إلى ذلك أثبتُ ببحث عميق بأن اللغة العربية هي أم اللغات الموجودة في العالم كله، ولكن لا أريد أن أكتب ذلك هنا خشية الإطالة. ولكن سأكتب مقالا مفصلا ومنفصلا في وقت آخر بإذن الله نتيجة تحريض من أحد الآريين.

لقد ذكر المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى به، وهي ألا يحتوي الكتاب على قصة. ولكن يبدو أن الحواس العقلية لقائل هذا الكلام ليست على ما يرام لأن كل ما يقوله هو ادّعاء محض، وإلا من الواضح تماما أن من سنن تعليم الله وتربيته للناس، الذي هو عالم الغيب والرحيم ومنبع العلوم كلها، أن يُطلع المتأخرين على أخلاق المتقدمين وأحوالهم ويبين أنه قد خلا من قبل المؤمنون الصادقون والمخلصون الذين صبروا على الشدائد والمصائب ووقعوا في ابتلاءات قاسية وخرجوا منها فائزين ناجحين وتقدموا إلى الأمام دائما في سبيل الله. وأنعم الله تعالى عليهم نعما عظيمة نظرا إلى إخلاصهم ورزقهم نجاحا في كل أمر وأدخلهم في عباده الأصفياء. وقد خلا مقابلهم أناس آخرون أيضا ظلوا منحرفين عن الله تعالى وارتكبوا أنواع الذنوب بكل تجاسر وآذوا عباد الله، ولكن بُطش هِم في الأخير وواجهوا عذابا شديدا. يهدف الله تعالى من بيان هذه القصص إلى أن ينتبه الناس إلى هذا السبيل ويهجروا السيئة ويتأسوا بأسوة حسنة. الآن يجب أن يفكر العاقلون لماذا حُرِّم بيان قصص كهذه التي تفيد الناس فائدة صريحة؟ من طبيعة الإنسان أنه عندما يسمع قصص الصلحاء والطيبين الذين أبدوا إخلاصا خارقا في سبيل الله ونالوا أجورا عظيمة على إخلاصهم تنشأ في قلبه رغبة عارمة في كسب تلك الأعمال، وعندما يسمع قصص الذين نالوا عقابا وبالا على أعمالهم ينشأ في قلبه حوف تجاه تلك الأعمال ألا يُبطش به أيضا. فهذا طريق للترغيب والترهيب وظلت فطرة الإنسان تتأثر به دائما. فهذه هي علامة كتاب الله الكامل ألا يترك طريقا مؤثرا

' حاشية: أنقل هنا ما قاله "بابا نانك" - الذي كان رجلا صالحا - فيقول عن الفيدا ما مفاده: "الفيدات الأربعة قصص محضة لا حقيقة فيها ولا مغزى. منه.

لإقامة الناس على سبيل الحق بل يبيّن كل طريق. إذًا، فقد استخدم القرآن الكريم كل هذه الأساليب. فقد بيّن القرآن الكريم أولا بكل وضوح أن أعمالا كذا وكذا صالحة وبيّن عواقب الأعمال الصالحة والطالحة بكل وضوح. ثم سرد بصدد تلك الأعمال سوانح الذين خلوا في غابر الأزمان. والمعلوم أن للقصص دورا كبيرا في الميل إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وترك الطرق السيئة إلى درجة أن الذين يقرأون كتب القصص أيضا يتأثرون بتلك القصص الخيالية والمصطنعة. والحق أن هذه وسيلة علمية لإصلاح السلوك والتغيير في الأخلاق بحيث ظل الناس يستفيدون منها منذ بدء الخليقة ويستفيدون الآن أيضا. ولكن ماذا نقول وماذا نكتب عن فيدات الآريين الحالية، فهي تعادي هذه الوسيلة العلمية أيضا.

إضافة إلى ذلك ليس الهدف من وراء القصص المذكورة في القرآن الكريم سرد الأعمال الصالحة والطالحة للذين خلوا وأن تُبيَّن عاقبتهم لتكون سببا للترغيب أو العبرة فقط، بل هناك هدف آخر أيضا وهو أن تلك القصص كلها قد ذُكرت كنبوءات، وقيل بأن الظالمين والأشرار في هذا الزمن أيضا سيعاقبون في هاية المطاف كما عوقب الأشرار من قبل، وكذلك سيحظى الصادقون والأتقياء بفتح كما حظوا به في الأزمنة الخالية. إنني أستغرب كيف كتب المحاضر هذا ولماذا فضح الفيدا بكتابة علامةً باطلة ولاغية مثلها للكتاب الإلهامي، ولماذا هيأ للعقلاء فرصة الضحك على الفيدا؟ ومن لا يدري أن القصص مذكورة في الفيدا أيضا، أليست قصة الزاهد "كوسيكا" مذكورة فيه؟ كذلك هناك قصص كثيرة أخرى أشير إليها في عبارات "رِج فيدا". الحق أن كذلك هناك قصص كثيرة أخرى أشير إليها في عبارات "رِج فيدا". الحق أن للكتاب الموحى به وبذلك يصمون وجه الفيدا بنقطة سوداء. لقد اعتُبر التاريخ

طريقة علمية بحد ذاته فكيف صارت جديرة بالاعتراضِ القصصُ التي لا تتبين ها الأمور التاريخية فقط بل تجذب تلك القصص إلى الحسنة والصلاح بتقديم الأمثلة والنظائر الجميلة، وببياها عاقبة الأشرار والسيئين تمنع عن السيئات وكألها حيش عرمرم يفتح القلوب، ويزيل نقاط الضعف ويهب القوة لكسب الأعمال الصالحة.

لقد ذكر المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى به، وهي أن يكون الكتاب منبع العلوم الدينية كلها. يبدو من بيانه هذا أنه يعادي الفيدا سرا عداوة شديدة لأنه يقول بما لم يُذكر فيه. أرى أن ذكر الأمور الدنيوية لغو بحت، فالآريون الذين قرأوا العلوم الحديثة كعلم الفلك وغيره، يعرفون جيدا في قرارة قلوهم أنه قد اكتُشفت في زمن التقدم العلمي الراهن- بواسطة التجارب المتنوعة في علوم الطبيعة وعلم الفلك- أسرارٌ كثيرة لم يعلمها الفيدا، ولا رجال الدين الذين نزلت عليهم الفيدات، بل ليس للفيدات أدنى علاقة بالعلوم الدنيوية، بل هي كتب من زمن الوحشية حين كان الناس يجهلون تماما هذه العلوم إلى درجة لم يستطيعوا أن يعرفوا خالقهم ومالكهم. وليس ذلك فحسب بل كانوا يجهلون كليا مقتضى طهارة الإنسان والتحضر أيضا. إن معتقد النيوك يبين أنه كما تتناسل السباع والبهائم وغيرها في الفلوات والبراري متحررة من قيد النكاح، كذلك كان الآريون يفعلون في ذلك الزمن، بل كانوا أسوأ من البهائم أيضا لأن الله لم يرزقها العقلَ، فهي معذورة، ولكن هؤلاء القوم سبقوا البهائم أيضا مع امتلاكهم العقل. ففي دينهم تضاجع المرأة المتزوجة شخصا آخر؛ فماذا عسى أن تكون الوحشية أكثر من ذلك؟ عندما يفقد المرء الحياء والمروءة يحسب القذارة أيضا طريق الطهارة. ولا بد من الانتباه عند ذكر العلوم الدنيوية أن هؤلاء الناس ذاكرتهم عن التاريخ ضعيفة حدا. يمكن الاطلاع على

۱۵۰ ینبوع المعرفت

تاريخهم إلى حد ما إلى عصر الإسلام ولكن إذا رجعنا قليلا إلى ما قبل عصر الإسلام يسود الظلام أحداث تاريخهم. وعندما نرجع إلى ألف سنة أحرى نرى الظلام وحده سائدا؛ إذ لا نعثر على تاريخ موثوق به سوى كلام الشعراء الفارغ والمبني على المباهاة والاعتزاز فقط. ولا نقول ذلك نحن فقط بل بقدر ما فكر العقلاء في الدنيا في أحداث تاريخهم اتفقوا جميعا على هذا الرأي.

أما القول بأن الفيدا منبع العلوم الروحانية فقد اطلعتُ على هذه الحقيقة منذ أن قرأت في كتاب "ستيارة بركاش" أن الفيدا أظهر علمه الروحاني بأن الأرواح تخرج من الأبدان وتهبط على الخضروات والأعشاب كالندى. فكيف لا يكون منبع العلوم الروحانية ذلك الفيدا الذي يملك هذا النموذج للعلوم الروحانية؟! إن اللبيب من الإشارة يفهم. وإن كون الأرواح مخلوقة ثابت من عشرات ملايين المشاهدات ولكن الفيدا يقول بأنها ليست مخلوقة بل هي أزلية ووُجدت من تلقاء نفسها مثل الله. فمن ناحية يرفض الفيدا كون إلهه خالقا ومن ناحية ثانية ينكر أمرا مشهودا ومحسوسا. هذه فلسفته وهذه علومه الروحانية!! ولكن القرآن الكريم يقول بأن الأرواح ليست أزلية أو غير مخلوقة بل تتولد نتيجة اجتماع النطفتين بطريقة معينة، أو تتولد كما في الحشرات من مادة واحدة. وهذا هو الحق لأن المشاهدة تشهد على ذلك ولا مندوحة من الإيمان به. وإن إنكار الأمور المشهودة والمحسوسة جهل بحت. وحين نقول بأن الروح تُخلق من العدم ليس معنى ذلك أنها لم تكن شيئا من قبل، بل المراد من ذلك أنه لم تكن لها مادة حتى يولِّد الإنسان منها روحا بقوته. بل إن أسلوب ولادتها هو أن قوة الله وحكمته وقدرته تخلقها من مادة ما. لذلك عندما سُئل النبي ﷺ عن الروح أمرَه الله تعالى أن يجيب عليهم بأن الروح من أمر ربي. في هذا الموضوع هناك آية قرآنية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . أي يسألونك ما هي الروح وكيف تتولد، فقل لهم أنها تتولد بأمر ربي، أي أنها سر من أسرار الله ولا تعلمون عنها إلا قليلا. أي تقدرون أن تروا الروح تتولد وليس أكثر من ذلك كما نرى بأعيننا أن بعض الحشرات تتولّد من مادة ما أمام أنظارنا.

إن قانون الله تعالى الطبيعي في خلق روح الإنسان هو أنه عندما يتكوّن القالب رويدا رويدا بعد اجتماع النطفتين، يتولد في القالب- الذي هو مجموعة الدم والنطفتين- جوهرٌ خاص كما يتكون باختلاط بعض الأدوية تأثير معين في مزيجها ولا ينشأ ما دامت منفصلة عن بعضها. ويكون ذلك الجوهر على خاصية الفسفور نوعا ما ثم عندما تهب عليه رياح التجلى الإلهي بأمر "كُنْ"، يشتعل دفعة واحدة وينشر تأثيره في جميع أجزاء ذلك القالب، عندها تدب الحياة في الجنين. فهذا الشيء المشتعل الذي يتولد في الجنين بالتجلي الإلهي يسمى "الروح"، وهو الذي يسمى كلمة الله. ويقال أنه "من أمر ربي" لأن الطبيعة المدبِّرة للمرأة الحامل تخلق جميع الأعضاء بأمر الله القادر على كل شيء وتكوِّن القالبَ كشبكة العنكبوت، ولا دخل للطبيعة المدبِّرة في الروح بل تتولد الروح نتيجة التجلي الإلهي الخاص فقط. ومع أن فسفور الروح يتكون من تلك المادة نفسها ولكن النار الروحانية التي اسمها الروح لا يمكن أن تتولد فقط دون مس النسيم السماوي. هذا هو العلم الحقيقي الذي علّمنا إياه القرآن الكريم ولا يمكن أن تصله عقول الفلاسفة كلهم، كذلك حرِّم الفيدا أيضا هذا العلم كشجرة الخيزران التي لا تحمل ثمرا. القرآن الكريم هو الذي جاء بهذا العلم إلى الأرض. فمن هذا المنطلق نقول بأن الروح تُخلق من العدم أو تلبس لباس

الإسراء: ٨٦

الوجود من العدم. لا نقول بأن الروح تُخلق من العدم المحض لأن نظام الخلق كله مرتبط بسلسلة الحكمة وسلسلة العلل والمعلولات.

أما القول بأنه إذا كانت الروح مخلوقة فلا بد أن تفنى أيضا، فجوابه أنه مما لا شك فيه أن الروح قابلة للفناء، والدليل على ذلك أنه إذا تخلّى الشيء عن صفاته سُمِّي فانيا. فمثلا لو زال تأثير دواء ما كليا لقلنا: فني الدواء. كذلك ثابت عن الروح ألها تهجر صفاتها في بعض الحالات، بل تطرأ عليها تغيُّرات أكثر من الجسم أيضا. وعندما تُباعد تلك التغيراتُ بين الروح وصفاتها يقال بأن الروح فنيت لأن المراد من الموت أو الفناء هو أن يهجر الشيء صفاته الضرورية؛ عندها يقال إن شيئا كذا قد فني. هذا هو السر في أن القرآن الكريم عد حية بعد مغادرة الدنيا تلك الأرواح الإنسانية فقط التي الحفظت بصفاتها التي هي الغاية المتوخاة من خلقها، أي حب الله الكامل وطاعة الله الكاملة التي تمثل حياةً للروح البشرية. وعندما ترحل روح من هذه الدنيا ممتلئة بحب الله تعالى وفانية في سبيله تُسمَّى روحا حية أما الأرواح الأخرى فكلها ميتة.

فملخص الكلام أن انفصال الروح عن صفاتها هو موتها في الحقيقة. فحين يموت حسم الإنسان في حالة النوم تموت الروح أيضا معه، بمعنى ألها تهجر صفاتها التي كانت تتحلى بها في اليقظة فيصيبها نوع من الموت، لأن الصفات التي ترافقها في اليقظة لا تبقى معها أثناء النوم، فهذا أيضا نوع من الموت. لأن الشيء الذي ينفصل عن صفاته لا يمكن اعتباره حيا. ينخدع كثير من الناس من كلمة "الموت"، ولكن ليس المراد من الموت هو الانعدام فقط بل تنحي الشيء عن صفاته أيضا موت، وإلا فالجسم الذي يموت يبقى ترابه موجودا على أية حال. كذلك المراد من موت الروح أيضا ألها تُفصل عن صفاتها، كما

يلاحَظ في عالم النوم أن أعمال الجسم تبطل كذلك تتعطل الروح أيضا كليا عن صفاها التي كانت ترافقها في اليقظة. فمثلا تقابل روح شخص حي في النوم روحَ شخص ميت ولا تدري أنه ميت إذ تنسى هذا العالم فور لجوئها إلى النوم وتخلع لباسا سابقا وتلبس ثوبا جديدا، وتنسى دفعة واحدة كل العلوم التي كانت تتحلى بها ولا تذكر من هذا العالم شيئا. وتتعطل عن سلوكياتها إلا أن يذكّرها الله، فتتعطل عن صفاتها تماما وتصل إلى حظيرة القدس في الحقيقة. عندها تكون كل حركاتما وكلماتما وعواطفها تحت سيطرة الله، وتكون تحت تصرف الله بحيث لا يمكن القول بأن كل ما تفعله في حالة النوم أو تقوله أو تسمعه وما تقوم به من تصرف تقوم به بخيارها، بل الحق أن كافة قوى الخيار تُسلُّب منها وتطرأ عليها علامات الموت كاملا. فبقدر ما يصيب الموتُ الجسمَ يصيب الروحَ أكثر من ذلك. إنني لأستغرب من الذين لا يتأملون في حالة نومهم ولا يفقهون أنه لو استُثنيت الروح من الموت لاستُثنيت من عالم النوم أيضا. إن عالُـم النوم في حكم المرآة لنا لفهم كيفية عالُـم الموت. الذي يريد الحصول على معرفة حقيقية عن الروح عليه أن يمعن في عالم النوم كثيرا إذ يمكن أن تُكشَف كافة أسرار الموت بالتأمل في النوم. إذا تفكرتم في أسرار عالم النوم كما يجب وتدبرتم كيف يصيب الموت الروحَ في عالم النوم وتنفصل عن علومها وصفاها لاستيقنتم أن ظاهرة الموت تشبه ظاهرة النوم تماما. فلا يصح القول بأن الروح تبقى بعد فراق الجسد على الحال نفسها التي كانت عليها في الدنيا. بل يصيبها بأمر الله موت كما أصابها في حالة النوم، بل تلك الحالة تكون أقوى من هذه بكثير وتُسحَق كل قوة من قواها في رحى العدم، وهذا هو موت الروح. والذين كسبوا أعمالا تقتضى الحياة هم الذين يُحيَون، وليس بوسع روح أن تبقى حية من تلقاء نفسها. هل تقدرون على أن تسيطروا في

حالة النوم على كافة صفاتكم وحالاتكم وعلومكم التي تتسيى لكم في حالة اليقظة؟ كلا، بل الحق أن حالة الروح تتغير تماما بمجرد لجوئكم إلى النوم ويصيبها الفناء بحيث يتغير نظام حياتها كله رأسا على عقب. فيقول الله تعالى في القرآن الكريم عن موت الروح: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَل مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ .. أي عندما توافي المنيةُ الأرواحَ يجعلها الله تعالى تحت سيطرته.. بمعنى أنها تخضع عند موتها لسلطة الله وسيطرته تلقائيا.. أي تصبح الأرواح كالعدم تماما وتزول عنها صفات الخيار ومعرفتها الشخصية ويسيطر عليها الموت كليا.. بمعنى أن الأرواح تصبح في حالة العدم وتزول عنها صفات الحياة. والروح التي لا تموت في الحقيقة بل تكون بحالة شبيهة بالموت تطرأ عليها هذه الحالة عند نوم الإنسان. وفي هذه الحالة تكون الروح تحت تصرف الله تعالى وسيطرته تماما ويطرأ عليها تغيّر بحيث لا يبقى فيها شيء من حالة الشعور والإدراك الدنيوي.

باختصار، تكون الروح في حالة الموت والنوم كلتيهما تحت سيطرة الله تعالى وسلطته، إذ تتلاشى منها علامة الحياة تماما، أي الحيار الذاتي والمعرفة الذاتية. والروح التي أورد الله عليها الموت في الحقيقة يمسكها من العودة. أما الروح التي لم يورد عليها الموت كليا فيرسلها إلى الدنيا مرة أخرى إلى أجل مسمى، ففي نظامنا هذا آيات للذين يتفكرون. هذه هي ترجمة معاني الآية المذكورة مع الشرح. وتدل هذه الآية الكريمة على أنه كما يصيب الموت الجسد كذلك يصيب الأرواح. ولكن يتبين من القرآن الكريم أن أرواح الأبرار والأخيار تُحيا

الزمر: ٣٤

بحددا بعد بضعة أيام، بعضها بعد ثلاثة أيام وبعضها بعد أسبوع وبعضها بعد أربعين يوما، وتنال حياة ثانية مليئة بالسعادة والمتعة الكثيرة. هذه هي الحياة التي لنيلها يخضع العباد الصالحون لله تعالى بكل قوهم وسعيهم وكامل صدقهم وصفائهم، ويبذلون قصارى جهودهم للخروج من ظلمات النفس، ويختارون حياة المرارة لنيل رضا الله تعالى وكألهم يموتون في هذا السبيل.

فكما تبيّن الآية المذكورة آنفا بجلاء أن الموت يصيب الروح أيضا مثل الجسد تماما، وإن كانت كيفيات ذلك العالَــم خافية جدا لا تظهر في هذه الدنيا المظلمة. ولكن مما لا شك فيه أن عالَــم الرؤيا أي عالم النوم نموذج لذلك العالَــم. والموت الذي يصيب الروح في هذا العالم يلاحظ نموذجه في عالم النوم أيضا لأننا نرى أن صفات روحنا كلها تنقلب رأسا على عقب فور لجوئنا إلى النوم وتتلاشى سلسلة اليقظة كلها وتنعدم صفات الروح كلها وكافة العلوم التي كانت روحنا تتحلى بها، ونواجه في النوم مشاهد الروح التي يتبين منها أن روحنا قد تغيرت تماما، وقد فُقدت كافة صفاتها التي كانت موجودة في اليقظة. هذه الحالة تشبه الموت بل هي نوع من الموت. وهذا دليل قطعي ويقيني على أن الموت الذي يصيب الروح عند موت الجسد يشبه الموت الذي يصيب الروح في حالة النوم، ولكن ذلك الموت ثقيل جدا مقارنة بهذا الموت .

ملخص الكلام أن الفيدا قد ارتكب خطأ كبيرا إذ عدّ الأرواح أيضا أزلية وأبدية مثل الله تعالى. مَن أكثر جهلا ممن يعُدّ الفيدات منبع العلوم وهي مليئة

المشاهد الروحانية في حالة النوم تكون غريبة، فمثلا يرى الإنسان نفسه كطفل أحيانا، وينسى تماما واقع الأمر الحاصل في اليقظة أنه في الحقيقة شاب أو شيخ هرم وله أولاد وزوج. فكل هذه المشاهد التي تُشاهَد في عالَـم النوم تدل بوضوح على أن الروح تتخلى في حالة النوم عن ذاكرتما وصفات يقظتها، وهذا هو موتما. منه.

\_

بالأخطاء وتعلُّم الشرك باعتبارها أن المخلوق يتساوى مع الله! ولكن القرآن الكريم لا يعدّ الأرواح أزلية وأبدية بل يعدها مخلوقة وفانية أيضا، كما يقول بكل وضوح عن كولها مخلوقة: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ أي عندما يتكون القالب نخلق منه بعد تكوينه خلقا جديدا، أي روحا. كذلك ورد في آية أخرى في القرآن الكريم: ﴿ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي الروح تُخلق بأمر ربي. وقد أشار الله تعالى في عدة أماكن إلى أن أخلاق الروح تطابق المادة التي تُخلق منها الروح. وهذا ما يتبين من إمعان النظر في كافة السباع والدواب والطيور وحشرات الأرض، إذ إن الحيوانات تتحلى بالصفات النفسية بحسب مادة النطفة. فيثبت من الآيات المذكورة أن الأرواح مخلوقة. وهناك آية أخرى أيضا تثبت كون الأرواح مخلوقة وهي: ﴿وَحَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ "، أي أن الله خلق كل شيء، ولا يخرج شيء عن خلقه. وقد خلق كل شيء، ثم حدد جسد كل شيء وقدراته وقواه وخواصَّه وصورته وشكله في حد معين لتدلُّ محدوديتُه على وجود محدِّدٍ وهو البارئ عز اسمه. ولكنه عَلِي عدودٍ لذا لا يجوز أن يُسأل عنه: "مَن هو محدِّده؟". فقد قال تعالى في الآية المذكورة آنفا بمنتهى الوضوح بأن كل ما جاء إلى حيّز الوجود حلقه الله مع كل قواه وقدراته. هذا هو التوحيد الكامل الذي يجعل الله منبع جميع الفيوض، ولا يعُدّ شيئا لم يخلقه الله أو يعيش دون سند منه عَيْلًا.

والجزء الثاني لهذا التوحيد هو أنه كما لم يوجد شيء من تلقاء نفسه سوى الله، كذلك ليس هناك شيء بريء من الفناء والهلاك سوى الله كما يقول الله

المؤمنون: ١٥

<sup>ً</sup> الإسراء: ٨٦. حاشية: هذا أحد المعاني المختلفة التي بينها المفسرون لهذه الآية. منه.

۳ الفرقان: ۳

ﷺ في القرآن الكريم: ﴿كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ ، أي كل شيء عرضة للهلاك والموت سوى الله فهو منزَّه عن الموت. كذلك قال في آية أحرى: ﴿ كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ ٢. فكما أدخل الله تعالى في الآية: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ كل شيء سواه في عداد المخلوقات باستخدام كلمة: "كلِّ" التي تفيد الإحاطة التامة، كذلك جعل الموت لا مندوحة منه لكل شيء سواه وكلل باستخدامه كلمة: "كلَّ" في الآية: ﴿كُلَّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾، وكذلك جعل الموت ضروريا لكل شيء إلا نفسه في الآية: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾. فكما يصيب الجسم موتٌ نتيجة الانحلال في التركيب الجسدي كذلك يحل الموت بالروح نتيجة التغيرات في صفاتها. ولكن الذين يموتون فانين في وجه الله يُحيَون من حديد نتيجة وصالهم بالله عز اسمه، وتكون حياتهم ظل حياة الله. وتُخلُق في الأرواح الخبيثة أيضا حاسة للعذاب ولكنهم لا يكونون من الأحياء ولا من الأموات؛ كما أن أحدا عندما يصاب بألم شديد تصبح هذه الحياة فاقدة الصواب بمنزلة الموت وتتراءى له الأرض والسماء مظلمتين. فعن أمثاله يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا﴾ ٦. وإذا تأمل الإنسان في نفسه كيف تطرأ التغيرات في روحه في اليقظة والنوم لاضطر إلى الاعتراف أن الروح أيضا خاضعة للتغيرات مثل الجسد. والموت اسم آخر للتغيرات وسلب الصفات، وإلا فإن تراب الجسم يبقى بعد حدوث التغير أيضا، ولكن يُطلق لفظ "الموت" على الجسد نتيجة هذا التغير. وإلى ذلك يشير الله تعالى في القرآن الكريم كما يقول: ﴿وَفِي أَنْفُسكُمْ

القصص: ٨٩

۲۷ :الرحمن

۳ طه: ۷٥

أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ أي، ألا تفكرون في أنفسكم؟ هذه الآية تعني أنه قد وُضعت في روح البشر خصائص وتغييرات عجيبة وغريبة لا توجد في الأجسام. و بالتأمل في الأرواح يمكن للإنسان أن يعرف ربه سريعاً ، كما جاء في حديث: حديث: "مَن عرف نفسه فقد عرف ربه". ثم يقول الله تعالى في آية أخرى من القرآن الكريم: ﴿أَلَسْتُ برَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾". أي سألتُ الأرواحَ: ألستُ خالقكم؟ فأحابت الأرواح كلها، بلي. معنى هذه الآية أنه منقوش ومترسخ في فطرة الأرواح أنها معترفة بخالقها. ثم تطرأ ظلمة الغفلة على بعض الناس ويتأثرون بتعاليم نحسة، فيُلحد بعضهم وينضم بعضهم إلى الآريين وينكرون خالقهم على النقيض من مقتضى فطرقم. من المعلوم أن كل شخص يحب والديه إلى درجة أنَّ بعض الأولاد يموتون على إثر موت الأمّ. فإذا كانت الأرواح ليست مخلوقة بيد الله فمن رش ملح حبه على فطرتها؟ ولماذا ينجذب قلب الإنسان إلى الله تعالى، ويجري في باحة صدره بحر حبه على عندما تفتح عينه ويزول عنها حجاب الغفلة؟ لا بد أن للأرواح مع الله تعالى علاقة

۱ الذاريات: ۲۲

التغييرات التي تطرأ على الأحسام لا يستطيع الإنسان أن يستفيد من معظمها لأن الأشياء المادية تدخل في العادات سريعا أما التغيرات التي تطرأ على الروح، وخاصة في اثناء المجاهدات وحالات عالم الكشف، غريبة حقا وكألها تُري الإنسان وجه الله عيانا. وكل من يقطع منازل المعرفة يشعر عند درجة تقدمه أن حالة روحه السابقة كانت عنزلة الموت، ولم تكن حائزة قط في الحالة الأولى على نصيب العلم والإدراك الذي نالته في الحالة الأحيرة. بل يمكن أن يقتنع الحاصلون على العلوم الظاهرية كيف أن الروح كانت غارقة في النوم في مرحلة الطفولة، ثم كيف تطرق إليها نور حديد عندما نالت حظا من العلوم الكثيرة! منه.

<sup>&</sup>quot; الأعراف: ١٧٣

تجعلها في حب الله كالجنون، فتفنى في حب الله إلى درجة تكون عندها جاهزة للتضحية بكل شيء في هذا السبيل. بل الحق أنها علاقة غريبة ولا نظير لها في العلاقة مع الأم ولا مع الأب. فإذا وُجدت الأرواح من تلقائها كما يزعم الآريون فكيف إذًا نشأت هذه العلاقة؟ ومَن أودع الأرواح قوى الحب والعشق هذه مع الله تعالى؟ إنه لمقام التأمل والتدبر، وهذا المقام هو مفتاح المعرفة الصادقة.

والثابت من بحوث علوم الطبيعة أن جسم الإنسان يتحلل في غضون ثلاثة أعوام ويحل محله جسم آخر، وهذا أمر مؤكد كما هو ملحوظ أنه عندما ينحف حسم الإنسان بشدة عند إصابته بمرض ويصبح كهيكل عظمي يعود الجسم نفسه إلى هيئته الطبيعية رويدا رويدا بعد استعادة الصحة. فكذلك تتحلل دائما أجزاء الجسم السابقة وتحل محلها أجزاء جديدة وكأن الجسم في مواجهة موت وحياة في كل حين وآن. كذلك تطرأ على الروح أيضا تغيرات على غرار الجسد، وهي أيضا في مواجهة موت وحياة كل حين. والفرق الوحيد هو أن التغيرات التي تطرأ على الجسد واضحة وبيّنة ولكن كما أن الروح خافية كذلك تغيراتما أيضا خافية. يتبين من القرآن الكريم أن التغيرات الطارئة على الروح غير متناهية إلى درجة أن تلك التغيرات ستحدث في الجنة أيضا، ولكنها ستكون نحو التقدم والارتقاء، فتتقدم الأرواح إلى الأمام دائما من حيث صفاقا الروحانية، وستكون الحالة الأخيرة أبعد وأعلى من سابقتها باستمرار وكأن الحالة الأولى تشبه الموت مقارنة بالحالة الأخيرة.

يقدم الآريون على أزلية الأرواح دليلا مفاده أن الإله أزلي وصفاته أيضا أزلية، وإذا اعترفنا بأن الأرواح حادثة لاستلزم ذلك الاعتراف حدوث صفات الله أيضا، لذا لا بد من الاعتراف بأن الأرواح ليست حادثة. ولكن لا أدري

إلى أيّ مدى غرق هؤلاء القوم في الجهل إذ يتفوّهون بشيء ويعتقدون بشيء آخر. من الواضح أنه ما دام الله لم يخلق الأرواح بحسب زعمهم بل جاءت إلى الوجود بنفسها وهي أزلية مثل الإله ولم تلمسها يد الإله فما علاقتها بصفات الإله؟ وأية صفة من صفات الإله تثبت نتيجة الإقرار بأزليتها إذ لا علاقة لها بالإله أصلاً؟ غير أنه صحيح تماما أن صفات الله مثل الخالق والرزاق أزلية وليست حادثة، فلا بد من اعتبار وجود المخلوق قديماً من حيث النوع وليس من حيث الذات من منطلق أزلية صفات الله تعالى. يمعنى أن نوع المخلوق موجود منذ القِدم، وقد ظل الله يخلق نوعا جديدا بعد النوع الأول باستمرار. هذا ما نؤمن به وهذا ما علمنا القرآنُ الكريم. ولا ندري ما الذي خلقه الله تعالى قبل الإنسان، ولكننا نعرف أن صفات الله الأزلية ولكن قِدم الذات ليس ضروريا.

إن أكبر خطأ للآريين هو ألهم يقيسون قدرات الله وأسراره اللالهائية على علمهم المحدود جدا، ويعُدّون الأمور المستحيلة على الإنسان مستحيلة على الله أيضا. وبناء على ذلك يعترضون بالقول: من أين خُلقت الأرواح ومن أين خُلقت المادة؟ من الغريب حقا ألهم لا يحلّون أولا معضلة: من أين

الحاشية: يُعتقد حدوث إضافي عن بعض صفات الله؛ كما أن الجنين عندما يكون في البطن فعلم الله الذي يجب أن يطابق علمه واقع الحال يكون بأنه موجود في البطن. وعندما يُحدث الجنينُ في حالته تغيُّرا بولادته يحدث ذلك التغيّر في علم الله أيضا، ولكن مع كل ذلك يجب أن يكون معلوما أن جميع صفات الله تعالى أزلية. منه.

لله وضعتُ شرط الدوام لأن الأحدية أيضا من صفاته تعالى، لأن وجود شيء آخر ليس ضروريا لوجوده تعالى، لذا سيأتي زمان يمحو الله تعالى فيه نقش الموجودات كلها ليُثبت صفة أحديته، كما أتى زمن مثله من قبل أيضا. منه.

ينبوع المعرفة

جاء الإله وكيف خُلق؟ ما دمنا مضطرين إلى الاعتراف بأن قدرات الله لا نهائية وأسراره وراء الوراء وحبرتنا تشهد على ذلك فلماذا يُستخدَم هذا المنطق السخيف عن قدرة الله؟ ما دام أهل الدنيا أيضا يحيرون الناس باكتشافاقم الغريبة وتظهر للعيان أسرار العلوم العميقة بحيث مضي قبل العصر الراهن آلاف الفلاسفة الذين كانوا يعُدّوها من قُبيل المستحيلات، فلماذا تُثار الاعتراضات على أسرار الله العميقة؟ كل ما نشاهده كل يوم، هل يمكننا أن نصل إلى كنهه بقوة عقولنا؟ فمثلا تُزرَع في الأرض حبة من القمح فتخرج منها نبتة حضراء وتنبت السنابل ويتفتح النور وتتحول حبة واحدة إلى عدة حبوب، فهل لأحد أن يفهم كيف تتولَّد كل هذه الأشياء من حبة واحدة؟ وإذا اقتصرنا على الإقرار بخلق وجود من وجود فحسب فيجب أن تنبت حبة واحدة مقابل حبة واحدة أما الأخرى فلا بد من الاعتراف بأنها خُلقت من العدم. كذلك إذا زُرعت في الأرض حبة واحد من المانحو تنبت منها دوحة عظيمة رويدا رويدا وتتفرع منها فروع كثيرة وتحمل في الأخير آلاف الحبات. فهل لأحد أن يفهم هذه القصة؟ لم تُبذر إلا حبة واحدة ولكن من أين جاءت كومة من الأحشاب والأوراق والأزهار؟ ماذا يمكن اعتباره إن لم نعتبره حلقا من العدم؟ فالحق أنه فيما يتعلق بإنبات الغلال والثمار، لولم يخلق الله من العدم ولو نبتت حبة واحدة فقط مقابل حبة لمات الناس جميعا في أيام قلائل. أما من حيث العقل فلا بد من الاعتراف أنه يجب أن تنبت حبة واحدة فقط مقابل حبة، أما ما يخلقه الله عدا ذلك فكله يفوق العقل وهو خلقٌ من العدم. ولكن الأسف كل الأسف على كافري النعمة هؤ لاء الذين يرون الخلق من العدم دائما ويعيشون بأكل الغلال والفواكه التي تُخلق من العدم ومع ذلك ينكرون قدرات الله بعد رؤية كل شيء، ويشرعون في الاعتراضات ويقولون كيف يخلق الله من العدم؟ يقولون بأفواههم بأن الله قادر على كل شيء ولكن لا يحسبونه كذلك في قرارة قلوهم. واضح أنه ما لم يُظهر الله قدراته لا يُثبت كونه قادرا. وإذا كانت قدرات الله محصورة في قدرات الإنسان فحسب، فما الفرق بينه وبين الإنسان؟

يقول الله في القرآن الكريم على سبيل المثال: ﴿ كُمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ ﴾ أي الذين ينفقون في سبيل الله يبارك الله في أموالهم كما أن حبة واحدة تُزرَع في الأرض ولكن الله يستطيع أن يُخرج منها سبع سنابل وكل سنبلة يمكن أن تحمل مئة حبة. بمعنى أن الإكثار والزيادة في القدر الأصلى داخل في قدرة الله. والحق أننا أحياء بفضل قدرته هذه. ولولا قدرة الله على الإكثار في شيء من عنده لهلكت الدنيا كلها ولما بقيت على وجه الأرض نفسٌ منفوسة. إذًا، لقد أنقذت قدرة الله على الخلق من العدم العالَــم كله. من الوقاحة الشديدة أن يعُدّ المرء الله عاجزا عن إظهار قدرته وألا يحسبه قادرا على الخلق من العدم. نرى أن اكتشافات الناس أيضا تُري أعمالا غريبة وكأنها تخلق من العدم. فمثلا الصوت الذي يُخزَن في الــ "فونوغراف" يصدر منه بحسب لفظِ مَن خُزن صوته تماما. فهل كان لأحد قبل هذا الاختراع أن يفهم أن في الصوت مزية بحيث يمكن تخزينه في أدوات معينة ثم يُسمع مثل الصوت الأصلي، ويمكن أن يبقى مخزَّنا إلى سنوات طويلة ومدة مديدة، ثم إذا أُريدَ الاستماع له يمكن أن يصدر الصوت وكأن صاحبه يتكلم بنفسه. أليس هذا حلقٌ من العدم؟ إن لم يكن المرء مطلعا على هذا السر الطبعي لفزع من هذا الصوت وزعم كأن جنًّا يتكلم في الأداة.

البقرة: ٢٦٢

كذلك تُكتَشف في العصر الراهن آلاف الأسرار العلمية التي كانت تُعَدّ في طيات العدم في زمن من الأزمان، وتُكتَشف اليوم خصائص العلوم الطبيعية الدقيقة بواسطة الاكتشافات الجديدة إلى درجة يحتار لها العقل كليا. ومن الغريب أن يوجد في هذا العصر أيضا جهلاء يعترضون على أسرار قدرة الله ويقولون كيف يمكن أن تُخلق الروح من العدم؟ بينما يرون آلاف الأشياء تُخلق على هذا المنوال. فمثلا إذا مات معدنٌ وفني كليا تعود إليه الحياة نتيجة غليه مع العسل والبُورَق (Borax) والسَمْن. يقول قائل في اللغة البنجابية ما معناه: في العسل والبورق (Borax) والسمُّن تكمن حياة المعدن الميت. ولقد لوحظ من أسرار قدرة الله أنه إذا ضُرب السنجاب بالعصا أو الحجر ومات كليا في الظاهر وكان حديث الممات ودُفن رأسُه في الروث لعاد إلى الحياة بعد بضع دقائق وهرب. كذلك إذا ماتت الذبابة في الماء تعود إلى الحياة ثانية وتطير. وبعض الحيوانات الأحرى مثل الزنبور وغيرها من حشرات الأرض تموت في أيام الشتاء القارس وتبقى عالقة على الجدران أو الثقوب في الجدران، وعندما يحل فصل الصيف تعود حيّة، فمن له أن يدرك هذه الأسرار إلا الله؟ كذلك هناك بعض الأشياء المعدنية والنباتية التي لا تملك خاصية معينة في حال كونها منفصلة ولكن إذا مزجت بأشياء أخرى تكوّنت فيها حاصية حديدة. فمثلا إذا مُزحَت النترات مع الكبريت والفحم بطريقة معينة صارت بارودا. ولكن إذا أُريدَ صُنع البارود من النترات وحدها أو الكبريت وحده أو الفحم وحده لما أمكن ذلك. فثبت من ذلك أن خلق شيء جديد بواسطة التركيب ممكن. لعل طلاب الكيمياء يكون لديهم حنون لصنع الذهب والفضة لهذا السبب. ولكن لا توجد كيمياء مثل حب الله والخضوع له خضوعَ الرضيع لأمه.

ملخص الكلام أن الإمعان في العالم كله يعود بشهادة من كل حدب وصوب أن الخلق من العدم أمر وارد. كذلك يخلق الله تعالى الروح من نطفة الرجل والمرأة. هذه هي الفلسفة الحقة وهذا هو العلم الحق الذي تشهد عليه آلاف التجارب. من هنا فقط يمكن الفهم أن الفيدا الذي يعلم خلاف ذلك ليس منبع العلوم قط بل هو منبع الضلالات والأخطاء. من الغريب أن الفيدا ترك طريق الصواب من كل الجوانب والنواحي. فالمعلوم أن عبادة الله وعان:

- (۱) التوبة والاستغفار، أي الإقرار بالذنوب بالخضوع على عتبات الله وطلب غفرانه بالتذلل والتواضع وحالة الفناء، والاستعانة به وظل للحصول على التقوى والطهارة، والتعهد في حضرته بصدق القلب بعدم ارتكاب تلك الذنوب مرة أحرى.
- (۲) النوع الثاني من العبادة هو ذكره و المنات الذاتية والإضافية. المراد من والانهماك في حمده والثناء عليه بإقرار صفاته الذاتية والإضافية. المراد من الصفات الذاتية هو أنه و الله واحد لا شريك له في كماله الذاتي وأبديته وكافة قدراته وقواه وعلمه. والمراد من الصفات الإضافية أنه خلق كل شيء ليُثبت خالقيته، وقد هيأ للناس آلاف النعم الأرضية والسماوية بغير عمل منهم ليثبت رازقيته. ويهب في هذه الدنيا العزة والإكرام للذين يقومون بالعبادة والمجاهدات ويُري الفرق بينهم وبين غيرهم بتأييداته ويُشرِّفهم بقربه ومكالمته ومخاطبته ليُثبت رحيميته. وسيحازي يوم القيامة كل مطيع ويعاقب العاصي بحسب مرضاته ليثبت أنه مالك الجزاء والعقاب. هذان نوعان من العبادة وهما حقيقة العبادة. والواضح أن الفيدا يعارض وينكر كِلا القِسمين. التوبة عنده لغو محض ودون حدوى، والاستغفار عنده عبث وبلا طائل. كذلك الحال تماما فيما

يتعلق بالقسم الثاني من العبادة، لأن إلههم بحسب مبدئهم ليس واحدا دون شريك في أزليته وأبديته بل تشاركه في هذه الصفة الأرواح كلها، وأنه ليس خالق الأرواح وذرات العالم ولا يتحلى بصفة الرحمانية ولا بصفة الرحيمية، وليس قادرا على الجحازاة كمالك، فلا يستحق العبادة قط ولا توجد فيه ميزة. كذلك لم يعلم الفيدا طريق معرفة الله تعالى، ولا يثبت منه أن الإله موجود أصلا، لأنه ما دام ليس خالقا فبأي دليل يمكن أن يُعرَف وجوده؟

فلباب الكلام أن معرفة الله وعبادته ليست ممكنة بواسطة الفيدا. فلا ندري بأي معنى يحسبون الفيدا منبع العلوم ولماذا يُعدُّ تعليمه عالميا؟ لعلهم يعُدّونه كذلك لأنه يعلّم عبادة النار والماء والقمر والشمس وغيرها من العناصر، وهذه الأشياء توجد بكثرة في كل منطقة من البلاد وهي عالمية لذا لا بد من اعتبار تعليمه عالميا!

ثم قدم المحاضر شرطا آخر للكتاب الموحى به وهو أن تكون حياة الملهمين طاهرة. كان يقصد من وراء ذلك أن حياة نبينا الأكرم لله لم تكن طاهرة، والعياذ بالله، كما أبدى حبث باطنه للعيان لاحقا. والحق أنه لا يعلم أحد عن طهارة حياة أحد إلا الله عالم الغيب. والذين حسبوا أنبياء الله الأطهار مفترين وأشرارا وعدُّوهم ملوَّثين بأنواع الذنوب ظلوا يعدُّون أخطاءهم صوابًا ما لم تقلكهم يد الله. كان فرعون في زمن النبي موسى يزعم بشدة أن موسى كاذب ومفتر. ففي نهاية المطاف أثبت الله بغرقه مع جنوده في نهر النيل أن فرعون كاذب وموسى صادق. وفي زمن عيسى الكلي كذّبه اليهود ووجهوا إليه وإلى أمه تهما قذرة ولكن الله نجّاه الكي من مكايدهم أخيرا وأهلك اليهود بأنواع العذابات. ثم بُعث نبينا الأكرم في فعاداه الأشرار والفساق في ذلك العصر وزعموه مفتريا وكذابا، حتى دعا في أثناء معركة بدر شخصٌ يسمًى

١٦٦ ينبوع المعرفة

عمرو بن هشام الذي اشتهر فيما بعد باسم أبي جهل وكان زعيم كفار قريش بكلمات: "اللهم مَن كان منا أفسد في القوم وأقطع للرحم فأحنه اليوم". وكان يقصد بذلك نفسه والنبي على، فكان أبو جهل يقصد من هذه الكلمات أن النبي ﷺ رجل مفسد، والعياذ بالله، ويعيث الفساد في القوم ويخلق الفُرقة في دين قريش بغير حق، وقد أتلف الحقوق القومية كلها وتسبب في قطع الرحم. ويبدو أن أبا جهل كان موقنا أن حياة النبي على لم تكن طاهرة ونزيهة، والعياذ بالله. لذلك دعا بكل حرارة ولكنه ربما ما عاش بعد دعائه هذا ولا ساعة واحدة، بل قطع غضب الله تعالى رأسه في ذلك المقام نفسه. أما الذي كان أبو جهل يصم حياته الطاهرة والطيبة فقد عاد من ذلك الميدان فاتحا منتصراً . إنه فقط من شيمة الملحد الوقيح ألا يقبل شهادة الله مع أن الله تعالى قد شهد على حياة هذا النبي الطاهرة والنزيهة. كل عاقل يستطيع أن يفهم أن طهارة الإنسان أو حبثه يكون مستورا في آلاف الحُجُب ولا يعرفه أحد إلا الله. وكما أن شخصا حبيثا يُخفى حبثه لئلا يطلع عليه أحد كذلك الإنسان ذو الفطرة الطيبة الذي له علاقة وطيدة مع الله لا يُظهر علاقته الخفية

ماشية: هناك حادث تاريخي آخر يدل على تلك الحياة الطاهرة وقد ورد بالتواتر في في كتب المسلمين وهو أنه حين بعث النبي السي الملوك الملوك قال فيها إني رسول الله فآمنوا بي. كان من جملة هؤلاء الملوك الملك خسرو برويز الذي كان يعد نفسه ملك العجم والعرب. فغضب بشدة بسماع محتوى الرسالة وأمر باعتقال النبي حاسبا أنه كاذب لأن بلاد العرب أيضا كانت خاضعة لحكمه وكانت تحت إقليم اليمن. عندما جاء جنوده لاعتقال النبي قال لهم: سأجيبكم غدا. وعندما حضروا في الصباح قال: إلى من تريدون أن تأخذوني؟ لقد قتل ربي ربَّكم الليلة، وقد سلط عليه ابنه "شيرويه" لقتله. فهذه هي الحياة الطاهرة التي يهلك الله الأعداء من أجلها. هل يوجد نظير ذلك في حياة الذين تلقوا الفيدات؟ منه.

مع الله تعالى بل يخفيها إخفاء المذنب ذنبه. وإذا اطلع أحد على أسراره الخفية هذه مع الله يستحيي ويخجل كما يخجل الشخص السيئ إذ بُطش به عند ارتكابه الفاحشة تماما. إن حب الله الخالص وعشقه الخالص يقتضي الإخفاء لذا لا يمكن أن يطلع أحد على أسرار الأطهار الباطنية. صحيح أن الله تعالى لا يريد أن تبقى خافية وهو غيور لأحبائه إلى درجة لا غيور مثله في العالم، ويُري وَكُل من أجلهم أعمالا عظيمة ويذيع إكرامهم في العالم كله. يود العدو الجاهل أن يُقضى عليهم لهائيا ولا يبقى لهم أيّ أثر، ويُخزَوا ويهانوا ويثبت أن حياهم كانت غير طاهرة وملوَّثة، ويكدّس أمام الناس كومة من آلاف التهم. ولكن الله الذي يرى قلوبهم ويكون مطّلعا على علاقتهم الطاهرة يتصدى بنفسه للعدو الشرير وتثور غيرته لحبيبه، فيمحو مئات آلاف التهم بتجلً واحد لقدرته.

وإن قلتم بأن قضية قتل أبي جهل قضية قديمة وقد مضى عليها ١٣٠٠ عام، فأتى لنا أن نعرف يقينا أن أبا جهل دعا بهذا الدعاء على سبيل المباهلة فعلا وبالنتيجة قُتل في اليوم نفسه، وقد تكون القصة زائفة اختلقها المسلمون من عند أنفسهم. فجوابه أن هذه القصة صحيحة في الحقيقة ومذكورة في كثير من الكتب القديمة ولم ينكرها أحد من المعارضين، وهي ثابتة من شتى الطرق إلى درجة ألها وردت في "لسان العرب" أيضا وهو قاموس معروف في الإسلام منذ قديم الزمان. فكيف يمكن إنكار مثل هذه المتواترات؟

وإن لم يقتنع أحد من الجهال إلى الآن فنسجل دليلا آخر على حياة النبي الطاهرة والنزيهة ختم عليه ليكهرام الآري بموته قتلا. فليكن واضحا أن ما هاجم به المحاضر نبينا الأكرم في قد نقله من كتب ليكهرام دون أدبى تدبر وتأمل، لأن ليكهرام كان يدّعي أن حياة النبي في لم تكن طاهرة بينما

كانت حياة الصلحاء الذين تلقوا الفيدات طاهرة بحسب زعمه. وجاء إلى قاديان واضعا في الحسبان هذه الفكرة السخيفة. ففهّمتُه أن الهجوم على نبي الله الطاهر ليس جيدا. ولكنه كان ينكر عظمة الله وقدرته فلم يبال بخشية الله شيئا ولم يسلك الصراط المستقيم بالعدل والإنصاف. وتجاوز تجاسرُه الحدود بل صار الاستهزاء والسخرية وكيل الشتائم شغله الشاغل. ففي الأحير دعوته للمباهلة أي دعوته أن يدعو هو بدوره وأدعو أنا بدوري أن يهلك الله الكاذب وبذلك يحكم بيني وبينه. فبشّرني الله تعالى عند الدعاء بأنه سيموت في عزّ شبابه في غضون ستة أعوام وستتحقق هذه النبوءة في يوم يلى يوم العيد. كذلك نشر ليكهرام أيضا مباهلته مقابلي، أي دعاءه أن يحكم الله لصالح الصادق وينزل غضبه على الكاذب. وقد سجّل دعاءه هذا في كتابه بإلحاح قلبيٍّ على غرار أبي جهل وطلب الحكم من الله تعالى. فبقتْله أصدر الله حكمه أنه كاذب في تكذيبه النبي ﷺ، وأن النبي ﷺ طاهر ومطهر وصادق في الحقيقة، وأن تعاليم الفيدات الحالية ليست صحيحة. فلا أدري كيف قدم المحاضر اعتراضا مرة أخرى بعد هذا الحكم الإلهي؟ ألم يطمئن بحكم الله؟ مع أنني سجلت مباهلة ليكهرام هذه في كتابي "حقيقة الوحى" ولكني أنقلها هنا أيضا من أجل الآريين وأنبِّههم أن علامة الطاهر والطيب هي أن تثبت طهارته بشهادة من الله وألا يقتصر الأمر على الادعاء فقط كما يُفعَل بحق العلماء الذين تلقُّوا الفيدات. أحبروني ما الدليل على أن متلقى الفيدات كانوا أطهارا؟ أية شهادة أدلى الله كِما لإثبات طهار تهم؟ بل إن تعليمهم القذر، أي النيوك، يوحي بجلاء أهم لم يرشدوا إلى الطريق الطاهر، فكيف يمكن اعتبارهم طاهرين وطيبين بأنفسهم. والآن نكتب فيما يلي مباهلة ليكهرام:

ينبوع المعرفة

## مضمون المباهلة

أنا العبد الضعيف، المدعو ليكهرام ابن بانديت تارا سنغ شرما، مؤلف كتاب: "تكذيب البراهين الأحمدية" ومؤلف هذا الكتيب؛ أقر إقرارا صحيحًا بكامل قواي العقلية أنني قرأت كتاب: "كحل لعيون آريا" من البداية إلى النهاية، وفهمت الأدلة الواردة فيه جيدا، ليس مرة واحدة بل عدة مرات، ونشرت بطلانها في هذا الكتيب بناء على الدين الحق. وأقول إن أدلة الميرزا المحترم لم تؤثر في قلبي شيئا ولا تمت إلى الصدق بصلة. وأقول معتبرا الإله خالق الكون موجودا وبصيرا - كما ورد التعليم المبني على الهداية في الفيدات المقدسة الأربعة - إنني على يقين كامل أن روحي بل الأرواح كلها لم ولن ترى العدم أو الزوال أبدا. لم يأت أحد بروحي إلى الوجود من العدم (أي لا خالق لروحي بل هي موجودة بنفسها منذ الأزل) وكانت وستظل في قدرة الله الأزلية "،

<sup>•</sup> الجمل بين القوسين التي تتخلل "مضمون المباهلة" هي تعليقات موجزة من قِبل سيدنا المسيح الموعود التَّلِيُّلِ، وليس مما كتبه ليكهرام. (المترجم)

<sup>\*</sup> حاشية ما أسخف هذا الكلام ألها كانت وستظل في قدرة الله الأزلية. واضح أنه ما دامت الأرواح بحسب اعتقاد الآريين أزلية وجاءت إلى الوجود من تلقاء نفسها مع كافة قدراتها، فما علاقتها بقدرة الإله؟ إذ لا يستطيع الإله أن يزيد أو ينقص في تلك القوى ولا يستطيع أن يتصرف فيها شيئا. وتلك الأرواح على حسب زعم الآريين آلهة نفسها بنفسها ولا منة عليها للإله مطلقا. اعلموا أن قول ليكهرام وأتباع ديانته الآخرين بأن الأرواح تبقى في قدرة الإله الأزلي ليس إلا لستر دينهم الباطل لأن ضمير الإنسان يُدينه دائما على مثل هذه المعتقدات الواهية. إذا لم يكن الله خالق الأرواح وقواها و لم يكن خالق ذرات العالم وقواها فلا يمكن أن يكون إلهها أيضا. أما القول بأننا لا نستطيع أن نعد خالف ذرات عباد الله وحلقه في حالة تجردها (عن الأحسام) فلأنه لم يخلقها، غير أن الإله حين ينفخ الأرواح في الأحسام يصبح إلهها لأدائه هذه المهمة، فهو قول باطل كذلك لأن الإله

الذي لم يخلق الأرواح والذرات مع كافة قدراتها لا يستقيم دليل على كونه قادرا على جمعها. ومجرد جمعه بعضها مع بعض لا يجعله مستحقا للألوهية؛ بل يكون مُثله في هذه الحالة كمثل خباز اشترى الطحين من السوق، والحطب من بائع الأخشاب، وأحذ النار من الحيران وخبز الخبز. ففي هذه الحالة لا يستقيم على وجود الإله دليل، لأنه إذا كانت الأرواح أزلية وو حدها فما الدليل على أن اتصال الأرواح والذرات وانفصالها لم يحدث تلقائيا منذ القِدم كما يزعم الملاحدة؟ لذلك لا يمكن للآريين أن يقدموا دليلا على وجود إلههم لأنه ليس عندهم أي دليل أصلا. فهذا هو ملخص المعرفة الموجودة في الفيدا التي يعتزون بها. والواضح أنه يمكن تقديم نوعين من الأدلة على وجود الإله: الدليل الأول يستقيم في حالة الإيمان به محلى العالم أو الأرواح أو الأحسام، نضطر إلى الاعتراف حين نلقي نظرةً، سواء على ذرات العالم أو الأرواح أو الأحسام، نضطر إلى الاعتراف بأن هناك خالقا لكل هذه الأشياء.

والطريق الثاني لمعرفة الله هو آياته المتحددة التي تظهر بواسطة الأنبياء والأولياء، ولكن الآريين ينكرونها أيضا، لذلك ليس عندهم دليل على وجود إلههم.

واللافت في الموضوع أن الآريين ينادون إلههم بكلمة "أب" دائما وفي كل حال، كما كتب ليكهرام أيضا آنفا في مضمون المباهلة، ولكن لا ندري أي نوع من الأب هذا؟ هل مَثلَه كمثل المتبنّى الذي ينادي شخصا أجنبيا قائلا: "يا أبتِ"؟ أو مَثله كأب افتراضي يُتُخذ بواسطة "النيوك" الذي به تمتك امرأةٌ آريةٌ ستر عفتها بمضاجعة رجل غير زوجها، وبذلك يصبح زوجها أبا لولدها الذي وُلِدَ عن طريق "النيوك". فإذا كان إله الآريين أبا كهذا، فلا مجال لنا للكلام في الموضوع. أما إذا كان أبا بحيث قد حاءت الأرواح وذرات العالم كلها وقواها إلى الوجود بيده وجاءت إلى الوجود بسببه هو، فهذا يتنافى مع مبدأ الآريين. وإذا سألتم: كيف يتنافى مع مبدئهم؟ فليكن واضحا أن الأرواح كلها التي لم تُخلق بيد الإله شريكة له منذ القِدم بحسب مبدئهم؟ فأتى لنا اعتبار الإله أبا لها والحالة هذه؟ فهي وُجدت بنفسها كما وُجد الإله بنفسه. ولكن هذا مبدأ خاطئ. الناظرون بعين المعرفة يستطيعون أن يدركوا أن القوى والمزايا والصفات التي توجد في الأب توجد في الأبن أيضا. كذلك تماما، ما دامت الأرواح قد خُلقت بيد الإله فهي تتحلى بصورة ظلية بالصبغة التي توجد في الله. وكلما يتقدم عباد الله في الاصطفاء والطهارة بواسطة ظلية وعبادته تتقوى هذه الصبغة أكثر فأكثر حتى تشرع الأنوار الإلهية في الظهور في مثل حبه وعبادته تتقوى هذه الصبغة أكثر فأكثر حتى تشرع الأنوار الإلهية في الظهور في مثل

ينبوع المعرفة

كذلك إن مادة حسمي - أي كياني المادي أو الذرات أيضا - إنما هي في قبضة قدرة الإله الأزلية ولن تبيد. وإن خالق الكون كله إله واحد دون غيره. أنا لست مالك الكون أو خالقه مثل الإله كما لست محيطا بالدنيا كلها، ولست روحًا عُليا بل أنا خادم حقير لذلك القادر المطلق. وما زلت موجودا منذ الأزل في علمه وقدرته، وما كنت معدوما في وقت من الأوقات. كما لا توجد دار الفناء أصلا بل لن يفني شيء. كذلك أؤمن بتعليم الفيدا المبني على العدل أن النجاة هي لوقت معين بحسب الأعمال. (أي النجاة ليست إلى الأبد بل إلى وقت معين) ثم لا بد من تقمص حسم إنساني بأمر الإله.

إن جزاء الأعمال المحدودة ليس بغير حدود. (لا شك أن الأعمال محدودة ولكن نية العامل لا تكون محدودة برغبته هو) وإنني ولكن نية العامل لا تكون محدودة برغبته هو) وإنني أؤمن بكافة تعاليم الفيدا بيقين القلب... وأؤمن أيضا بأن الإله لا يغفر الذنوب قط (ما أغربه من إله!) ولا أثق بشفاعة أو توصية. (بمعنى أنه لا يُقبل دعاء أحد في حق أيّ شخص) لا أعتبرُ الإله راشيا أو ظالما. (الكلمة المناسبة في هذا السياق ليست "راشيا" بل "مرتشيا"، أي الذي يأخذ الرشوة. ولكن ليكهرام استخدم كلمة "راشيا" وهذا يفضح مرتبته العلمية) كذلك أوقن بحسب تعليم الفيدا علم الإله حتما، ولا

هؤلاء الناس بصورة ظلية. فنرى بكل وضوح أن الأخلاق الإلهية الفاضلة كامنة في الفطرة الإنسانية وتتراءى للعيان بعد تزكية النفس. فمثلا إن الله رحيم، فينال الإنسان أيضا نصيبا من صفة الرحمة بعد تزكية نفسه. والله تعالى جواد، فينال الإنسان أيضا نصيبا من صفة الجُود بعد تزكية نفسه. والله تعالى ستّارٌ وكريمٌ وغفورٌ فينال الإنسان أيضا نصيبا من هذه الصفات بعد تزكية نفسه. فمن أودع روح الإنسان هذه الصفات الفاضلة؟ إذا كان الله تعالى قد أودعها فثبت أنه هو حالق الأرواح. وإذا قال قائل: إنها وتحدت من تلقائها فيكفى أن نقول جوابا: لعنة الله على الكاذبين. منه.

يوجد فيها أدن خطأ ولا كذب ولا حكايات أو قصص. وينورها إله الكون دائما وفي كل عالَم جديد لهداية عامة الناس، كما فعل في بداية الخلق حين بدأ خلق الإنسان. وأن الإله ألهم الفيدات إلى أرواح المرشدين الأربعة شري أغني وشري وايو وشري آدت وشري انغره جيو ولكن ليس بواسطة جبرائيل أو بواسطة أي رسول آخر بل مباشرة من عنده بالأنه ليس في السماء أو على العرش فقط بل يحيط بالعالم كله. وأقر أيضا أن الفيدات هي أكمل وأقدس كتب المعرفة. وأن الدنيا تعلّمت الفضيلة من الهند وحدها. والآريا هم أول المعلمين للجميع. أما الأنبياء البالغ عددهم ١٢٤٠٠ نبيا بحسب قول

<sup>\*</sup> حاشية: يتبين من إمعان النظر في النظام المادي أن الإنسان يسمع بواسطة الهواء، ويرى بواسطة الشمس. ولكن لماذا سُخِّر هذان الرسولان في النظام المادي مع أنه لا بد أن يكون نظام الله المادي والروحان منسجمين مع بعض؟ من المؤسف حقا أن معرفة الفيدا تخالف قانون القدرة في كل مكان. من يستطيع أن يقول بأن الله ليس موجودا في كل مكان! بل هو موجود في كل مكان وهو ذو العرش أيضا، ولكن الجاهل لا يفهم نقطة المعرفة هذه. يجدر بالتدبر أن كل شيء في هذا الكون ينشأ بأمر منه ولكنه تعالى مع ذلك يستخدم الوسائط لتنفيذ قضائه وقدره. فمثلا، هناك سم يهلك الإنسان، وهناك ترياق ينفعه، فهل لنا أن نتصور أن كليهما يؤثر في حسم الإنسان بنفسهما؟ كلا، بل يؤثران تأثيرا سلبيا أو إيجابيا بأمر من الله، فهما أيضا ملائكة الله نوعا ما. بل كل ذرة من ذرات العالم التي تحدث بسببها تغيّراتٌ متنوعة كلُّها ملائكة الله. والتوحيد لا يكتمل ما لم نحسب كل ذرة ملاك الله، لأنه لو لم نحسب كل المؤثرات الموجودة في الدنيا ملائكة الله لاضطررنا إلى الاعتراف بأن كافة التغيرات الحادثة في جسم الإنسان وفي العالم كله تحدث تلقائيا بدون علم الله ومشيئته ومرضاته. وفي هذه الحالة لا بد من اعتبار الله عاطلا وجاهلا محضا. فالسر في الإيمان بالملائكة هو أن التوحيد لا يستقيم دونه، ويضطر المرء إلى الإيمان بأن كل شيء وكل تأثير خارج عن إرادة الله تعالى، بينما مفهوم الملائكة هو أنهم كمثل أشياء تعمل بحسب أمر الله تعالى. فما دام هذا القانون ضروريا ومعترَفا به فلماذا إنكار جبرائيل و ميكائيل؟ منه.

ينبوع المعرفة

المسلمين – الذين جاءوا خارج الهند خلال خمسة أو ستة آلاف سنة وجاءوا بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن وغيرها من الكتب، أعُد كل هذه التعاليم الدينية... بعد مطالعتها وفهمها جيدا... زائفة وكاذبة وأحسبها عبارات تشوه مكانة الإلهام الحقيقي.... وليس عندهم دليل على صدقها إلا الجشع والجهل والسيف.... وكما أعُد بقية الأمور المعادية للحق خاطئة كذلك أعُد القرآن ومبادئه وتعاليمه التي تعارض الفيدا باطلة وكاذبة. (لعنة الله على الكاذبين). أما خصمي، ميرزا غلام أحمد، فيحسب القرآن كلام الله ويعد كافة التعاليم الواردة فيه صحيحة وصادقة. وكما أعد القرآن وغيره باطلا بعد قراءته، كذلك يعد هذا الأمّي المحض والجاهل تماما بالسنسكريتية واللغة الهندية، الفيدات باطلة دون قراءتها ومطالعتها. فيا إلهي احكُم بيننا بالحق، لأن الكاذب لا ينال العزة في حضرتك مثل الصادقين أبدا.

الراقم: عبدك منذ الأزل، ليكهرام شرما رئيس آريا سماج في بشاور و(حاليا) مدير آريا غازيت، فيروز بور البنجاب."

أون لم أقرأها أنا فلا بد أن ليكهرام قد حفظ الفيدات الأربعة كلها! فماذا نقول هنا إلا: لعنة الله على الكاذبين. النقاش يكون حول المبادئ، فما دام الآريون قد نشروا مبادئ الفيدا بأيديهم فمن حق كل عاقل أن يناقشها. وثانيا: من الخطأ تماما القول بأي ما قرأها، بل قد قرأت تراجم الفيدا المنشورة في البلد من أولها إلى آخرها. وقرأت أيضا "ويد بحاش" للبانديت ديانند. وبالإضافة إلى ذلك فإني أخوض المناظرات مع الآريين منذ ٢٥ عاما تقريبا. فما أكذب قوله عني بعد ذلك بأي لا أعرف عن الفيدا شيئا. وإذا كان بانديتات الآريين لا يزالون يعُدّون ليكهرام عالم الفيدا فأود أن أرى شهادة بذلك. بل الحق أن مكانة ليكهرام ليست أكثر مما قدرها الله تعالى له في قوله: عجل حسد له خوار. منه.

<sup>\*</sup> تفسير الفيدا. (المترجم).

١٧٤ ينبوع المعرفة

أما الحكم الذي أصدره الله من السماء بعد دعاء المباهلة الذي أورده ليكهرام في الصفحة ٣٤٧- ٣٤٧ من كتابه "خبط أحمدية"، والأسلوب الذي أظهر عَجَلِلٌ به حزي الكاذب وعزة الصادق، فهو كما يلي وقد ظهر للعيان يوم السبت بعد الساعة الرابعة بتاريخ ٦ مارس/آذار ١٨٩٧م.

انتبهوا، هذا هو حكم الله الذي طلبه ليكهرام من إلهه ليتبين الفرق بين الصادق والكاذب، فقد تبين ذلك الفرق.



اعلموا أنها ليست آية واحدة بل آيتان:

- (١) النبوءة عن قتل ليكهرام نبوءة عظيمة في حد ذاتها وقد أُنبئ فيها عن يوم قتله، ونوعيته ومدته ووقته.
- (٢) ثانيا: لم يُعثَر على قاتله مع بذل أقصى الجهود والمساعي المضنية وكأن قاتله صعد إلى السماء أو اختفى تحت الأرض. لو قُبض على القاتل وأُعدم شنقا

لما بقيت للنبوءة الأهمية نفسها، بل كان بوسع كل واحد أن يقول بأنه كما قُتل ليكهرام كذلك قُتل القاتل. ولكن القاتل اختفى فلم يُعرَف إذا كان إنسانا أو ملاكا صعد إلى السماء.

إحدى علامات الكتاب الموحى به التي قدمها المحاضر أن يكون الكتاب محتويا على أعلى صفات الإله. فأقبل ذلك ولكن لا أقبل أن هذه العلامات موجودة في إله الفيدا لأن صفات الله نوعان وهما الصفات الذاتية والصفات الإضافية. الصفات الذاتية هي تلك التي توجد دون الحاجة إلى وحود المحلوق مثل وحدانية الله وعلمه وقدوسيته. والمراد من الصفات الإضافية هي التي تتحقق وتوجد في الخارج بعد وحود المحلوق مثل حالقية الله ورزَّاقيته ورحمته وكونه توابا وصفة مكالمته ومخاطبته. ولكن الفيدا ينكر كلا النوعين من هذه الصفات لأن الله، بحسب زعم أتباع آريا سماج ليس واحدا لا شريك له من حيث أزليته وأبديته بل كل ذرة من المخلوق تساويه في الأزلية والأبدية. كذلك لا يصيبُ الموتُ الأرواحَ مثل الله تماما بل تعود إلى هذا العالم، وتنتقل إلى عالم آخر أحيانا. ولكن الغريب في الأمر أنه إذا كانت الأرواح مصونة من تغييرات الفناء مثل الإله تماما، وكذلك إذا كانت أزلية وأبدية من حيث صفاها مثل الإله تماما فلماذا يطرأ عليها التغيُّر في حالة النوم وينقلب نظامها كله رأسا على عقب، وتواجه مشاهد جديدة لم تخطر على بالها في اليقظة، وكذلك عندما تعود الروح على سبيل التناسخ، بحسب اعتقاد الآريين، تتولد من جديد متناسية جميع العلوم والفنون وتعليم الفيدا ومعرفته. فإذا كان التناسخ، على افتراض محال، صدقا فلا بد من التسليم بأن حياة الأرواح كذب لأنه لو كانت حياها أيضا أبدية مثل الإله فأنّى لها أن تواجه كل هذه المشاكل المذكورة؟ هل الإله أيضا ينسى علومه؟ فالحادث الذي يُنسى الأرواحَ علومَها التي تلقتها على

مدى العمر يسمى الموت'، بينما يقول الآريون بأن الموت لا يصيب الأرواح. ولكنني أستغرب: هل الموت شيء آخر غير هذا؟ من المعلوم أنه ما دام يطرأ عليها تغيّر إلى هذا الحد بحيث تُضيّع في لمح البصر ما ادّخرته على مدى العمر، أفلا تنطبق عليها مع ذلك كلمة الموت؟ كم هي ثابتة هذه الحقيقة إذ تسطع كالشمس، ولكن الفيدا مع ذلك يعُدّ الأرواح تساوي الإله في الحياة الأبدية. هل الصفة العليا لله هي أن يشارك غيره أيضا في حياته؟

مع أن الإسلام أيضا يعترف بقِدم نوعي للمخلوق، ولكنه يعتقد أيضا أن كل شيء مخلوق وقائم بسند من الله. كذلك يقول الإسلام بأنه كان هناك زمن لم يكن فيه مع الله شيء، وكانت الوحدانية وحدها متجلية، وكان الله ككنز مخفي، ثم أراد أن يُعرف فخلق الإنسان لمعرفته. ولكن لا ندري كم مرة جاء زمن حين كان الله وحيدا. لا يعلم ذلك إلا الله. ولكن كما لا يمكن أن تبقى صفاته الأخرى معطّلة إلى الأبد كذلك إن صفة وحدانية الله لا تبطل للأبد بل يأتي دورها أحيانا. فيريد الله أن يهلك العالم تارة ويريد أن يخلقه تارة أخرى لأن الإحياء والإماتة من صفاته، لذا سيأتي زمان يُهلِك الله فيه كل حي وسيطوي السماء والأرض كما تُطوى الورقة، وهذه الحالة أيضا لا تستلزم وسيطوي السماء والأرض كما تُطوى الورقة، وهذه الحالة أيضا لا تستلزم

الحاشية: في معظم الأحيان تطرأ على روح الإنسان أثناء النوم حالتان: (١) تطرأ عليها تغيّرات كبيرة إذ تنسى علوم اليقظة وأحداثها تماما وتمثل أمامها مشاهد حديدة تخرج عن إرادتها وقدرتها، يثبت منها أن قوى إرادتها تبطل تماما وتكون كالميت. (٢) في بعض الحالات الأخرى تصيبها حالة من العدم تنمحي فيها صفات وجودها تماما. فمثلا لو خُدِّر أحد إلى أقصى حد بواسطة الكلوروفورم يصيب الروح وآثارها العدم إلى درجة لو بُتر عندها عضو شخص مخدَّر لما شعر بذلك. فما دامت صفات الروح تبطل في مثل هذه الحالات وتتخلى عن صفاقا تماما، فهذا هو الموت بعينه. منه.

ينبوع المعرفة

إبطال الصفات، لأنه عندما تتجلى بعض الصفات لا تجتمع معها بعض الصفات الأخرى التي تقابلها بل تظهر في وقت آخر وتظل في انتظار ذلك الوقت المعين. وهذه السلسلة في الطبيعة أمر واقع ويلزمه الإحياء بعد الإهلاك. فبهذا المعنى نقول بأنه لا تبطل صفة من صفات الله، فهو المحيي منذ القدم والمميت أيضا. وليس هناك صفة من صفاته كانت موجودة من قبل وليست موجودة الآن، أو هي موجودة الآن و لم تكن موجودة من قبل.

باختصار، نعتقد أنه لا يصطدم شيء بوحدانية الله. والله تعالى وحده هو الأزلي والأبدي والقائم بذاته، أما الأشياء الأخرى كلها فهالكة الذات وباطلة الحقيقة. وهذا هو التوحيد الخالص الذي كان الاعتقاد بنقيضه شرك محض. فتبين من ذلك أن أتباع الفيدا مشركون تماما إذ يعُدّون كل ذرة شريكا لله تعالى.

ثم أستغرب كيف ينكر هؤلاء القوم صفات الله العليا إنكارا سافرا ويقولون بأن من علامات الكتاب الموحى به الضرورية، أنه يتضمن صفات الله العليا. فيا قليلي الفهم، أليس من صفاته العليا ألا يشاركه أحد في أزليته وأبديته؟ فلماذا إذًا يشرك الفيدا أشياء أخرى في أزليته وأبديته؟ يا أسفا، لماذا لا تفقهون بأن الإله نفسه يفلت من اليد نتيجة عدم الإيمان بهذه الصفة ولا يقوم على وجوده دليل؟ لأنه إذا بطلت صفة الله "الخالق" في الحقيقة و لم يخلق شيئا سوى الربط والوصل فقط وكل الأشياء أي الأرواح كلها وذرات الأجسام كلها موجودة من تلقاء نفسها وهي أزلية وأبدية دون أن تُخلق فأي دليل يقوم على وجود وذرات العالم قديمة وأبدية كمثل الله فلماذا لا يجوز القول بأن اتصالها وانفصالها ونفصالها أيضا من صفاقا القديمة من حيث طبيعتها وألها ليست بحاجة إلى وجود الإله

كعدم حاجتها إليه لولادتها. فأي كتاب أكثر إضلالا من الذي يعطي تعليما يحض على إنكار الله بل يغوي المرء ليجعله منكرا؟

ومن ناحية أخرى كما ينكر الفيدا صفة الله الذاتية أي يرفض تلك الصفة العليا، ألا وهي ميزة الوحدانية من حيث الأزلية والأبدية، كذلك يرفض صفة خلقه تعالى أيضا كما سبق ذكره.

كذلك ينكر الفيدا كون الله رزاقا ومنعما ورحمانًا أيضا، لأن كل نعمة ينالها الإنسان يحسبها الفيدا نتيجة أعماله ولا يذكر شيئا عن فضل الله وإنعامه ورحمته. فلما كانت كل نعمة من نعم الله على الإنسان نتيجة أعماله الحسنة فقط بحسب زعم الفيدا فمن الواضح في هذه الحالة أن إله الهندوس ليس رزاقا ولا منعما ولا رحمان، بل الرزاق والمنعم والرحمان هي أعمالهم، والإله ليس بشيء قط. وفي هذه الحالة لا توجد في الإله بحسب زعم الفيدا صفة الرزاق والمنعم والرحمان أيضا. فمن الغريب حقا أن الفيدا أنكر أو لا صفة الله الوحدانية من حيث الأزلية والأبدية ثم أنكر صفته "الخالق" ثم رفض صفته الرزاق والرحمان، وبذلك قد قضى الفيدا على صفات الله كلها ورفض كافة الصفات دع عنك الصفات الكاملة وحدها. لذا نقول بكل شدة وقوة بأن إله الهندوس عاطل، بحسب الفيدا، عن كل صفة وليس قادرا ولا خالقا ولا واحدا لا شريك له، ولا رزاقا ولا رحمانًا ولا منعما، بل المدار كله على أعمال الإنسان ولا توجد في الإله أية صفة. فيجب الانتباه إلى أهم يدّعون من ناحية أنه يجب أن يتضمن الكتاب الموحى به صفات الإله العليا ومن ناحية ثانية آلت الحالة إلى أنه لا تثبت صفة من صفات إله الهندوس.

ومن صفات الله العليا صفة التكلم أيضا لأنها هي الوسيلة للفيض والهداية. ولكن مضت عشرات ملايين السنين بحسب زعم الآريين منذ أن فُقدت هذه

الصفة أيضا من الإله وصار أبكم إلى الأبد ولم يعد قادرا على الكلام، والعياذ بالله. وقد أسفر سلب هذه الصفة عن حسارتين. (١) أصبح الإله ناقصا إلى الأبد وكأن عضوا من أعضاء صفاته بُتر. (٢) حُرم أهل الهند من فيض إلهامه الأبد الإبدا، وصار مدار دينهم على القصص والحكايات فقط. ولكن الإسلام لا يعد صفة كلام الله باطلة قط. بل يرى أن الله تعالى يكلم ويخاطب عباده الخواص الآن أيضا كما كان يكلمهم في الأزمنة الغابرة. وليس بيننا وبين معارضينا من المسلمين إلا نزاع لفظي، ألا وهو أننا نطلق "النبوة" على كلام الله المحتوي على النبوءات، ومن يُعطَى النبوءات مثلها وحيا بكثرة لا نظير لها في زمنه، نسميه نبيًّا، لأن النبي هو الذي يتنبأ بأنباء المستقبل بكثرة بإلهام من الله. ولكن المسلمين الذين يعارضوننا يعتقدون بمكالمة الله، ولكن لجهلهم لا يطلقون "النبوة" على مكالمات تحتوي على النبوءات بكثرة مع أن المراد من النبوة هو الإنباء عن المستقبل بالوحي والإلهام فقط. وكلنا متفقون على أن النبوءات.

ومن صفات الله العليا صفة القدوسية أيضا، أي أنه تعالى منزَّه عن كل عيب ونقيصة. ولكن من الواضح أن البكم عيب، كما أن عدم قدرته على خلق روح واحدة عيب مع ادعاء القدرة. كذلك عدم تقديم الإله لأيّ دليل

(إن اعتقد بعض المسلمين الجاهلين الذين هم مسلمون بالاسم فقط بأن سلسلة مكالمة الله ومخاطبته منقطعة في الإسلام أيضا، فهذا جهلهم، لأن القرآن الكريم لا يقطع سلسلة مكالمة الله ومخاطبته كما يقول: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (غافر: مكالمة الله ومخاطبته كما يقول: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (عافر: ١٦) أي ينزل كلامه على من يشاء. ويقول: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (يونس: ١٦) أي أن الإلهامات المبشرة باقية للمؤمنين مع أنه قد حُتم على الشريعة، لأن عمر الدنيا على وشك الانتهاء. إذًا، إن كلام الله باق إلى يوم القيامة بصورة بشاراتٍ. منه.

محكم وقوي لإثبات وجوده أيضا عيب. كذلك وجود أحد مع الإله من الأزل إلى الأبد أيضا يعيبه. فأين القدوسية بعد كل هذه العيوب؟ ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ﴾ .

والصفة الضرورية الأحرى لله تعالى التي لم يذكرها الفيدا قط هي كونه توابا وغفورا. ومعنى التواب والغفور هو: قابل التوب، وغافر الذنب. معلوم أن الإنسان ضعيف جدا بطبيعته وقد كلِّف بمئات أوامر الله تعالى. فمن طبيعته أنه يمكن أن يعجز عن العمل ببعض الأوامر بسبب ضعفه، وتغلبه أحيانا بعض رغبات النفس الأمارة. فهو يستحق بسبب ضعفه الطبعي أن تنقذه رحمة الله من الهلاك نتيجة التوبة والاستغفار عند صدور زلة منه. لذا فمن المؤكد أنه لولم يكن الله تعالى قابل التوبة لما أثقل الإنسان بعبء مئات الأوامر قط . من هنا يتبين دون أدبى شك أن الله تواب وغفور. ومعنى التوبة أن يترك الإنسان سيئة مقرًّا بأنه لن يعود إليها أبدا وإن أُلقى في النار. فعندما يتوب الإنسان إلى الله تعالى بهذا الصدق والعزم الصميم يغفر الله الكريم والرحيم ذنبه. ومن صفات الله العليا أن يقبل التوبة وينقذ من الهلاك. ولو لم يتوقع الإنسان قبول التوبة لما ارتدع عن ارتكاب الذنوب قط. الديانة المسيحية أيضا تقول بقبول التوبة ولكن بشرط أن يكون التائب مسيحيا. ولكن الإسلام لا يجعل قبول التوبة

الأنعام: ١٠١

هكذا؟ كلا. منه.

التائبون يتصدّقون أيضا لإظهار صدقهم ويقدمون بالمال والأرواح تضحيات تفوق قدر هم، ويحرقون أنفسهم في نار المجاهدة والأعمال الصالحة، ويخلقون في نفوسهم تغيرا خارقا ويوصلون أنفسهم إلى الموت. ولكن الفيدا يقول بأن توبتهم لا تُقبل، وكأنه يحسب إله مثل شخص قاسي القلب لا يبالي بخادمه الذي يفديه بحياته. ولكن هل تقبل فطرة الإنسان أن يكون الإله - الذي لا نستطيع العيش دون رحمته لحظة واحدة -

مشروطا بأي دين، ويقول بأن التوبة تُقبل بالالتزام بأيّ دين كان. ولا يبقى ذنب إلا إذا كان أحد ينكر كتاب الله ورسوله. ومستحيل تماما أن ينال الإنسان النجاة بأعماله بل هي منة من الله أنه يقبل توبة أحد ويعطي آخر بفضله قوة فيجتنب ارتكاب الذنب.

لقد بيّن المحاضر إحدى علامات الكتاب الموحى به، وهي أنه يحتوي على تعليم الأخلاق السامية. ولكنني أستغرب كيف ينسى هؤلاء القوم تعليم الفيدا هذه السرعة! الإله الذي لا يقدر على أن يغفر لأحد ذنبه ولا يستطيع قط أن يعطى أحدا شيئا جُودا وسخاء.. كيف له أن يعلُّم الآخرين أخلاقا سامية مع عيب في نفسه؟ ما دامت صفة الرحمة والمغفرة غير موجودة في الإله نفسه، والجودُ والسخاءَ ليس من عادته أصلا، فكيف سيعلُّم الآخرين هذه الأخلاق الفاضلة؟ إذا ردّ الآريون على ذلك بأن هذه الصفات ليست من الأحلاق العالية بل هي صفات سيئة وليست حسنة، فلا بد من الاعتراف بأنهم يكرهون هذه الأخلاق ولا يلتزمون بما. ولكن نسألهم: ألا يقبل ضميرهم أنه إذا صدر منهم خطأ ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلا أن يسلموا أنفسهم للحكومة مقابل العفو أو أن تعفو الحكومة عنهم بنفسها. ألا يريدون فعلا أن تعفو الحكومة عن جريمتهم الثابتة عليهم؟ فما دامت هذه الظاهرة موجودة في فطرقهم التي يُظهروها في مثل هذه المناسبات عفويا عندما يكونون تحت مؤاخذة الحكومة، فعليهم أن يفكروا مَن حلق فيهم هذه الظاهرة الفطرية؟ لو لم يرد الله أن يرحم التائبين ويغفر لهم لما أودع هذه الظاهرة طبيعة التائبين أصلا. الحق أن الخُلق الأعلى من بين الأخلاق كلها هو أن يعفو الإنسان عمن أخطأ في حقه ويغفر لمن أذنب في حقه. ولكن إن لم يكن هذا الخُلق موجودا في الإله فماذا يمكن أن نتوقع منه؟ لـمّا كان مستحيلا على الإنسان أن يؤدي كافة حقوق الله تعالى

ويدّعي أنه بريء تماما من كل الذنوب وأنه طاهر ونزيه تماما مجتنبا الأخطاء كلها، لما كان قول "إن النجاة تعتمد فقط على أن يتطهر الإنسان من الذنوب تماما بعد تحمّل عقوبتها وأن يولُد في ولادة جديدة لا يرتكب فيها ذنبا على مدى العمر" إلا قول مجرد مجنون وسفيه يجهل تماما ضعف فطرة الإنسان. أليس صحيحا أن الضعف البشري سمّ حقيقي، وأن صفة الله "التواب" تتجلى للعيان نتيجة هذا الضعف البشرى؟ والعفو عمل تقبله فطرة البشر إذا صدر في وقت مناسب. وإذا كان الشخص القاسي الذي لا يعفو عن أخطاء خدامه جديرا باللوم عند العقل السليم، فكم هو بعيد من شأن الإله- الذي يعلن أنه جامع الأخلاق الحسنة كلها وهو كامل في جميع الأخلاق ويفوق الجميع- ألا يغفر أو يعفو مطلقا عن أخطاء المذنبين ويستعد دائما للمعاقبة على أبسط الأمور، وأن تنقصه صفة الجود والسخاء بل يتقاضى الإنسان جزاء أعماله كما يتقاضي الأحير أجرة عمله! كيف يُتوقع من إله مثله أن يعامل أحدا باللطف والإحسان في وقت من الأوقات ويعفو عن زلة أحد عند صدور التقصير منه؟ بل إن حكومته خطيرة للناس ومدعاة لشقاو هم الشديدة.

ليكن معلوما أن إنكار التوبة والمغفرة إنما هو إغلاق باب ارتقاء الإنسان لأنه من الواضح ومن البديهيات لدى الجميع أن الإنسان ليس كاملا في حد ذاته، بل هو بحاجة إلى التكميل، وكما أنه يولد ظاهريا ويوسع دائرة معلوماته رويدا رويدا ولا يولد عالماً، كذلك عندما يبلغ سن المراهقة بعد الولادة تكون حالته الأخلاقية منحطة جدا. فمثلا لو تأمل أحد في حالات الأطفال الصغار لعلم بكل وضوح أن معظمهم متعودون على أن يضربوا زملاءهم عند أدنى نزاع بينهم، كما تلاحظ في كثير منهم عادة الكذب وسباب الأطفال الآخرين لأتفه الأسباب. ويكون بعضهم متعودا على السرقة والنميمة والحسد والعناد

أيضا. ثم عندما يهيج جنون الشباب تسيطر عليهم النفس الأمارة وتصدر منهم أمور غير لائقة لا تجدر بالذكر إذ تدخل في الفسق والفجور الصريح.

ملخص الكلام أن المرحلة الأولى لمعظم الناس هي مرحلة حياة قذرة. ثم عندما يخرج الإنسان السعيد من طوفان أوائل العمر العارم يتوجه إلى ربه ويتوب توبة نصوحا ويتحاشى أمورا غير لائقة ويعكف على تطهير نفسه. هذه هي مراحل حياة الإنسان بوجه عام التي يتحتّم عليه احتيازها. يتضح من ذلك أنه لو كان صحيحا أن التوبة لا تُقبل، لثبت من ذلك أن الله لا يريد أصلا أن يهب أحدا النجاة. فلما قرر الله ما مآله اليأسُ وعزَم على الإدخال في دوامة التناسخ القذرة، فلو تمني أحد في هذه الحالة أن يتحرر من الحياة القذرة ويكون من الواصلين إلى الله في هذه الحياة؛ أني له أن تتحقق أمنيته مخالفا بذلك مشيئة الله؟ وأتى له أن يتعهد في سبيل الله وهو يعلم أن باب رحمة الله مسدود عليه تماما ويوقن بأنه لا بد له من أن يصير كلبا وسنّورا أو خنزيرا؟

كذلك بين المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى به، وهي أن يكون الكتاب كاملا بحد ذاته بمعنى ألا تكون هناك حاجة إلى أيّ كتاب آخر بعده. ولكن انظروا إلى شطارهم، ما هذه العلامة التي سجّلها؟ لأن الآريين يعتقدون أنه لم ينـزل بعد الفيدا كتاب لذا فقد أدخل المحاضر هذا المعتقد في علامات الكتاب الإلهامي لتحقيق بُغيته. والأمر الجدير بالتنقيح هو: هل الفيدا في الحقيقة كتاب كامل فلا يوجد لكتاب آخر موطئ قدم بعده؟ فحين نتأمل في الموضوع نعلم أن وصف الفيدا بهذه الصفة تهمة صريحة له. كل ما ظهر في الهند بواسطة الفيدا إنما هو عبادة العناصر والمخلوق والشمس والقمر وعادة النيوك. لقد قلنا عدة مرات بأن الفيدا يعارض التوحيد ويعادي معرفة الله بشدة متناهية وهو كتاب مضل. فالكتاب الذي نشر تعليما قذرا إلى درجة قضى فيها على التوحيد ولم

يرغب في الأعمال الصالحة ولا توجد فيه أدبى ميزة؛ فإن مدح هذا الكتاب وكأنه لا حاجة بعده إلى أي كتاب موحى به ليس إلا وقاحة متناهية وهو هجوم على كتب الله دون مبرر. لقد قلنا من قبل بأن حالة الإنسان لم تظل على المنوال نفسه دائما، بل طرأت عليه تقلبات قاسية فكان من مقتضى حكمة الله أن ينزل كتابا منسجما مع كل تغيّر. كما يمكن الفهم بكل سهولة أنه لا تكون حاجة إلى كتاب كامل في بداية العصر، لأن الذنوب لا تكون ثائرة في البداية ولا يهيج طوفان الاعتقادات السيئة بل يكون الناس بسطاء. ومن الواضح أنه إذا كان الناس أصحاء سالمين غانمين في مكان ما فلا تكون فيه حاجة ملحة إلى الطبيب لأن الطبيب يذهب حيث يوجد المرضى. فيمكن أن يقسم الدهر عقلا إلى ثلاثة أقسام:

- (١) زمن الصلاح الذي كان العصر الأول.
- (٢) زمن التعادل بين عدد الصالحين والطالحين الذي يمكن أن يسمَّى الزمن الأوسط.
- (٣) زمن انتشار المعاصي والمفاسد الذي يوصف في اللغة الهندية بـ "كلجك". إذًا، ذلك الزمن المسموم المليء بطوفان المعاصي كان جديرا بأن يرسَل الكتاب الكامل فيه، وهو القرآن الكريم.

فالمهمة العظيمة التي أنجزها الفيدا لا تخفى على أحد! وهي أنه: (١) رفض كون إلهه خالقا. (٢) قال بأن الأرواح جاءت إلى الوجود بنفسها مع كل قواها وقدراتها. (٣) عدّ كل ذرة في العالم مع كل قواها وخواصها آلهة نفسها مثل الله تماما. (٤) زعم أن صفة إنزال الله الوحي والإلهام ملغاة إلى الأبد. (٥) أنكر جميع الأدلة التي تُثبت وجود الله تعالى. (٦) زعم أن الإله بخيل ومنحاز إلى جانب دون جانب حيث بقى على صلة مع الهند دائما وأنرزل

الإلهام على أهلها فقط، وهو ساخط على الآخرين دون مبرر، وكأن له علاقة قرابة مع هؤلاء القوم فقط، وأن الناس من بلاد أخرى ليسوا عباده، أو أنه يجهل و جودهم أصلا. (٧) لقد أمر أمرا مؤكدا بممارسة النيوك القذرة وبذلك قضي على عفة آلاف السيدات. (٨) قدم معتقد التناسخ، ولم يخبر الآريين بقانون يُعلم بموجبه أن الفتاة المولودة في الدنيا للمرة الثانية ليست أُمًّا أو حدة لشخص يريد الزواج منها. (٩) روّج لاعتقاد أن الإله متعود على المكر السيئ إذ يُبقى في حساب الناجي ذنبا خفيا عند إعطائه النجاة ثم يطرده من دار النجاة بحجة ذلك الذنب. (١٠) لقد وصم إلـهُه بوصمة عار مخجل جدا قائلا بأنه ليس قادرا على إعطاء النجاة الدائمة، ثم كذب أن الأعمال محدودة لذا يجب أن يكون الجزاء أيضا محدودا مع أن هذا البيان يخالف واقع الأمر لأن الإله، بحسب مبدأ الآريين، لا يطرد روحا من دار النجاة لمحدودية الأعمال، بل لأنه ليس قادرا أصلا على أن يعطى أحدا نجاة دائمة. والسبب في ذلك أنه إذا نجّى الأرواح كلها نجاة دائمة فكيف يمكنه أن يُجري نظامه في المستقبل؟ ومن أين يأتي بأرواح جديدة لإبداء الخلق الجديد؟ مع أنه من الضروري بحسب معتقد الفيدا أن تستمر سلسلة التناسخ إلى الأبد. ولكن الذين نجوا من التناسخ إلى الأبد كيف يمكن إدخالهم في دوامته مرة أخرى؟ لذا فقد وقع الإله في مأزق أن النجاة الدائمة تؤدي إلى إنهاء نظامه كله لأنه ليس قادرا على خلق الأرواح أصلا فمن أين سيأتي بالأرواح الجديدة في هذه الحالة؟ لذا فقد اضطر إلى جعْل النجاة مؤقتة حتى لا يختل أمر حكومته وملكوته. هذا هو إله الهندوس وهذه هي تعليمات الفيدا التي بناء عليها قال المحاضر بأنه لا حاجة إلى أي كتاب بعد الفيدا. فالحق أن الفيدا لم يراع احترام الإله بسبب مبادئه المخجلة ولم يهتم بإكرام الآريين، بل أهاهُم نتيجة اعتقاد النيوك، وأهان إلهه نتيجة اعتقاد سلب

قدرته وسلب صفة خالقيته. فالفيدا الذي عامل أتباعَه وإله بهذه المعاملة ماذا يمكن أن يتوقع منه الآخرون؟ بل ينطبق عليه قول الشاعر الفارسي:

"ماذا فعلت مع أصحابك حتى تريد أن تكون نصيرنا، والحق أن الاحتراز منك واجب علينا."

والعلامة الأخرى التي بيّنها المحاضر للكتاب الموحى به هي ألا يكون فيه احتلاف. نحن نقبل ألها علامة ضرورية فعلا للكتاب الموحى به لأنه إذا وُجد في الكلام فيه تناقض، وكان تناقضا في الحقيقة بحسب قواعد المنطق المعروفة، فلا يجوز نسب ذلك البيان إلى عالم الغيب البريء من كل خطأ وعيب ونقيصة، لأن التناقض يستلزم أن يكون أحد الأمرين المتناقضين كذبا أو خطأ، والله أعلى وأسمى من منقصة كلا النوعين. ولكن بعض الأغبياء لقصور نظرهم وحمقهم يرون أيضا تناقضا في أمور ليس فيها أدبى تناقض. فمثلا إذا قيل: زيدٌ ميتٌ أي ميت روحانيا، ثم إذا قيل: زيدٌ حيٌّ أي حيٌّ حسديا فلا تناقض ولا تعارض بين هذين القولين لأهما من منطلق مختلف. كذلك إذا قيل بأن زيد بن حالد رجل شرير حدا، ثم قيل: زيد بن وليد رجل صالح وطيب فلا تعارض ولا تناقض في ذلك أيضا لأن اللذين ذُكرت سوانحهما رجلان مختلفان. كذلك إذا قيل: إن زيدا كان في الفلاة صباحا، ثم قيل: إن زيدا كان في البيت مساء فلا تناقض في هذين القولين أيضا لأهما يذكران وقتين مختلفين. وكذلك إن قيل: إن زيدا لم يسافر إلى بغداد قط، ثم إذا قيل: إن زيدا سافر إلى دمشق، فلا تعارض ولا تناقض في القولين أيضا لأنهما مكانان مختلفان. كذلك القول بأي سأعطى زيدا روبيتين أجرةً بشرط أن يعمل لي طول النهار؛ ثم القول بأني سأعطيه نصف روبية أجرة إن عمل لي جزءا من النهار فلا تعارض ولا تناقض في ذلك أيضا لأن الشروط تختلف. باختصار، ما لم توجد الوحدة في الأمور المذكورة كلها

وكان البيانان خاليين من كل نوع من التفريق في الزمان والمكان، فلا يقال بأنهما متناقضان.

ولكننا نرى أن الفيدا مليء بهذا التناقض، إذ يحسب الله قادرا على كل شيء من ناحية، ومن ناحية ثانية ينكر جميع الأعمال التي تدل على قدرته وينكر كونه خالق الأرواح والأحسام. وليس ذلك فحسب بل يعلم بوضوح تام اعتقادا أن الأرواح وقواها وقدراتها وخواصها الغريبة كلها جاءت إلى الوجود من تلقاء نفسها ولم يخلقها الله. كذلك ذرات الأحسام وكافة قواها وقدراتها خُلقت من تلقاء نفسها.

فمعلومٌ كم هو تناقض سافر القبولُ بقدرة الله الكاملة من ناحية، والرفض الكلي لجميع أعماله التي توحي بقدرته من ناحية أحرى.

كذلك يقر الفيدا من جانب أن الإله منبع كل الفيوض ومصدرها، ومن جانب آخر ينكر قطعا أن هناك فيضا من فيوض الله جاريا، لأنه لما كانت قوى الأرواح وقدراتها كلها، وكذلك الأجسام وقواها كلها أزلية ومن تلقاء نفسها، وبناء على تلك القوى تحصل على العلوم والفنون كلها، أفلا يثبت من ذلك أنه ليس للإله أدبي فيض عليها? وإن قلتم بأنه وإن كانت تلك القوى من تلقاء نفسها ولكن فيض العلوم والمعارف تأتي من الإله على أية حال، فجوابه أن الإله ينـزل على الإنسان أي فيض من الخير أو الحسنة من عنده بحسب مبدأ الآريين. بل كل ما يناله الإنسان من الخير والحسنة والفيض يكون كله نتيجة أعماله. فالمعلوم في هذه الحالة أن ما تلقاه الصلحاء الذين تلقوا الفيدات من الإلهام لم يكن منة أو لطفا من الله بل كان نتيجة أعمالهم. فما أغربه من إله! إذ لم يخلق الأرواح ولا يستطيع أن ينـزل عليها فيضه، ومع ذلك يدّعون أنه منبع الفيوض كلها. أليس هذا التناقض الصريح والتعارض في البيان موجودا في الفيدا؟

۱۸۸ ینبوع المعرفت

كذلك يقدَّم الادّعاء أن الفيدا يدعو إلى التوحيد بينما يدّعي الفيدا من جانب آخر أن الإله ليس وحيدا في أزليته وأبديته بل كل ذرة من ذرات هذا العالم، والأرواحُ كلها تشاركه في الأزلية والأبدية. ومن ناحية يُنسب التوحيد إلى الفيدا ومن ناحية أخرى يعلِّم الفيدا نفسه عبادة المخلوق بصورة واضحة، وهو مليء بتعليم عبادة النار والهواء وغيرهما.

فما دامت هذه حال الاختلاف والتعارض في الفيدا فقد ثبت من ذلك أنه لم يحقق هذا الشرط و لم يدّع أنه لا اختلاف في بيانه. ولكن القرآن الكريم يدّعي ذلك، حيث يقول: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَيْلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ والمعلوم أن الزمن الذي قال الله تعالى فيه عن القرآن بأنه لا يوجد فيه اختلاف كان من حق الناس أن يُظهروا اختلافا إذا وجدوه، ولكن سكت الجميع و لم ينبسوا ببنت شفة. وكيف يمكن الاختلاف فيه ما دامت جميع الأحكام تدور حول مركز واحد، أي غاية القرآن الكريم وهي الإقامة على وحدانية الله بأسلوب علمي وعملي وبالشدّة واللين، والجذب إلى وحدانية الله بترك الأهواء والأطماع؟

وعلامة أخرى بينها المحاضر للكتاب الموحى به هي ألا يكون فيه أدنى نوع من الانحياز. لقد أيقنت من هذه العبارة أن هذا الشخص لا يتكلم بقوى عقلية سليمة لأنه لا يوجد في أيّ كتاب آخر نظيرُ تحيُّز يزخر به الفيدا. فأيّ تحيز أكبر من أن الدنيا موجودة منذ عشرات ملايين السنين بل منذ مدة لا يمكن إحصاؤها، ولكن الإله لم يتخل إلى الآن عن التحيز، إذ ظل ينزل الفيدا في الهند وبالسنسكريتية فقط. ولا ينتخب للإلهام أعضاء في برلمانه إلا النار والهواء والشمس والكوكب فقط. فهل من تحيز أكبر مما في الفيدا؛ إذ يختار الهند

النساء: ۲۳

وحدها دائما لإنزال الكتاب الموحى به ويلهم باللغة السنسكريتية منذ القدم، وكذلك لم يعجبه إلا الإلهام إلى النار والهواء والشمس والكوكب فقط، واصطفاها فقط بالولادة من الدرجة العليا لتكون جديرة بتلقي الإلهام. وهذا لم يحدث مرة أو مرتين أو ثلاث مرات بل مرت عليه عشرات ملايين المرات. وكما أن مدينة "شملة" أعجبت المسئولين في الحكومة البريطانية كمصيف، كذلك أُعجب الإله ببلاد الهند فقط وهو ساخط على سكان البلاد الأخرى دونما سبب، أو يجهل وجودهم إلى الآن. فليقل أحد من الآريين الآن بالعدل؛ هل معاملة الإله هذه هي تحيز أم هناك أمر آخر؟ وإذا كان أمرًا آخر فليبينه بالأدلة.

علامة أخرى للكتاب الموحى به بيّنها المحاضر هي ألا يكون فيه كلام يوحي بأن الله مكر في فعل كذا وكذا من أفعاله. لقد كتبتُ الرد عليه من قبل أن معنى المكر هو التخطيط والتصرفات الدقيقة الخافية والمكنونة التي لا يعرفها الذي نُسجت ضده، بل ينخدع منها. والمكر نوعان:

(۱) الذي أريد به الخير والحسنة وليس الإضرار بأحد، كما أن الأمّ تعطي ولدها دواء بمكر أنه شراب حلو وتقول بألها أيضا شربته ووجدته حلو المذاق. وهذا المكر تتولد في قلب الولد رغبة فيشرب الدواء. وكما تُطلَب من بعض رحال الشرطة حدمة ألا يلبسوا زي الشرطة ويراقبوا الأشرار خفية لابسين لباسا عاديا. فهذا أيضا نوع من المكر، ولكنه مكر حسن. كذلك الممتحنون الذين يمتحنون الطلاب أو المحامين أو الأطباء أو في أي مجال آخر يمكرون إلى حد ما بحسن النية عند صياغتهم الأسئلة. فيمكن أن يُفهم على هذا المنوال أن المكر الذي يليق بالله إنما هو من هذا القبيل الذي يمتحن على شخل به الصالحين ويعاقب الأشرار الذين لا يتورعون عن مكر الشرّ. كل شخص يستطيع أن

يفهم بالنظر إلى قانونه الجاري في الطبيعة أن هذا النوع من الرحمة الكامنة أو الغضب الكامن موجود في نواميسه الطبيعية. فأحيانا نرى أن المكار والشرير الذي لا يرتدع عن مكره يفرح نتيجة ظهور بعض الأسباب ويزعم أنه سيسحق المظلوم بظلمه البالغ الغاية بسبب بعض الأسباب التي تيسرت له. ولكن الله تعالى يهلك الظالم نفسه بالأسباب نفسها. وإنه لمكر الله الذي لا يُطلع الشرير على مغبة تلك الأعمال ويُنشئ في قلبه فكرة أن في المكر نجاحه. وليس لأحد أن ينكر أن هناك آلافا من أعمال الله الملحوظة في العالم أنه يعاقب محكره الحسن والعادل شريرا يؤذي الأبرياء ممكره السيئ.

والآن أنقل لفائدة العامة من "لسان العرب"، وهو قاموس قديم وموثوق به، معنى المكر وهو: "المكر احتيال في خفية. وإن الكيد في الحروب حلالٌ، والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾"...يقول الله تعالى في القرآن بأن الكفار مكروا مكرا كبيرا بحسب زعمهم ومكرنا مكرا ولم يعرفوا مكرنا... "قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاءٌ سُمى باسم مكر الممجازى."

والآية الكاملة في القرآن الكريم هي: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ \* قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا لَوَالِيَّةِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ \* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكَ يَشْعُرُونَ \* فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ \* وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ \* وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ \* وَأَنْجَانَا اللّذِي يَطالب

النمل: ٤٩ - ٤٥

الدِّيّة لم نكن موجودين حين قَتلوا، ونحن صادقون، أي يفتعلون عذرا بألهم كانوا قد سافروا إلى مكان كذا وكذا عندما قُتلوا. كما يفتعل المحرمون في هذه الأيام أيضا أعذارا من هذا القبيل حتى لا تُرفع القضية ضدهم.... فكان مكر الله أنه أخفى إرادة العذاب إلى مدة حتى تمادى الأشرار في الشر، وعندما بلغت شرورهم الغاية بل أرادوا أن يقتلوا أصفياء الله بمكرهم مكرا كبّارا أنزل الله عليهم ذلك العذاب الخفي الذي لم يعرفوه، ولم يخطر ببالهم أهُم سيبادون ويُمحَون بهذه الطريقة. هذه إشارة إلى أن إيذاء عباد الله الأصفياء ليس حسنا، فالله تعالى يبطش في نهاية المطاف. فهو يُخفى إرادته إلى حين، وهذا هو المراد من مكره. ولكن عندما يبلّغ الشريرُ شرَه منتهاه يُظهر الله تعالى إرادته. فما أشقى أولئك الذين يتصدّون لعباد الله الأصفياء بحماس الشر فقط ويريدون أن يهلكوهم ولكن الله تعالى يهلك الأشرار أنفسهم أخيرا. وفي ذلك بيت جميل من شعر "الرومي" ومعناه: "ما أخزى الله قوما ما لم يُعذَّب قلبُ عبده".

ثم ذكر المحاضر علامة للكتاب الموحى به وهي ألا يأمر بنهب مال أحد. نستنبط من كلامه هذا أنه إما يجهل الفيدا تماما أو هو عدو لدود للذين تلقوا الفيدات، لأنه يعيد مرارا وتكرارا أمورا تعارض تعليم الفيدا. فننقل هنا بعض الفقرات من "رِج فيدا" عن النهب على سبيل المثال لفائدة القراء. فهناك دعاء من آلهة "النار" وتنتهي فقرة الدعاء كما يلي: يجب أن ننال الغنائم من الأعداء في الحروب. أعطنا يا "إندر" آلاف البقرات والأحصنة الجيدة واجعلنا بما أثرياء وإن كنا لا نستحقها. يا "إندر" الجميل والقوي ومالك الغذاء إن لطفك يدوم، فأعطنا آلاف الأحصنة والبقرات الأصيلة. وأهلك كلّ من يسبّنا، واقتُل كلّ من يسبّنا، واقتُل كلّ من يسبّنا، واقتُل كلّ من يضرنا" أيْ أعطنا مالهم وبقراقم وغيرها.

يا "إندر" ويا "أغني" اللذان يُعمِلان السلاح البرقي ويدمّران المدن أعطيانا الثروة وانصرانا في الحروب. أي أعطيانا مالا كثيرا من النهب. "إندر" الذي يحتل الدرجة الأولى من بين جميع الآلهة، نحن ندعوك. فقد حصلت على أموال كثيرة من النهب في الحروب. يا أحيت إندر احمنا في حروبنا حتى ننال فيها لهبا كثيرا. "إندر" الذي يُعمل السلاح مقابل الأعداء وهو نصيرنا ندعوه من أحل الحصول على ثروة هائلة. (إن أموال النهب يعطيها "إندر" في معظم الحالات بحسب تعليم الفيدا) يا "أغني" قد دعوناك منذ مدة طويلة بأداء تقليد "هوم"، فاحرق أعداءنا".

فليقل الآريون الآن: هل هذه الفقرات توجد في الفيدا أم في القرآن الكريم؟ لم يرد في القرآن الكريم قط أن أحرقوا الأعداء أو الهبوا أموالهم. فمن الوقاحة الكبيرة إلصاق التُهمة الباطلة تماما بكلام الله المقدس. لقد جاء في القرآن الكريم أن أيها المسلمون، اغنموا أموال الذين قتلوكم ونهبوا أموالكم وأخرجوكم من دياركم مقابل ما تعرضتم له من حسارة. الأسلوب المتَّبع في الحروب منذ أن خُلقت الدنيا هو أن المنتصرين ينهبون أموال المغلوبين، بل يحتلُّون بلادهم أيضا. هذا ما يفعله الملوك الفاتحون اليوم أيضا. ولكن القرآن الكريم لم يعلِّم الظلم والاعتداء، بل أذن للمظلومين فقط أن يحاربوا ويغنموا أموال الأعداء كما نهب الأعداء أموالهم ولا يعتدوا. فأية وقاحة وعدم أمانة أن يتَّهموا القرآن دون مبرر أنه قد أمر بالنهب وأخذ الغنائم والقتل فور نزوله دون أن يرتكب الخصوم جرائم. لا نجد في القرآن الكريم كله أية آية بهذا المعنى. أما إذا وجد الآريون فيه آية تأمر بقتال الخصم دون ظلمه وقيامه بجرائم أحرى، فحرام عليهم الطعام ما لم يقدّموها. أما تقديم الآية بقطعها من سياقها وجعلها كأنها تفيد موقفهم، إنما هو عمل الأشرار والوقحين والأوباش. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿أَذِنَ

لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ . أي أن الله أذن بالمواجهة للمسلمين الذين يحارَبون لقتلهم بغير حق ووجد ألهم مظلومون.

لقد بيّن المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى هي أن تكون الأحوال عن الخلق والفناء مسجلة فيه بصورة صحيحة تماما. فليكن واضحا أبي لا أرى حاجة إلى بيان حقيقة هذه العلامة لأبي قلت بوضوح من قبل بأن الفيدا قد ارتكب خطأ كبيرا في هاتين العلامتين أيضا، لأن تعليمه بحسب قول الآريين هو أن الأرواح وذرات الأحسام أزلية وغير مخلوقة ووُجدت تلقائيا مثل الإله تماما، وأن كافة قواها وقدراها أيضا وُجدت تلقائيا، وأن روح الإنسان تصعد بعد وفاته إلى حو السماء ثم تمبط ليلا على الخضروات والكلأ كالندى فيأكلها أحد فتدخل تلك الروح في رحم امرأة من خلال نطفة الرجل. هذه هي فلسفة الفيدا عن الخلق والفناء. وقد أثبت في هذا الكتاب نفسه أن هذا المعتقد واضح البطلان إلى درجة سيضحك عليه طفل صغير أيضا. إذا كانت الأرواح وقواها وُجدت من تلقائها فلا يبقى الإله إلها أصلا ولا يستحق العبادة قط وستكون سيطرته على الأرواح احتلالا وتسلطا جائرا فحسب، ولا نستطيع أن نعطى هذه السيطرة اسما آخر. كذلك تنقلب وحدانيته كلها أيضا رأسا على عقب نتيجة هذا الاعتقاد؛ فكل ذرة من الذرات تساوي وجوده من حيث القِدم. والطامة الكبرى هي أنه لا يمكن اعتباره منبع الفيض في هذه الحالة لأنه ما دامت الأرواح وقواها أزلية وموجودة من تلقاء نفسها كان واضحا أن قوهما لإدراك الجهولات أيضا تلقائية، وبالتالي لم تعد هنالك حاجة قط إلى الإله لإدراك الجهولات. وبذلك لا بد من الإقرار أنه كما أن الأرواح قديمة وجاءت من تلقائها، كذلك أبواب العلوم

الحج: ٤٠

الضرورية أيضا مفتوحة عليها منذ القِدم. ففي هذه الحالة لن تكون هناك حاجة إلى الإله أصلا. وإن قلتم بأن الأرواح وُجدت من تلقائها ولكن قواها ليست كذلك فهذه الفكرة حاطئة لأنه لا يمكن تحقق أي شيء دون تحقق الصفات. فبحسب هذا الاعتقاد لم يَعُد الإله منبع الفيض، وكان وجوده أو عدمه سيّين، ولم يبق على وجوده دليل يُفهم منه أنه موجود أصلا. وكذلك لم يعد الإله، بحسب هذا المعتقد، مستحقا لأيّ حمدٍ، لأنه إذا كانت الأرواح مع كافة قواها، وكذلك كانت ذرات الأجسام مع كافة قواها قديمة ووُجدت تلقائيا ولا دخل للإله فيها فكيف يكون مستحقا للمحامد؟ ولا يمكن أن يكون للإله دخل في أعمال ينجزها أحد بقواه لأنه ليس لفيض الإله أدبى دخل فيها. ومن المسلّم به عند الآريين أنفسهم أن الإله لا يستطيع أن يعطى شيئا من عنده كهدية قط بل كل ما يناله الإنسان إنما هو نتيجة أعماله. فلا يمكن لأحد من الآريين أن يقول: "الحمد لله" لأن المزايا التي يتحلى بها الإله بحسب اعتقادهم تتحلي الأرواحُ وذرات الأحسام بالمزايا نفسها، لأنما أيضا قديمة ووُحدت من تلقاء نفسها مثل الإله تماما، والقوى التي تملكها الأرواح وذرات الأحسام هي من تلقاء نفسها مثل قوى الإله وصفاته، وأن الإنسان يكسب الأعمال الحسنة بمحض قوته الشخصية وليس بعون الإله، لأنه أولا وقبل كل شيء ليس للإله موطئ قدم في مجال نصرة أحد إذ لا حاجة أصلا إلى نصرة الإله لأن كل شيء حاصل تلقائيا. وإضافة إلى ذلك إذا أعان الإلهُ الناسَ على كسب الأعمال الحسنة فهذا ينقض مبدأ الآريين القائل بأن الإله لا يستطيع أن يهب شيئا إلا مقابل الأعمال . انظروا

لا لو كان الإله قادرا على أن يهب شيئا برغبته لما كانت نحاة الآريين مؤقتة. لم تكن في الإله صفة أن يعطي شيئا جُودا وعطاء منه، لذلك كان لا بد من جعل النجاة أيضا مؤقتة. ما

إلى معتقد علَّمنا إياه الله تعالى مقابل ذلك وهو: ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ\* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ ﴾....أي ليس هناك شيء لم يخلقه الله و لم يربِّه. فهو رحمان، أي ينعم على عباده جميعا دون أعمال منهم سواء أكانوا كفارا أو مؤمنين. ولقد أعطاهم لراحتهم وسهولتهم نعمًا لا تُعدّ ولا تحصى. وهو رحيم، أي أنه يهب أولا عباده نتيجة رحمانيته قوى وقدرات، لا دخل فيها لسعى الإنسان، ليكسبوا بها أعمالا صالحة ويهبهم الأسباب كلها لتكميل الأعمال. وعندما يصبح الإنسان بسبب رحمانيته قادرا على كسب الأعمال الصالحة فالله رحيم ليجازيه عليها. وعندما يستحق الإنسان مستفيضا برحيميته أن ينال إنعاما وإكراما أبديا يعطيه الله إنعاما وإكراما أبديا لكونه مالك يوم الدين. ثم يقول بعد ذلك: يا ربنا، ويا جامع الصفات كلها نعبدك وحدك، ونستعينك لكسب الأعمال الحسنة كلها بما فيها عبادتك، أرنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وأنقذنا من صراط الذين سقطوا تحت غضبك (أي يقومون بالحذلقة والشر فيصيرون مورد غضبك في هذه الدنيا)، وأنقِذنا من صراط الذين نسوا صراطك ويسلكون سبلا ليست سبُل مرضاتك، آمين.

انظروا الآن كم هي مليئة بالتوحيد هذه السورة القرآنية التي اسمها سورة الفاتحة! إذ لا يوجد فيها ادّعاء من قبل أيّ إنسان بأنه جاء إلى الوجود تلقائيا دون أن يخلقه الله، كذلك لا يوجد ادّعاء أن أعماله إنما هي نتيجة قوته وقدرته الشخصية. ولا يوجد فيها دعاء مثل الفيدا: أعطنا يا ربّ كثيرا من البقرات

أشقى أولئك الذين إلههم ضعيف إلى هذه الدرجة ومحروم من صفة الجود والسخاء. منه.

والأحصنة والمال المنهوب. بل علَّمنا دعاء أن اهدنا الصراط الذي بالسلوك عليه يصل الإنسان إليك وينال إنعامك وإكرامك الروحاني ويجتنب غضبك ويجتنب سبل الضلال.

كذلك ليس في القرآن الكريم تعليم أنه عندما يموت الإنسان تسقط روحه ليلا على الخضروات والكلأ منقسمة على جزأين. وقد سبق أن بيّنت بكثير من التفصيل أن تعليم الفيدا هذا خاطئ تماما بل الحق أن الله تعالى خلق الروح وكافة قواها، وأن الروح لا تعود مطلقا. فمن الواضح أن الفيدا ارتكب خطأ كبيرا من كلا الجانبين فيما يتعلق بخلق الأرواح وفنائها، فاقرأوا بياني السابق عن ذلك.

ثم قال المحاضر: إن من علامات الكتاب الموحى به أن تكون حقوق الرعية والملوك والوالدين والأولاد كلُّها مسجلة فيه بالعدل. ولكني أستغرب كيف نسى هذا الشخص هذه السرعة تعليم البانديت ديانند المبنى على الفيدات والمنقول في "ستيارة بركاش" الذي جاء فيه ألا يُعتبر ملكا إلا مَن يعمل بحسب تعليم الفيدات. وقد أشار في هذا التعليم بصراحة تامة إلى أن الملك الذي لا يدين بدين الآريا يجب ألا يُقبل كملك قط مهما كان عادلا ورحيما ومهما كان يؤدي حقوق الرعية. هذا هو التعليم الذي حرض كثيرا من أصحاب العقل والفطنة والمثقفين من الآريين على التمرد. نقبل أن بعض المسلمين الهمجيين الذين يجهلون تعليم القرآن الكريم تماما يصدر منهم التمرد أحيانا مع كوهم رعية ولكن لا يسعنا أن نجعل قوما مثقفين كالجهلاء. إن مقولة الملك عبد الرحمن حان تنطبق تماما على الجهلاء حيث يقول ما معناه: " الأفغان يعملون بنصف القرآن". لقد قيل في القرآن الكريم بجلاء وصراحة أنه يجب أن تطيعوا الملوك العادلين واجتنبوا التمرد. وإذا رأيتم إحسانا من ملك أو غيره فاشكروه وأحسنوا إلى الجميع. ولكن تعليم الفيدا يخالف هذا المبدأ، فاقرأوا "ستيارةـ بركاش" إن شئتم.

والجزء الثاني من هذه العلامة كما بينه المحاضر هو أن من علامات الكتاب الموحى به أيضا أن يحتوي على حقوق الوالدين والأولاد كلها بالعدل. سبحان الله! إلام آلت حالة هؤلاء القوم بسبب العناد إذ يختلقون علامات الكتاب الموحى به من عند أنفسهم ليقع اعتراض على القرآن الكريم. ولكن كيف يمكن الاعتراض على كلام الله؟ بل الحق أن الاعتراض يعود إلى الفيدا نفسه. إن حقوق الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب والمساكين التي وردت في القرآن الكريم لا أظن أنها وردت بالشرح والتفصيل نفسه في أيّ كتاب آخر. فيقول الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبيل وَمَا مَلَكَت مَانُكُم إِنَّ الله لَا يُحِب مُنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ ... إِن قُولُه تعالى: "وبذي القربي" يشمل الأولاد والإحوة والأقارب القريبين والبعيدين كلهم... والجار الجنب والصاحب بالجنب... أي بالجيران الذين هم في عداد الأجانب وكذلك الزملاء في العمل والرفقاء في السفر أو الصلاة أو في مجال تعلُّم الدين والمسافرين والأنعام التي تملكونها... والله لا يحب المتكبرين المختالين الذين لا يرحمون الآخرين. ولكن من المؤسف حقا أن الآريين لا يستطيعون أن يرحموا أحدا دون مقابل، لأن هذه الصفة ليست موجودة في إلههم فهو قادر على المحازاة مقابل الأعمال فقط وليس إلا، ولهذا السبب فالنجاة ليست دائمةً .

النساء: ۲۷

<sup>ً</sup> يقول الله تعالى في آية آخري في القرآن الكريم: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاتُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأَحقاف: ١٦). منه.

وقد أمر الله تعالى بأداء حقوق الوالدين في آية أخرى أيضا في القرآن الكريم وهي: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَريمًا \* وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَاني صَغِيرًا ﴾ . وقال تعالى في آية أحرى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ \* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* فَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص حَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .... الوصية للوالدين من ماله الذي تركه وكذلك الأقربين بالمعروف... أي بما هو مرضى ومستحسن عند الشرع والعقل. فقد قدّم الله تعالى الوصية على جميع الحقوق، وأمر الموشك على الموت أن يكتب الوصية قبل كل شيء. ثم قال: حول نقض الوصية بعد سماعها فذنبه على الذين يرتكبون جريمة تبديلها عمدا بعد سماعها. ثم قال: إن الله سميع عليم: أي أن المشاورات من هذا القبيل لا تخفى على الله، وأن الله ليس عاجزا عن الإحاطة بهذه الأمور علمًا. ثم قال بأنه إذا ارتكب أحد الخطأ دون قصد منه أو ارتكب ذنبا، أيْ ظَلَّم عمدا ثم تنبه إلى ذلك وأصلح في الوصية التي كُتبت في حق الموصين بمم فلا ذنب عليه.

ثُمْ قَالَ ﴾ عَن حقوق الأولاد في آية أخرى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَكَادَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ " بالْمَعْرُوفِ ﴾ "

الإسراء: ٢٥-٢٤

<sup>ً</sup> البقرة: ۱۸۱–۱۸۳

البقرة: ٢٣٤

وقال في آيات أحرى: ﴿للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا \* وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا \* وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا \* يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْشَيْنِ ' فَإِنْ كُنَّ نسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرْتَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِنَ الله إنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَلَكُمْ نصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بهَا أَوْ دَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ . وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ... أي إن جاء هؤلاء المذكورون الذين ليس لهم نصيب في التركة فاعطوهم أيضا شيئا من المال وعاملوهم بالرفق واللطف ولا تردّوا عليهم بالقسوة. وليخش الورثة ألهم لو ماتوا تاركين وراءهم

لا وذلك لأن البنت تنال نصيبا عند أصهارها أيضا، فتنال نصيبا من بيت الوالدين وتنال نصيبا في بيت الأصهار وبذلك يصبح نصيبها مثل الذكر تماما. منه.

النساء: ٨-١٣

أولادا صغارا كم كانوا سيترجمون على حالهم! وكم كانوا سيُملؤون خوفا نظرا إلى حالة ضعفهم! لذا عليهم أن يتقوا الله في القسوة مع الأولاد الضعفاء، وليقولوا لهم قولا سديدا، أي لا يظلموهم ولا يُتلفوا حقوقهم.... وَالله عَلِيمٌ عَلِيمٌ: أي أن الله تعالى يأمركم بذلك لأنه عليم ولا يخرج شيء عن علمه. وهو حليم لذا لا يُسرع في معاقبة العاصي على علمه، فهو بطيء في العقاب. فلو لم يلق أحد عقابا على ظلمه وخيانته فلا يزعمن أن الله لا يعرف حريرته بل عليه أن يفهم بأن سبب هذا التأخير هو أمر الله وهو يعاقب الشرير حتما أخيرا بعقاب يستحقه.

"لا تتجاسر نظرا إلى حِلم الله فإنه بطيء في البطش ولكن بطشه شديد." ا

يتبين من كل هذه الآيات بوضوح تام كيف أكد القرآن الكريم على حقوق الوالدين، وكذلك ذكر حقوق الأولاد بل حقوق جميع الأقارب، ولم ينس حقوق المساكين والأيتام، بل جعل في أموال الناس حقوقا حتى للحيوانات التي هي تحت تصرفهم. ومقابل ذلك أتلف الفيدا حقوق أصحابه إلى حد كبير حتى جعل ولدا غير شرعي ولد نتيجة النيوك وارثا مثل الولد من الصلب. ما هذا الإححاف؟ ثم كم تُتلف حقوق بعض الورثة بأمر من الفيدا بعد موت أحد وتُرفض حقوقهم رفضا باتّا، أما القرآن الكريم فيُعطي الجميع حقوقهم عند وقسيم الإرث في مجلس واحد ولا يُحرَم أحد.

ثم قدّم المحاضر علامة أخرى للكتاب الموحى به، وهي ألا يكون فيه تعديل أو نسخ وألا تكون هناك حاجة إليهما. ماذا أقول وماذا أكتب في الرد على ذلك؟! إن هذا الشخص يعرّض الفيدا للفضيحة بغير حق، إذ لا يعلم إلى الآن

ا ترجمة بيت فارسي. (المترجم)

أن طبيعة الإنسان عرضة للتغير والتبدل دائما. فلا يمكن أن يُعَدّ الكتاب من الله ما لم يهتم هذه التغيرات. الذي يدّعي كونه طبيبا ثم يعطى الرضيع دواء بالقوة نفسها التي يجب إعطاؤه شابا فهو غبى وليس بطبيب. كما يضطر الطبيب إلى إنقاص الدواء أو الزيادة فيه نظرا إلى مقتضى الطقس مثلا أو يضطر إلى ترك دواء واحتيار دواء آخر؛ يُتَّبع القانون نفسه في الطب الروحاني، أي في شريعة الله أيضا. أي عندما يزور المريضُ الطبيب للعلاج في شريعة الله، وكان الطبيب حاذقا، فلا يعطيه الدواء بالقوة نفسها في جميع مراحل المرض بل يصف في المرحلة الابتدائية دواء، وعندما يتفاقم المرض أكثر من المرحلة الابتدائية ويستشري أكثر، يغيّر الوصفة بحسبها. وعندما يبلغ المرض منتهي درجة التفاقم أي يبلغ هياجُه الذروة يصف الطبيب الحاذق وصفة تنسجم مع شدة المرض نفسها. ثم عندما تأتى مرحلة انحطاط المرض أي يبدأ بالزوال يقلل الطبيب من قوة وصفته. وعندما لا تبقى في اليد حيلة سوى العملية الجراحية في حال مرض معين ويكون هناك خطر الموت يكون من واجب الطبيب الحاذق أن يستعد للعملية فورا دون الاهتمام بتألم المريض. في بعض الأحيان يضطر الجراح إلى شق بطن المريض أو نزع عظم من عظام الفكِّ أو الرأس إنقاذا لحياته، فلا يُحسب الطبيبُ ظالمًا في كل هذه الإجراءات لأنه لا يعزم من خلالها على القتل وإنما ينوى إنقاذ الحياة.

فعلى هذا المنوال لو تعمقتم في الموضوع أكثر لوجدتم أن حياة الإنسان مليئة بالتغيرات من كل جانب، وكما أن الإنسان معرَّض للتغيرات الجسدية كذلك لا مندوحة له من التغيرات الروحانية أيضا. نرى في بلدنا أننا نضطر إلى بعض التغييرات في لباسنا مع بداية تشرين الأول ثم نترك في كانون الأول كليا لباسا خفيفا كنا نلبسه من قبل، ونلبس بدلا منه لباسا سميكا من الصوف أو غيره عما

٢٠٢

يكفي لمقاومة البرد. وعندما يحل شهر نيسان نبدأ بارتداء لباس خفيف مرة أخرى، وفي شهر حزيران وتموز نحتاج إلى المراوح والماء البارد كثيرا.

فليكن معلوما أن التغييرات نفسها حادثة في الحياة الروحانية أيضا. العنيد والجاهل يتكلم متسرعا بكلام وكأنه لا سيطرة له على لسانه، بل يكون مضطرا كما يتبرّز المصاب بالزحار عفويا. فالعناد مرض سيئ جدا، ثم عندما يرافق العناد الحمقُ والجهل يؤدّي إلى تأثيرات مسمومة تملك العنيد في معظم الحالات.

كان في الهندوس شخص غير متعصب وهو باوا نانك، فلأن قلبه كان طاهرا أراه الله الإسلام حقًا. يتبين من أبياته أنه كان فداء للإسلام. لقد سافرت إلى "ديره نانك" ورأيت بأم عيني قميصه ووجدت أنه كان قد كتب عليه آيات القرآن الكريم وأقر مرارا ب "لا إله إلا الله محمد رسول الله". وكتب بكثرة بأنه ما من دين جدير بالاعتناق إلا الإسلام. لقد رأيت في مدينة "ملتان" مسجدا كان باوا نانك يصلي فيه. ورأيت أيضا في زاوية في مدينة ملتان مكتوب بيده "يا الله". لا شك أن باوا نانك كان ذا قلب طاهر وشهد بصدق الإسلام مرارا. فكان وحيدا من بين عشرات ملايين الهندوس وهبه الله نور العين وطهر قلبه ورزقه حبه، ولكن من المؤسف حقا أن البانديت ديانند كتب العين وطهر قلبه ورزقه حبه، ولكن من المؤسف حقا أن البانديت ديانند كتب بحقه في كتابه "ستيارة بركاش" كثيرا من الكلمات غير اللائقة والمسيئة التي أرى نقلها أيضا من سوء الأدب.

ثم قدّم المحاضر علامة أحرى للكتاب الإلهامي وهي أن يكون بلغة الإله حصرا. ولكن من المؤسف أنه لا يفهم بأنه لو كان البشر منذ القِدم بحسب مبدأ الآريين لاستلزم ذلك أن تكون لغاقمم أيضا قديمة. وما الفرق بين لغاقمم من حيث قِدمها؟ وما هي المزية الخاصة بسنسكريتية الفيدا لتُعَدّ لغة الإله؟ ولألها

أصبحت في هذا الزمن لغة ميتة لا يحكيها أيّ قوم فيمكن أن يحسب الجاهل أن هذه اللغة بعيدة عن استخدام الناس، لذا قد تكون لغة الإله. ولكن كون لغة من اللغات متروكة الاستعمال ليس خاصا بالسنسكريتية، بل هناك عدة لغات أحرى أيضا كانت تُحكى سابقا ولكنها الآن صارت متروكة. فهل ستُحسَب كلها لغات الإله لهذا السبب فقط؟ وإذا كانت السنسكريتية تُعدُّ لغة الإله بناء على دليل آخر ويحكيها الإله في مجلسه الخاص، فيجب تقديم الدليل على ذلك، وإلا فأنواع التغيرات قد تطرقت إلى اللغات العبرية والفارسية ولغات بلاد أخرى حتى انقرض بعضها كليا وتغير بعضها الآخر فلم تبق فيها الكلمات السابقة إلا قليلة جدا و دخلتها كلمات وتعابير جديدة، وإذا كانوا توّاقين إلى أن يسمعوا أمثالا من هذا النوع فأستطيع أن أقدم في ذلك قائمة طويلة. فإذا جاز اعتبار لغة من اللغات لغة الإله نتيجة كونها متروكة الاستعمال فما ذنب كل اللغات المتروكة الاستعمال الأخرى حتى لا تُعَدّ لغات الإله؟ الآريون مضطرون إلى الاعتراف بأن اللغات الأخرى أيضا قديمة لأنه إذا كانت سلسلة العالم قديمة فلماذا بقى سكان العالم كلهم الذين عددهم في عشرات الملايين محدودين في الهند وحدها وظلت لغتهم واحدة. لن يقبل ذلك عاقل لأنه يعارض قانون الله السائد في الطبيعة. وحين نرى أن تغيُّرا يطرأ على لغة بعد مرور مئتَى عام أو ثلاث مئة عام تقريبا، وكذلك إذا سافرنا مثلا إلى مئة فرسخ شعرنا بتغيّر واضح في اللغة. فتبين من ذلك أن اختلاف الألسنة وارد منذ القِدم وتشهد عليه الظروف الحالية. فلا بد من الاعتراف أن الذي حلق أناسا حلق لغاهم أيضا، وهو الذي يُحدث فيها بعض التغيرات بين الفينة والفينة. ومن السخف القول ومن غير المعقول تماما أن تكون للإنسان لغة ويتلقى الإلهام في لغة أخرى لا يفهمها لأنه تكليف عما لا يطاق. ثم ما الفائدة من الإلهام الذي

يفوق فهم الإنسان؟ فلما لم تكن لغة الرجال الذين تلقوا الفيدات سنسكريتية وما كانوا قادرين على الكلام بها أو فهمها بحسب مبدأ الآريين؛ ففي هذه الحالة إن إلهام الله إليهم بلغة أجنبية عليهم كان حرمالهم من تعليمه قصدا. وإن قلتم بأن الله كان يفهمهم معنى تلك العبارات بلغتهم لما بقي عهد الله القائل بأن كلامه في لغة الإنسان حرام عليه قائما. إنني لأستغرب بشدة ماذا ينفع الآريين مثل هذا الكلام السطحي وغير الناضج؟ أليس صحيحا أن كل ما للإنسان إنما هو لله؟ فما الذي يحط من شأن الإله إن فهم الإنسان بلغته؟ ألا يسمع إلهنا أدعيتنا في لغتنا؟ فإذا كان سماعه أدعيتنا في لغتنا لا يحط من شأنه شيئا فلماذا يقلل من شأنه إنْ أرشدنا إلى الصراط المستقيم بلغتنا؟

فالجدير بالذكر أن عادة الله بحسب سنته القديمة هي أنه يهدي كل أمة بلغتها. ولكن إذا كان هناك لغة يُتقنها الملهَم جيدا كأها في حكم لغته فكثيرا ما يتلقى إلهاما في تلك اللغة كما تشهد على ذلك بعض كلمات القرآن الكريم، إذ بدأ نزوله بلهجة قريش لأنهم كانوا أول المخاطبين، ثم وردت فيه كلمات بلهجات العرب الأحرى أيضا. أما أنا الذي أتّبع القرآن الكريم، وهو كتاب شريعتنا من الله تعالى لذا كثيرا ما أتلقى الإلهام من الله تعالى باللغة العربية لكي يكون علامة على أن كل ما أناله إنما أناله بواسطة النبي على وأستفيض في كل أمر بواسطته. ولما كانت مشيئة الله أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة ففي بعض الأحيان أتلقى الإلهام بلغات أخرى أيضا. ولكن معظم مكالمة الله ومخاطبته تكون بالعربية بل إن جزءا كبيرا من مكالمة الله ومخاطبته يكون بآيات قرآنية. ويكون الهدف من وراء ذلك التأكيد على أن القرآن الكريم كلام الله. وبهذا الأسلوب الجديد يؤكُّد للملهَم أن الرسول الذي يؤمن به هو رسول صادق، والكتاب الذي يؤمن به أي القرآن الكريم هو كتاب الله. وحيث إن الإلهام ينزل بلغات مختلفة إلى الآن

وتتحقق بواسطته مئات النبوءات أيضا، أفلم يثبت أن الله تعالى يُلهم بكل لغة؟ ألا تكون الرؤى الصادقة من الله؟ هل تلزمها السنسكريتية الفيدية أيضا؟

إلى هنا قد بينتُ بالإيجاز العلامات التي قدمها المحاضر، والآن سأرد على الاعتراضات التي وجهها إلى القرآن الكريم بناء على العلامات التي بيّنها.

لقد اعترض أولا أن القرآن الكريم لم يدّع أنه منذ بدء الخليقة. ولقد رددت على هذا الاعتراض من قبل أيضا أنه لما كان القرآن الكريم كاملا في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد أراد الله أن يصلح بواسطته كل المفاسد وأكبرها التي يمكن أن تتطرق إلى طبيعة الإنسان وقدر ما يستطيعون أن يتقدموا في ميادين الضلال وسوء العمل لذا فقد أنزل القرآن في وقت نشأت في البشر هذه المفاسد وتلوّثت حالة الإنسان بكل معتقد سيئ وعمل منكر. هذا ما اقتضت حكمة الله أن ينزل كلامه الكامل في ذلك الوقت لأن اطلاع مثل هؤلاء الناس على تلك الجرائم والمعتقدات السيئة حين كانوا يجهلونها تماما إنما هو بمنزلة ترغيبهم في تلك الذنوب. فبدأ وحي الله منذ آدم التَليَّكُمْ كبذرة، وقد بلغت تلك البذرة لشريعة الله كمالها في زمن القرآن الكريم وصارت دوحة عظيمة. لقد كتبتُ أنها فرية كبيرة على الفيدا أنه كتاب يعود تاريخه إلى بداية الدهر. بل الحق أنه جُمع في أزمنة متفرقة كما أظهر الباحثون رأيهم فيه. الادّعاء الذي يقدُّم عن وجوده منذ بداية الدهر يكفى لدحضه الفيدا نفسه. وليكن معلوما أيضا أن كل ما استفاده الآريون من الفيدا هو تورُّط عشرات الملايين من الهندوس من هذا البلد في عبادة المخلوق، وقد تجاوزوا فيها الحدود كلها، فلم يتركوا الماء ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الحجارة ولا الإنسان ولا الأشجار بل حسبوا كل شيء عجيب إلها. ثم عندما جاء القرآن الكريم إلى هذا البلد نجًى بقدومه الميمون عشرات ملايين الهندوس من بلاء عبادة المخلوق

٢٠٦

ولا يزال ينجيهم. ولكن هؤلاء القوم ينكرون الجميل ويرددون: الفيدا. الفيدا بغير حق. لعلهم نسوا ما واجهوا من ضرر من قبل بسببه.

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم أنه يتضمن مئات الأمور التي تخالف قانون الطبيعة، وأن على المسلمين ألا يدعوا للإيمان بالقرآن ما لم يثبتوا توافق هذه الأمور مع قانون الطبيعة. لقد رددت على هذا الاعتراض السخيف من قبل أيضا أنه لا يمكن لأحد أن يحدّ قانون الله في حدود إلا الذي كان أعلى من الله! وإلا من سوء الأدب جدا والإلحاد الزعمُ أن تُحدّ حدود عجائب قدرة الله الذي أسراره وراء الوراء وقدراته لا نهائية مثل ذاته، لأنه من الواضح أنه لما كان الله غير محدود، فأنَّى لصفاته أن تكون محدودة؟ غير أن ما كان يعارض صفاته المتحققة أو يخالف عهوده التي ذكرها وها الله الميكسب هو فقط منافيا لقانونه في الطبيعة. فمثلا من صفات الله المتحققة أنه ليس له شريك ولن يصيبه موت، وأنه عَجَلُكُ لا يعجز عن فعل شيء بحسب صفاته. وقد عهد مثلا أن الذي يموت لا يعيده إلى الدنيا ثانية لإسكانه فيها. فلا يفعل شيئا يخالف عهده وصفاته الثابتة. لا يجعل أحدا شريكا له، ولا ينتحر، وإذا أمات أحدا مرة فلا يعيده إلى الدنيا لإسكانه فيها ويستطيع أن يفعل كل ما عدا ذلك. من يستطيع القول بأن قدراته ﷺ محدودة في حدود كذا وكذا ولا تتعداها؟ أو تخرج أمور كذا وكذا عن نطاق قدرته أو هو عاجز عن إنجازها؟ صحيح أن قدراته العجيبة ليست متساوية مع كل شخص بل بقدر ما ينشئ الإنسان علاقة الحب والإخلاص معه تظهر عليه قدراته وَجَلِلٌ. وأعماله التي لا تظهر لعامة الناس وهي مستحيلة عندهم تُظهَر للخواص بسبب علاقتهم.

باختصار، فلله عَجَلَلُ قدرات عجيبة لا تُعدّ ولا تحصى ولكنها لا تظهر إلا للذين يفنون في حبه. فيُظهر الله لهم أعمالا يحسبها الفيلسوف العَمه محالا،

ويظهر لأحبائه الصادقين من العجائب ما يراه العقلاء من أهل العقل فوق العادة. ليس أمامه شيء مستحيل ولكنه لا يعمل ما يخالف عهده أو صفاته. مباركون أولئك الذين يزدادون إيمانا بقدراته تعالى وإلا فدعاء غير المؤمن لا يجاب لأنه لا يحسب الله قادرا بسبب طبيعته الشيطانية.

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم بأنه قد جاء فيه أن الله خلق كل شيء بـ "كُن" وخلق الأرض والسماء في ستة أيام واستراح في اليوم السابع بينما يثبت من علم طبقات الأرض أن الأرض خُلقت على مدى مئات آلاف السنين. فأقول ردًّا على ذلك: لا شك أن كل شيء قد خُلق بـ "كن"، أي بأمره فقط سواء أخُلق شيء في مئات آلاف السنين أو عشرات ملايين السنين ولكن لا بد من أمر الله أولا. فكل من يؤمن بالله لا يستطيع أن ينكر أن كل عدم ووجود مرتبط بأمر الله تعالى. أما إذا كان أحد ملحدا ينكر وجود الله فقد يقول بأن كل شيء يُخلق من تلقائه دون الحاجة إلى الأمر. ولكن لما كان وجود الله ثابتا، ومعلوم أيضا أنه لا يمكن أن يُخلق شيء دون إرادته فيضطر المؤمن إلى الإقرار بأنه لا يأتي شيء إلى حيّز الوجود دون أمره، ولا يسع قوة أن تعمل شيئا بغير أمر الله. والآية التي وردت فيها كلمة "كن" هي: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ . يجب ألا يُفهم من ذلك أنه يكون فورا دون أدبى تأحير لأنه لم يرد في الآية لفظ "فورا" بل الآية تدل على تنفيذ الأمر. والمراد من ذلك أن الله يستطيع أن ينفذ أمرا فورا إذا أراد ويستطيع أن يؤخره أيضا إذا شاء كما هو الملحوظ والمشهود في قانون الله الساري في الطبيعة أيضا أن بعض الأمور تتم عاجلا وبعضها تتحقق آجلا. فما وجه الاعتراض في ذلك؟

۱ یس: ۸۳

۲۰۸

لو كان أحد يتحلى بشيء من الحياء لمات خجلا بالتأمل في حقيقة مثل هذه الاعتراضات ولكن المشكلة أنه ليس لدى هؤلاء القوم أدبى حياء.

أما القول بأن الله تعالى خلق الأرض والسماء في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فليكن معلوما أنه لم يرد في القرآن الكريم لفظ "استراح" بل هو وارد في التوراة، ولكن قد تكون تلك استعارة. ولدحض هذا الخطأ استخدم القرآن الكريم بهذه المناسبة تعبيرا آخر وهو: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ ١٠ أي خلقنا الأرض والسماء في ستة أيام وهذا العمل لم يُرهقنا. هذا اللفظ يفند القول بأنه تعالى استراح في اليوم السابع لأنه لو استُنبط منه المعنى الظاهري لدلّ على تعب الله، إذ لا يستريح إلا من يتعب، ولكن الله بريء من التعب ولا يمكن أن تُنسَب إليه نقيصة. أما القول بأن الله خلق الأرض والسماء في ستة أيام فما نعلم من القرآن الكريم هو أن أيام الله ليست مثل أيام الناس بل قد ورد في القرآن الكريم: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ وفي آية أحرى: ﴿ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ فلا يمكننا الجزم كم مدة أُريدتْ من ستة أيام. غير أننا نستطيع القول باليقين بأنه ليس المراد من ستة أيام الأيامُ المعروفة عند الإنسان إذ من الواضح أنه حين لم تكن الشمس والقمر والأرض والسماء موجودة أصلا، فكيف وأين وُجدت الأيام المعروفة عند الناس حاليا؟ فلما قال الله تعالى بكل وضوح بأن أيام الناس غير أيام الله، فليس هذا الاعتراض إلا حبث أو حمق محض.

إضافة إلى ذلك أين يُرى خاتَم الصدق لامعا على بحوث علم طبقات الأرض؟ بل الحق أن كل هذه الأفكار مبنية على الشك والظن وهي عرضة

ا ق: ۳۹

للتغيّر والتبدّل كل يوم. والبحوث التي قام بها الحكماء اليونانيون في هذه الأمور قد أبطلتها العلوم الحديثة التي ظهرت للعيان فيما بعد ولم يبق لبحوثهم أيّ أثر قط. كذلك البحوث الحالية أيضا ستبطل في زمن من الأزمان في المستقبل نتيجة البحوث الجديدة. إن آراء الحكماء التي ظهرت للعيان تقول تارة بدوران السماء وتارة بدوران الأرض، ولعل مذهبا ثالثا يظهر للعيان في المستقبل و يجعل السماء والأرض في طي النسيان ويقدم أمرا آخر.

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم أن المرأة خُلقت من ضلع آدم، وقال بأن الرجال يتولدون من بطن المرأة كما حرت العادة، أما بحسب القرآن فقد خُلقت المرأة من الرجل وذلك من ضلع واحد فقط. معلوم أن اللحم يتكون من الدم أولا ثم يتكون العظم، أما بحسب القرآن فتكون اللحم من العظم، وهذا يخالف النواميس الطبيعية.

ليكن معلوما أن الآية المقصودة في القرآن الكريم هي: ﴿ حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا .... يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ حَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ حَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاتٍ ﴾ فلم يُذكر هنا الضلع أو العظم أو غيرهما، والذي جاء فيها هو أنه خلق إنسانا من إنسان آخر. غير أنه قد جاء فيها أن الله غير قانونه السابق لأن الإنسان لم يُخلق من النطفة في البداية، بل خُلق من إنسان آخر كيلا يحدث خلاف في النوعية، ثم بدأ بعد ذلك قانون آخر وبدأ الناسُ يُخلقون من نطفة الإنسان. وإنَّ نسْخَ الله قانونًا سابقًا ليس محل اعتراض لأن الله ينسخ قانونه لتظهر للعيان قدراته مختلفة الأنواع.

<sup>ً</sup> الزمر: ٧

لا يثبت من هنا أن قانون الله في الطبيعة هو أنه ينسخ بعض الأمور ويخلق أمورا أخرى.
والذين ينكرون النسخ عليهم أن يتأملوا في ذلك. منه.

٢١٠

من معاني الآية المذكورة آنفا أن إنسانا كاملا يتكوّن في الرحم بعد خلق من عدة أنواع ويُخلق في ظلمات ثلاث. (١) البطن، (٢) الرحم، (٣) المشيمة التي يتكوّن الولد فيها.

وليكن معلوما أيضا أنه قد أريدت من الضلع والعظم في كتب الله علاقات القرابة أيضا، ويُفهم منها أن العلاقة بين آدم وحوّاء كانت قريبة جدا. ولكن ما دمنا نؤمن بالله تعالى قادرا على كل شيء لذا لا نستبعد أن تكون حواء قد خُلقت من ضلع آدم أو أن آدم خُلق من ضلع حواء. إن كلام الله في هذا المقام يشمل معاني واسعة جدا، ومعنى الآية الواسع هو أننا خلقنا الآخر من الأول. إذا كان عند أحد اعتراض أن الخلق من الضلع ينافي قانون الله في الطبيعة فجوابه أن الخلق من النطفة أيضا ينافي القانون الذي ظهر للعيان في البداية بحسب مبدأ الآريين. فالذي استبدل قانونا بقانون آخر للخلق، هل يُستبعد منه أن يخلق في الخلق الأول إنسانا من ضلع إنسان آخر بحسب مبدأ الإسلام كما خلقه في الخلق الأول على غرار الفطريات بحسب مبدأ الآريين لأنه قادر على كل شيء.

ثم قال المحاضر: عند الطوفان في زمن نوح العَلَيْكُلّ، كيف وسعت الفُلكالتي كان عرضها عشرون باعا وارتفاعها ثلاثون باعا- كافة الدواب
والطيور؟ يكفي القول في حوابه بأن القرآن الكريم لم يذكر قياس هذه الفُلك
ولم يقل كم كان عرضها وطولها وارتفاعها ولم يقل أيضا بأن هذا الطوفان
كان محيطا بالعالم كله، بل قال بأنه ضرب فقط البلد الذي أرسل إليه نوح
التَّكِيُكِّ. أما ما ورد في التوراة عن ذلك فلا يخلو من التحريف والتبديل. ولقد
أحبر الله تعالى في القرآن الكريم أن تلك الكتب حُرِّفت وبُدِّلت لذا هذا
الاعتراض لغو وبلا أصل تماما.

ثم اعترض المحاضر: كيف حملت مريم بروح القدس، وكيف أنجبت يسوع؟ فجوابه أنْ خلَقَه الإلهُ الذي أخرج من الأرض في بداية الدنيا كل مرة مئات آلاف الناس مثل الجزر والفجل بحسب قول الآريين. فما دام الله تعالى قد خلق الدنيا على هذا النحو عشرات ملايين المرات بل ما لا يُحصى من المرات بحسب بيان الفيدا وما احتاج إلى أن يجامع الرجل المرأة حتى يولُّد الولد؛ فما الضير إذا وُلد يسوع أيضا على المنوال نفسه؟ ليس أساس هذا الاعتراض إلا أنه كيف وُلد الإنسان بغير اجتماع الرجل والمرأة؟ ولكن الذي يعتقد أنه قد حدث من قبل عشرات الملايين من المرات بل يما لا يُحصى أنْ وُلد في هذه الدنيا الناس الموجودون حاليا بغير اجتماع الرجل والمرأة؛ فكيف يمكنه القول وكيف يحق له الاعتراض أن ولادة يسوع تنافي قانون الطبيعة؟ لقد سجل كبار الأطباء الباحثين الكبار الذين سبقونا أمثالا لهذا النوع من الولادة وأتوا بنظائر على ذلك. وتوحى بحوثهم أن هناك سيدات يجمعن في أنفسهن الرجولة والأنوثة معا، وعندما يثور المني عندهن لسبب من الأسباب يمكن استقرار الحمل لديهن. توجد مثل هذه القصص في كتب الهندوس أيضا كما وردت عبارة في الفيدا نفسه جاء فيها: يا "إندر ابن الريشي كوسيكا..." التي نقلناها من قبل. فما دامت قصة من هذا القبيل مذكورة في الفيدا وقد سردها بالتفصيل "سائن" مفسر الفيدا، فإن إثارة الاعتراض بعيدٌ عن الحياء. غاية ما يمكنكم القول في الجواب هو أنكم لا تستنبطون من هذه العبارة هذا المعنى. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا لأنه ما دام مفسر قديم أي "سائن" قد استنبط المعني نفسه فأنّى لكم أن تعرضوا عنه؟ هل للبانديت ديانند أية أهمية مقابل المفسر "سائن"؟ لا يمكن لعاقل أن يحسب ديانند حتى تلميذا في المدرسة الابتدائية مقابل المفسر سائن، علما أن المفسر المذكور هو من زمن قديم. ونقول تنازلاً بأن المفسر

سائن يستنبط من عبارة الفيدا المذكورة المعين نفسه، سواء أقبلتموه أم لم تقبلوه، فإن هذا المعنى حجة عليكم على أية حال، لأنه قد نُشر في زمن حلا. أما القول بأن "إندر" دخل بنفسه في بطن زوجة "رشي كوسيكا" فليست هذه إلا استعارة للبيان أن الولد قد وُلد من مني الزوجة نفسها دون أن يجامعها زوجها كوسيكا. وهذا ليس مما يُثير الاستغراب لأن آلاف الحشرات والديدان تتولد من التراب تلقائيا في موسم الأمطار، فلماذا الإنكار إذا حلق الله نظيره في البشر أيضا؟ وكيف يجوز القول بأنه يعارض قانون الطبيعة مع أن قانون الطبيعة الذي يُعترض بناء عليه بشدة قد نُقض منذ البداية بحسب قول الآريين. وقد ترك الإله في بداية الدنيا الالتزام بالقانون الموجود حاليا عشرات ملايين المرات. فالإله القادر الذي خلق الإنسان من التراب فقط في بداية الدنيا ما الغرابة فيما لو خلق إنسانا من نطفة المرأة فقط؟ من الواضح أن النطفة أقرب قدرة على الخلق من التراب. وأن قدرة التراب على ذلك أبعد. فما دمتم تعترفون أن الشيء الذي قدرته أقل وأبعد يمكن أن يتولّد الإنسان منه أيضا أفليس من الحمق والغباوة القول بعدم إمكانية ولادة الولد مما هو أقدر على الخلق من التراب؟ لذلك قدّم الله تعالى آدم وحده عند بيانه مَثل ولادة يسوع بقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم بأنه قد ورد فيه أن المسيح عيسى صعد إلى السماء بالجسد المادي. فيكفي أن نقول ردًّا على ذلك أنه ليس مستبعدا من قدرة الله أن يصعد الإنسان إلى السماء بالجسد المادي. غير أنه من الخطأ تماما القولُ بأن عيسى الطَّيِّلُ صعد إلى السماء. لقد قال القرآن الكريم بكل وضوح

ا آل عمران: ٦٠

في أكثر من آية بأنه لن يصعد أحد إلى السماء بالجسد المادي بل سيقضى الناس حياتهم كلها على الأرض. وهذا عهد من الله كما يقول: ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ . يتبين من هذه الآية بكل وضوح أن صعود الإنسان إلى السماء بالجسد يتنافى مع عهد الله، والإخلاف في وعد الله مستحيل، وهذا الوعد لا استثناء فيه. ويقول تعالى في آية أخرى: ﴿أَلُمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا\* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ . أي ألم نخلق الأرض بحيث تحذب إلى نفسها جميع سكالها سواء أكانوا أحياء أو أمواتا. وهذا أيضا وعد من الله. ثم يقول عَيْلٌ في آية أحرى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ﴾ " أي سيكون مقر كم على الأرض فحسب وتعيشون على الأرض إلى موتكم، وهذا أيضا وعدٌ من الله. وقد ذُكر في آية أحرى في القرآن الكريم أن كفار قريش طلبوا من سيدنا ومولانا ﷺ معجزة أن يصعد إلى السماء على مرأى منهم فرد الله قائلا: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ أي قل لهم إن الله تعالى بريء من أن يخلف وعده- وقد ذُكر الوعد من قبل- ولست إلا بشرا أرسِل إليكم.

يتبين من هذه الآيات كلها ألها فرية على عيسى التَّكِيُّ أنه صعد إلى السماء بالجسد المادي. لقد تطرَّق هذا المعتقد إلى المسلمين من قبل المسيحيين الذين أسلموا في صدر الإسلام، وإلا لم يُذكر ذلك في أية آية في القرآن الكريم. ولم يُذكر في أي تحديث صحيح أيضا أن عيسى التَّكِيُّ صعد إلى السماء بجسده المادي، غير أنه مذكور أن شخصا سيأتي باسم المسيح وسيكون من الأمة، ولم

الأُعراف: ٢٦

٢ المرسلات: ٢٦-٢٦

۳ البقرة: ۳۷

الإسراء: ٩٤

يُذكر في أي مكان أنه الطلق صعد إلى السماء وسيعود منها. إن كلمة النزول المذكورة في الأحاديث بحق المسيح الموعود إنما وردت على سبيل التقدير والإكرام. لو كان أحد عائدا من السماء لاستعملت لهذا الغرض كلمة الرجوع وليس النزول. إن كثيرا من قليلي الفهم ينخدعون في هذا المقام إذ يزعمون أن المراد من النزول هو الهبوط ظاهريا ثم يضيفون إليها كلمة "السماء" من عند أنفسهم ويظنون أن الآي سينزل من السماء، بينما لن تجدوا كلمة "السماء" في أي حديث صحيح، وإن قرأتم الأحاديث كلها. بل الحق أنه تعبير لغوي بحت، فإذا أريد ذكر مقدم أحد بالتقدير والاحترام قبل: نزل في مكان كذا. كما يمكننا القول لشخص محترم: أين نزلت؟ ولا يكون المراد من ذلك أنه هبط من السماء. لذلك يطلق على المسافر "النزيل" في العربية. والمكان الذي يحل به المسافرون في الطريق يسمَّى "المنزل". والكلمة المستخدمة للعائد هي الرجوع وليست النزول.

إضافة إلى ذلك فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بكل صراحة بحق عيسى التَّلِيِّة بأنه مات، كما يقول الله تعالى حكاية عنه التَلَيِّة: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي حين يسأل الله تعالى عيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ سيقول التَّلِيَّة: لما كنت في قومي علّمتُهم أن الله واحد وأبي رسوله، فلما توفيتَني لم أعرف عن معتقداتهم شيئا. ففي هذه الآية يعترف عيسى التَّلِيَّة . هوته بصراحة تامة. وفيها إقراره أيضا بأنه ما رجع إلى الدنيا ثانية، لأنه إذا كان قد عاد إليها لكان قوله يوم القيامة أبي لا أعرف أي مسلك سلكه أمتى من بعدي كذبا لأنه لو كان صحيحا بأنه سيعود إلى الدنيا مسلك سلكه أمتى من بعدي كذبا لأنه لو كان صحيحا بأنه سيعود إلى الدنيا

المائدة: ١١٨

قبل القيامة ويحارب النصارى، ثم إذا أنكر ذلك يوم القيامة وقال بأنه لا يعرف عن فساد النصارى شيئا، فسيكون ذلك كذبا سافرا، نعوذ بالله منه.

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم وقال إن شق القمر يعارض قانون الله السائد في الطبيعة، وكذلك خروج الماء من الحجر كما هو مذكور في القرآن الكريم أيضا ينافي قانون الطبيعة.

أولا أرد على الاعتراض عن الحجر وأقول بأن المحاضر لا يعلم أنواع الحجارة بل يتكلم كطفل قليل الفهم في حماس العداوة. هناك بعض الأحجار لا تزال موجودة إلى الآن وفيها خاصية أنه إذا صُبَّ عليها ماء محلَّى يرشح الماء من خلالها إلى أسفلها وتبقى المادة الحلوة في الخارج، ومن الحجارة ما ترتسم عليها صورة الطيور. ومنها ما يجذب الحديد، كما لوحظ في بعضها الآخر خاصية ألها إن وُضعت في الخلّ قفزت منه إلى الخارج ككيان حيٍّ. ومن الحجارة ما هو ترياق ومنها ما هو سمٌّ، ومنها ما يتحول إلى أحجار كريمة وتنبعث منها أشعة الضوء. وكذلك إن الزمرد واليواقيت الزرقاء وغيرها كلها أحجار في حقيقتها وتملك حواصَّ عجيبة وغريبة بقدرة الله القادر على كل شيء. هناك تعبير قديم قاله الحكماء: "حواص الأشياء حقُّ" أي صحيح تماما أن في كل شيء حاصية معينة، وبالاطلاع على تلك الخواص قام الناس باكتشافات متنوعة ولا يزالون يكتشفون. هذا، وتوجد في خلق الله خواص بحيث إن كل ما اكتُشف إلى الآن ليس إلا كقطرة من البحر. فلا أفهم أيّ عقل هذا أن ينكر المحاضر خصائص الأشياء. هل من الغريب أن يكون هناك حجر تحته ماء كثير وأن يخرج الماء نتيجة انشقاقه. إن مَثل علاقة الحجر بالماء كمثل علاقة السمك بالبحر.

إضافة إلى ذلك، إذا كان السبب وراء الإنكار هو أنه أمر خارق للعادة، أفليس إلهام الله بعد الفيدا خارقا للعادة بحسب مبدأ الآريين؟ فلما أثبت موت

٢١٦

ليكهرام أن ذلك الإله القادر يلهم في هذا العصر أيضا على النقيض من قانون الطبيعة الذي حدّده الفيدا، فقد بطل قانون الطبيعة كما يصفه الفيدا كليا. وفي هذه الحالة لا يمكن الثقة بقول الفيدا. من المعلوم أنه إذا ثبت كذب أحد في أمر لا يبقى جديرا بالثقة في أمور أخرى أيضا. إن لم تطمئنوا بالنبوءة عن ليكهرام فيمكن أن تظهر للعيان عند طلبكم وسيلة أخرى لاطمئنانكم. ومئات النبوءات الإلهامية من الله التي تحققت من قبل يمكن أن تكون مدعاة لاطمئنانكم.

باختصار، لقد ثبت كذب قانون الطبيعة المذكور في الفيدا إلى درجة أن أبطل الفيدا نفسه. ثم الاعتراض بناء على ذلك بعيد عن الحياء. من المعلوم أن الفيدا ادّعى أن صفة الكلام بعده مسلوبة من الله إلى الأبد، ولكنني أثبت بآيات ساطعة أن كل ما ادّعاه الفيدا وكل ما ورد فيه عن الإلهام من الله في المستقبل أنه محال ويخالف قانون الطبيعة، هو كذب بحت وينافي الحق والصدق. بل الحق أن الله تعالى يلهم عباده دائما. فقولوا الآن كم ينافي الحياء تكرار تقديم الفيدا الذي رأينا نموذج نواميسه الطبيعية.

قصارى القول، لما أثبت موت ليكهرام أن تعليم الفيدا بانقطاع الإلهام بعده باطل تماما؛ فما مدى الثقة بقانون الطبيعة الذي حدَّده الفيدا؟ هناك عشرات الملايين من قوانين الله السائدة في الطبيعة التي لا تزال في طي الكتمان حتى الآن ولا تزال تظهر للعيان رويدا رويدا. ولكن الأسف كل الأسف على هؤلاء الذين يغمضون عيوهم قصدا منهم. لو قال أحد من الأوروبيين بأنه يستطيع أن يُخرج من الحجر ماء أو يستطيع أن يحوّل الحجر كله ماءً لما نبسوا بإزائه ببنت شفة ولقالوا على الفور: آمنًا وصدّقنا. ولكن لا يؤمنون عما بينه كلام الله.

أما الاعتراض على شق القمر فقد كتبت من قبل أنه معجزة ذُكرت أمام آلاف الكفار العرب، فلو كان هذا الأمر خلافا للواقع لكان من حقهم أن

يعترضوا ويقولوا بأن هذه المعجزة لم تظهر، وخاصة حين قيل في آية تذكر شق القمر بأن الكفار رأوا هذه المعجزة وقالوا إنه سحر مستمر بلغ عنان السماء كما يقول الله تعالى: ﴿اقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ \* وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ من الواضح أنه لو لم ينشق القمر لكان من حقهم أن يقولوا بأننا ما رأينا آية، وما سمَّيناها سحرا. فمن هنا يتبين أن أمرا ما كان قد ظهر حتما وسمّي "شق القمر". وقال البعض بأنه كان حسوفا من نوع عجيب أنبأ به القرآن الكريم قبل الأوان، وإن هذه الآيات جاءت كنبوءة. ففي هذه الحالة ستُؤخد كلمة "الشق" كاستعارة بحتة، لأن الجزء المستور في الحسوف والكسوف ينشق وينفصل، وهذه استعارة.

ومن الاعتراضات التي أثارها المحاضر أن في القرآن الكريم أمرا بإكراه الناس على قبول الإسلام. ويبدو أن هذا المحاضر ليس عنده شيء من العقل والعلم، وإنما يردد ما قاله القسيسون. ولأن القسيسين قد افتروا في كتبهم، حسدًا وبغضًا منهم كما هو دأهم، أن الإسلام يأمر بإجبار الناس على اعتناقه. فقدّم المحاضر وإخوانه الآخرون، بدون أي فحص وتحقيق، همة لفقها القسس كذبًا وزورًا. مع أنه توجد في القرآن الكريم آية صريحة: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ . فما الحاجة إلى الإكراه أصلا؟! من الغريب حقا أن يتهم بغير حق هؤلاء القوم، الذين اسودت قلوهم بغضًا وعداوة، كلام الله تعالى بممارسة الجبر والإكراه، مع أن القرآن الكريم قد قال بصراحة تامة بأنه لا إكراه في الدين. ونقدم الآن آية أخرى من القرآن الكريم ونرجو من المنصفين أن يخبرونا – بخشية

ا القمر: ٢-٣

۲ البقرة ۲۵۷

٢١٨

الله تعالى – هل تجيز هذه الآية الإكراه في الدين أم يبلغ أمر المنع من الإكراه مبلغ الثبوت. والآية هي: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُون ﴾ .... أي إلى أن يسمع كلام الله بكل هدوء وطمأنينة ويفهمه، ثم أبلغوه مأمنه. هذا التخفيف عليهم ضروري لأهم لا يعرفون حقيقة الإسلام. من الواضح أن القرآن الكريم لو كان يعلم الإكراه لما أمر أن الكافر الذي يريد أن يسمع القرآن ولا يعتنق الإسلام بعد سماعه عليك أن تبلغه مأمنه، بل لأمر القرآن الكريم أن مثل هذا الكافر إذا وقع في قبضتك يجب عليك إكراهه على الإسلام في الحال.

الآن أوضّح أمرا آخر لهؤلاء الجهلة الذين يوجّهون - دون مبرر - إلى كلام الله تهمة الإكراه. فأقول بأن جميع كفار مكة وأهل القرى والسكان في الجوار كانوا قد قتلوا عديدا من المسلمين بغير حق حين كان النبي في مكة المعظمة، ولم تكن هناك أية حرب حارية، فكان دم هؤلاء المظلومين في أعناق أولئك الظالمين. والحق ألهم كانوا جميعا مشتركين في هذا الذنب لأن بعضهم كانوا قاتلين وبعضهم أصحاب أسرارهم وبعضهم كانوا معاونيهم لذا كانوا يستحقون القتل عند الله لأن تجاسرهم كان قد تجاوز الحدود كلها. إضافة إلى ذلك كان أعظم ذنبهم ألهم ارتكبوا محاولة قتل النبي في وكانوا قد عقدوا عزما قويا على أن يقتلوه في فكانوا يستحقون القتل في نظر الله نتيجة تلك الجرائم، وكان قتلهم هو العدل بعينه، لأنه سبق أن ارتكبوا القتل ومحاولة القتل أ. ولقد

التوبة: ٦

أ انظروا كتاب: "سوانح حياة السيد محمد" الصفحة ٢٥، الذي ألّفه ونشره مؤخرا واحد من البراهمو عدلا وإنصافا. منه.

ظل النبي ﷺ يعظهم وينصحهم ماكثا فيهم إلى ١٣ عاما متتالية ويريهم آيات سماوية، وبالتالي تمت عليهم حجة الله؛ لذا فقد أمر الله الرحيم والكريم بحقهم أنهم وإن كانوا يستحقون القتل في كل الأحوال نتيجة جرائمهم، إلا أنه لو أسلم أحدهم بعد سماعه كلام الله فسوف يُرفع عنه القصاص، وإلا سيُقتَلون عقوبة على جرائمهم التي هي القتل ومحاولة القتل. قولوا الآن بالله عليكم، أيّ إكراه في ذلك؟ كان هؤلاء القوم يستحقون القتل على أية حال نتيجة جريمة القتل ومحاولة القتل ولكن القرآن الكريم حفَّف عليهم بأنه يمكن أن يُرفع عنهم القصاص في حال إسلامهم، فأيّ إكراه في ذلك؟ لولا هذا التخفيف لكان قتلهم ضروريا على أية حال، لأنهم سبق أن ارتكبوا القتل ومحاولة القتل كما يقول الله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ . أي لم يؤذَن للمسلمين بمواجهتهم إلى مدة امتدت إلى ١٣ عاما. وعندما قُتل كثير من المسلمين وارتكب الكفارُ جريمة محاولة قتل النبي على أيضا عندها أُذن للمسلمين بمقاومتهم بعد تحملهم المصائب إلى ١٣ عاما. والآية الأحرى تقول: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبَتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ .

كذلك عندما فتح النبي في مكة عُرض عليه الكفار جميعا كأسرى، فأقرّوا بلسانهم بأننا نستحق القتل بسبب جرائمنا ونسلّم أنفسنا إلى رحمتك، فعفا النبي عنهم جميعا دون أن يضع للعفو شرطا أن يُسلموا، غير أهم أسلموا طوعا نظرا إلى أخلاقه الكريمة. وثابت من التاريخ أن الكفار حاولوا اغتيال النبي في

الحج: ٤٠

٢ الأنفال: ٣١

في مكة المعظمة عدة مرات ولكنهم حابوا وحسروا كل مرة. فهذه كانت حرائمهم التي بسببها استحقوا القتل في نظر الله. ولكن خُفِّف عنهم بأنهم إذا ارتدعوا عن عبادة الأوثان وقبلوا كتاب الله لرُفِعت عنهم عقوبة الموت. كذلك كان عبدة الأوثان من العرب مناصرين لهم في تلك الجرائم وقد قُتل على أيديهم مئات المسلمين الأبرياء. فبسبب جريمة سفكهم الدماء صدر الحكم بقتلهم، ولكن الله الذي هو بطيء في العقاب حفَّف عنهم وقال بألهم لو أطاعوا وامتنعوا عن التمرد لعُفي عن ذنو بهم. فلم يقبل كثير منهم الطاعة في بداية الأمر ولكن حين سطع نحم الإسلام وظهرت نصرة الله وعونه كوضح النهار عندها قبلوا الطاعة، فيقول الله تعالى بحقهم في القرآن الكريم: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴿ ١ أَي يقولون: أننا آمنّا، فقل لهم بأنكم لم تؤمنوا لأن الإيمان شيء آخر تماما، ولكن يمكنكم أن تقولوا بأننا أخضعنا أعناقنا للطاعة، أما الإيمان فلم يدخل في قلوبكم بعد. إذًا، فقد عفا الله عنهم بسبب الطاعة وحدها ليتلاشى التمرد من البلاد وليجدوا بذلك فرصة أكبر للتأمل والتدبر. والحق أن العفو نفع الكفار كثيرا، إذ قبلوا الطاعة أولا ونبذوا المواجهة ثم ترسخ الإيمان في قلوبهم بعد أن تدبروا كلام الله ورأوا آيات نصرة الله وفضله المتجددة، فصاروا كاملي الإيمان حتى صافحوا الملائكة.

إن معارضينا الذين يتهمون الإسلام بالإكراه دون مبرر يجب أن يتأملوا في الأمرين التاليين: (١) التغيّر الذي حصل في قلوب الصحابة بفضل صحبة النبي وبقدر ما تبرَّأوا من الوثنية ومن كل عادة تؤدي إلى الشرك؛ هل يمكن أن

الحجرات: ١٥

يحدث هذا التغيّر والبراءة من الشرك في قلب شخص يعرف حيدا أنه أكره على الإسلام (٢) التأييد الذي أبدوه للإسلام مقدِّمين أنفسهم لكل نوع من التضحية إلى درجة لم تمض حتى خمسين عاما إلا وأصبح الإسلام دينا عالميا وانتشر في بلاد مختلفة، وأبدَوا في تأييد الإسلام أعمالا محيرة لا يمكن لأحد أن يقوم بما أبدا ما لم يكن قلبه فداء تماما في سبيل هاديه للإسلام ومدى ما يمطالعة التاريخ مدى المصائب والمعاناة التي تحمّلوها في سبيل الإسلام ومدى ما أبدوا من الاستقامة. وكيف واجهوا العدو مع كوهم عرضة للمجاعة إذ رفعوا طلمة الوثنية بدمائهم من عدة مناطق في العالم. ووصلوا إلى بلاد الصين لخدمة دين الله. وجعلوا عشرات ملايين الناس يتوبون عن الوثنية ونوّروهم بنور التوحيد، وأبدوا صدقهم في كل موطن وفي كل مناسبة وفي كل ابتلاء إلى درجة يُثير تصوُّرها البكاء. فهل لعاقل أن يقول بأهُم أُدخلوا في الإسلام قهرا؟ بل الحق أهُم أحرزوا في مراتب الإيمان تقدما يستحيل العثور على نظيره. إن

المراهمو، أي "سوانح حياة السيد محمد". منه.

أ يعترف الباحثون الأوروبيون أيضا أن صدق القلب والحماس القلبي الذي قبل به العربُ النبي الذي العربُ النبي الله أمرٌ يفوق العادة، وكانت نتيجة الإيمان الصادق نفسه ألهم حازوا في الدنيا في مدة وجيزة انتصارات ما حازها قوم آخرون إلى يومنا هذا. والأمر المحيّر الآخر الذي ظهر منهم هو ألهم كانوا أميين وغير مثقفين ثم فاقوا الجميع في العلوم والفنون إلى درجة أن أحيوا العلوم القديمة واكتشفوا علوما جديدة كثيرة. الجامعات في العراق والشام وإسبانيا وغيرها من البلاد الإسلامية كانت معروفة. يعترف العلماء الأوربيون بصدق القلب أن كبارهم نالوا شرف التتلمُذ على أيدي العرب. هل يمكن أن يحرز هذا النوع من الترقيات قوم أُحبروا على الإسلام بالسيف؟ وأضف إلى ذلك أن النبي كان النبي البداية فمن أين جاء حيش قام بالإكراه؟ منه.

٢٢٢

مجرد صدقهم وإخلاصهم هو الذي فتح البلاد كلها. والسرعة التي نشروا بها الإسلامَ في العالم كانت في الحقيقة معجزة لا نظير لها في العالم.

ولو قارنًا حدام الفيدا الذين يسمّون البراهمن أو البانديتات بمؤلاء الأطهار لا بد لنا من القول بأن البراهمن والبانديتات كانوا عبدة الدنيا وعبدة النفس فلم يستطيعوا أن يفتحوا قلبا وتركوا في العالم مثالا سيئا لعبادة المخلوق وغيرها، ولم يتمكنوا من منع ذرية أهل الهند من عبادة النار والأوثان والماء والشمس. لو كانوا أناسا روحانيين لتركوا تأثيرهم في الهند حتما. أما حالة الهند من حيث المعتقدات الدينية التي نراها اليوم فتوحي بجلاء أن كلّهم كانوا محرومين من حب الله. ما من شاهد على إيمان الإنسان الخالص أكبر من حالته العملية. حالة الإنسان العملية شهادة مُحكَمة على إيمانه. يوجد اليوم نحو مئتي مليون مسلم أو أكثر في العالم وهم نتيجة مساعي هؤلاء الأطهار الذين يقول عنهم الأعداء ذوو البواطن السوداء بألهم أدخلوا في الإسلام قهرا.

فيا أيها العَمِهون، هل الذين ختموا على صدق الإسلام بدمائهم كانوا مُكرَهين عليه؟ الأسف كل الأسف على حياتكم! لقد مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم وسماهم المخلصين والصادقين والأوفياء وشهد على تضحياهم كما يقول: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلًا ﴾ (.

أي المؤمنون قسمان، الأول: الذين حقَّقوا سلفا عهد التضحية بأرواحهم، واستُشهدوا في سبيل الله. والثاني هم أولئك الذين ينتظرون الشهادة، ويودون أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الله، ولم يغيّروا من موقفهم شيئا بل ظلّوا ثابتين على عهدهم.

الأحزاب: ٢٤

ثم قال المحاضر بأنه مكتوب في القرآن الكريم أن قاتِلوا الذي لا يُسلم. ولكني نقلتُ قبل قليل الآية القرآنية حيث يقول الله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، غير أن في القرآن الكريم آيات يقدمها المعارضون الجهال والعنيدون كاعتراض بعد تشويه معانيها، ومنها آية: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجزْيةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

يزعم قليلو الفهم مِن مثل هذه الآيات أن فيها أمرا بالحرب للإدخال في الإسلام، ولكن اقرأوها إلى النهاية، لم يَرِدْ فيها أمرٌ للإدخال في الإسلام قط. بل إذا قرأتم هذه الآيات إلى: ﴿إِنَّ عِلَّةَ الشُّهُورِ﴾ ستعلمون ألها تذكر أهل الكتاب الذين امتهنوا الإجرام بصورة واضحة ولم تبق فيهم اليهودية والمسيحية إلا بالاسم فقط، ولم يعودوا يؤمنون بالله كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَثَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبُسْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* لَوْلًا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبُسْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* لَوْلًا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبُسْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَصْنَعُونَ﴾ ويقول أيضا: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ . أي سترى كثيرا من أهل الكتاب يسعون إلى الذنوب، ويأكلون الحرام، ولبئس ما يعملون. ولماذا لا يمنعهم مشايخهم وعلماؤهم من هذه المنكرات، ويرون أهم يكذبون ويُدلون بشهادات كاذبة ويأكلون الحرام ومع ذلك هم ساكتون. فعلماؤهم أيضا يرتكبون المنكر المنكر المنافرة ويُدلون المنكر المنكر ويُول ألهم أيضا يرتكبون المنكر المنكر المنافرة ويُدلون المنكرة ويُدلون المنكرة ويأكلون الحرام ومع ذلك هم ساكتون. فعلماؤهم أيضا يرتكبون المنكر المنكر المنكرة ويُدلون المنكرة ويُدلون المنكرة ويُدلون المنكرة ويُول المنكرة ويأكلون الحرام ومع ذلك هم ساكتون. فعلماؤهم أيضا يرتكبون المنكرة المنكرة ويأكلون المؤلون المؤلو

التوبة: ٢٩

المائدة: ٣٢-٤٣

<sup>&</sup>quot; المائدة: ٦٩

وبسكوهم يشاركونهم في سيئاهم. ويا أيها الرسول قل لليهود والنصارى أنه لا دين لكم بل تتبعون نفوسكم نابذين الدين وراء ظهوركم ما لم تعملوا بأوامر التوراة والإنجيل، وما لم تثبتوا على كتب أخرى أُعطيتموها من الله.

يتبين من هذه الآيات أن اليهود والنصاري العرب كانوا فاسدين وساء سلوكهم إلى درجة ألهم كانوا يعملون برغبة قلبية كلُّ ما حرمه الله في كتبه من أعمال غير مشروعة مثل السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، وسفك الدماء، وشهادة الزور، والإشراك بالله، كألهم اتخذوا تلك الأعمال السيئة مذهبا لهم. كما صدّق هذا الأمر القسيس "فندل" في كتابه "ميزان الحق" الذي نُشر في هذا البلد منذ ثلاثين عاما تقريبا، وقال بأن سلوك اليهود والنصاري في بلاد العرب كان قد فسد إلى حد كبير وكان وجودهم يشكّل خطرا على البلد، وتجاوزت مفاسدهم الحدود كلها. ثم يقول هذا القسيس بمحض خبثه: مع أن محمدا ما كان نبيا- والعياذ بالله- ولكن الله تعالى رزقه الغلبة عقابا لليهود والنصاري ذوي السلوك السيئ في ذلك البلد، وقرر ذلك بحكمته تنبيها لهم ليمنع تلك الفِرق ذات السلوك المشين من التصرفات الشائنة في المستقبل. هذه شهادة أدلى بها عدو الإسلام اللدود القسيس "فندل" في كتابه "ميزان الحق". وقد خرج الصدق من لسانه مع عناده الشديد أن اليهود والنصاري في ذلك الزمن كانوا سيئي السلوك والتصرفات جدا وكانوا مجرمين. فللعاقل أن يُدرك أن تدارك المجرمين مثلهم كان ضروريا لإقامة الأمن العام. أما النبي ﷺ فما كان يحتل منصب النبوة فقط بل جعله الله تعالى مسؤولا كمَلك مختار لحماية مصالح الدولة أيضا، لذا كان من واحبه في هذه الحالة كمَلِك ووال أن يؤدّب الأشرار والخبثاء في البلد تأديبا مناسبا ويحرّر من براثنهم المظلومين الذين دُمِّروا على

أيديهم. فيجب أن يُفهَم أن الله تعالى قد أوكل إليه على منصبين: منصب الرسالة؛ بمعنى أنه كلما تلقى أمرا من الله تعالى كان يبلّغه الناسَ، والمنصب الثاني كان منصب الحكومة والخلافة؛ فبموجب هذا المنصب كان يقيم الأمن العام في البلاد بمعاقبة كلِّ مفسد ومخلِّ بالأمن. وكانت حالة بلاد العرب في تلك الأيام قد آلت إلى أن معظم العرب كانوا نهابا وقطّاع طرق ويرتكبون حرائم متنوعة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان الذين يسمُّون أهل الكتاب ذوي تصرفات سيئة جدا، فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. إذا كان العرب ينهبون ليلا، كان أهل الكتاب يُطلقون السكين على رقاب الفقراء حتى في النهار. فعندما أعطى الله تعالى النبي على حكومة بلاد العرب كان من واجبه دون أدين شك أن يردع الأشرار والمجرمين واللصوص والنهاب والمفسدين، ويعاقب الذين لم يرتدعوا عن ارتكاب الجرائم. كل واحد يستطيع أن يفهم أن من واجب الملك أنه إذا صال الناس على رعية مَلِك وهبوا أموالهم أو أخذوا أموالهم بنقب بيوهم أو قتلوا الناس طمعا في نفوسهم، أفلا يكون من واجب الملك أن يغزو هؤلاء المفسدين ويعاقبهم بما يستحقونه ويقيم الأمن في البلاد؟ فالحرب ضد أهل الكتاب لم تكن لإدخالهم في الإسلام بل لحماية البلاد من شرورهم. لقد ذُكر في القرآن الكريم بصراحة أن سوء تصرفاهم كان قد بلغ منتهاه. فقد وردت في القرآن الكريم آيات عن سوء سلوكهم وهي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بالْبَاطِل وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبشِّرْهُمْ بعَذَابِ أَلِيمِ ۗ ا ثم يتناول الله تعالى ذكر سوء سلوك أهل الكتاب بوضوح أكثر

التوبة: ٣٤

في آية أخرى فيقول: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا عِي اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ... لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اللهُ مِنْ اللهُ مَن الله عَن اللهُ مَن العرب، ويكذبون على الله عمدا.

باختصار، إن أهل الكتاب في هذا البلد أيضا اتّخذوا الجرائم مهنة لهم مثل مشركي العرب. لقد ركّز المسيحيّون على الكفارة وزعموا معتمدين عليها أن الجرائم أحِلّت لهم. وقال اليهود بأهم لن يدخلوا الجحيم بسبب هذه الجرائم إلا بضعة أيام فقط لا أكثر، كما يقول الله تعالى هذا الشأن: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسّنَا النّارُ إِلّا أَيّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ لقد نشأ فيهم هذا التجاسر والجرأة إذ قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقد تبنّوا هذه الأفكار معتزين بافتراءاهم التي يقومون بها.

إذًا، حين ساء سلوك أهل الكتاب والمشركين إلى أقصى الدرجات وزعموا بعد ارتكاهم السيئات أهم قد أحسنوا صنعا، وما كادوا يرتدعون عن الجرائم وكانوا يخلون بالأمن العام، جعل الله تعالى زمام الحكومة بيد نبيه وأراد أن ينقذ الفقراء من قبضتهم. ولما كانت بلاد العرب خليعة الرسن وما كان أهلها خاضعين لحكومة ملك، فكانت كل فئة تعيش عيش التحرر والتجاسر تماما. ولأنه لم يكن قانون ينص على عقوبة لهم لذا ظل هؤلاء القوم يزدادون في الجرائم يوما إثر يوم. فرحم الله تعالى تلك البلاد... ولم يرسل النبي اليها الجرائم يوما إثر يوم. فرحم الله تعالى تلك البلاد... ولم يرسل النبي اليها

ا آل عمران: ٧٦

ال عمران: ٢٥

رسولا فقط بل جعله مَلكها أيضا، وأكمل القرآن الكريم كقانون فيه تعليمات عن القضايا المدنية والجنائية والمالية كلها. فكان النبي على حاكما على جميع الفرق بصفته مَلكا، فكان الناس من كل مذهب يحتكمون إليه في قضاياهم. يثبت من القرآن الكريم أن يهوديا ومسلما احتكما إليه على ذات مرة، فصد قالنبي على اليهودي بعد التحقيق وأصدر القرار في القضية لصالحه ضد المسلم. فبعض المعارضين الجهلاء الذين لا يتدبرون القرآن الكريم يصنّفون كل أمر تحت رسالته، بينما كان على ينفّذ هذا النوع من العقوبات بصفته حليفة أي ملكا.

كان الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى يأتون منفصلين عن الملوك الذين كانوا يقيمون الأمن بأمور السياسة، أما في عصر النبي في فقد أعطاه الله تعالى كلا هذين المنصبين. والمعاملة التي عومل بها عامة الناس غير المجرمين المحترفين تتبين من الآية: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ الْحَمَالُ من أهل المحتال من أهل الكتاب والعرب...

لم يقل الله في هذه الآية أن من واحبك أن تحاربهم أيضا، فيتبين من هنا أن المحاربة لم تكن إلا ضد المحرمين المتعودين على قتل المسلمين والمحلّين بأمن البلاد، وكان السطو والنهب شغلهم الشاغل. وكانت هذه الحرب مشروعة له الله لكونه حاكمًا وليس بصفته رسولا كما يقول الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ... أي لا تتعرضوا لغير المحاربين.

ا لعله سهو، إذ وردت هذه الواقعة في بعض كتب الحديث. والله أعلم بالصواب. (المترجم)

۲۱ : آل عمران ۲۱

<sup>&</sup>quot; البقرة: ١٩١

ثم ذكر المحاضر القرآن الكريم واعترض على تعدد الزوجات. وأرى أنه يكفي القول في جواب ذلك أنه مع أن أتباع آريا سماج يكرهون التعدد، ولكنهم مع ذلك يعترفون بضرورته التي كثيرا ما يضطر بسببها الإنسان إلى التعدد، وهي أنه من الضروري للإنسان الذي هو أشرف المخلوقات أن يختار طريقا أحسن لإبقاء نسله ويُنقذ نفسه من كونه أبتر. من الواضح أن زوجة لا تقدر على الإنجاب أو التي إذا أنجبت يموت الأولاد بسبب مرض أو تنجب الإناث فقط؛ ففي مثل هذه الحالات يحتاج الرجل إلى زوجة ثانية، وخاصة الرجال الذين يكون انقطاع نسلهم مؤسفا ويضر مِلكيتهم وولايتهم بشدة ويلحق بما خسارة كبيرة. كذلك هناك أسباب كثيرة أخرى تقتضي التعدد ولكننا نكتفي ببيان سبب واحد ونقارن تعليم القرآن الكريم الذي يوضح ضرورة التعدد مع تعليم الفيدا الذي قدمه لسد حاجة مذكورة آنفا.

فاسمعوا، كما بينت من قبل، أن القرآن الكريم أجاز التعدد لسد حاجات البشر. ومن جملتها أن يكون التعدد سببا لإبقاء النسل في بعض الحالات، وكما أن القطرات تكوِّن بحرا كذلك بالنسل تتكوّن الأقوام. ومما لا شك فيه أن الطريق الأحسن للإكثار من النسل هو التعدد. إذًا، فالتعدد هو الطريق الأمثل للبركة التي تسمَّى كثرة النسل بتعبير آخر. فهذا هو الطريق لإكثار النسل الذي بينه القرآن الكريم. أما الطريق الذي بينه الفيدا على النقيض من ذلك ويراه ضروريا جدا هو "النيوك" أيْ إن لم تنجب زوجة أحد الأولى فهناك طريقان اثنان للحصول على الأولاد:

(۱) أن يجعل الرجل زوجته تسوِّد وجهها مع شخص آخر، ليس يوما أو يومين بل يمكنها أن تبقى على علاقة غير شرعية مع شخص غير زوجها إلى ما يقارب ١٤ عاما. والأولاد الذين يولدون من هذا الشخص يُقسمون على

السواء مثل أفراخ الدجاجة؛ أي نصفهم يذهبون إلى زوج تلك "السيدة الطاهرة"، ونصفهم يذهبون إلى الرجل الذي أنشأت معه العلاقة غير الشرعية للحصول على الأولاد. ومع أن الآريين لا ينفرون من هذا العمل، لكنني أعرف أنه سيكون هناك عشرات ملايين الهندوس في الهند الآن أيضا الذين لا يقبل ضميرهم قط هذا التعليم للفيدا، ويتزوجون ثانية عند الحاجة مثل المسلمين. يتبين من ذلك أن ضمير الهندوس النبلاء أيضا يحب الزواج الثابي عند الضرورة. لو بحثتم في البنجاب وحده لوجدتم آلاف الأثرياء والأغنياء من الهندوس الذين لديهم زوجتان أو ثلاث زوجات. ومن ناحية ثانية لن يقبل هندوسي شريف ومحترم ما عدا هذه الفئة القليلة من الآريين أن يجعل زوجته الشابة والجميلة تضاجع شخصا آخر ليلا. إن لم يكن هذا فقدان الغيرة فما معنى الوقاحة وفقدان الغيرة إذًا؟ أما عادة التعدد فظلت جارية في الهندوس أيضا على غرار المسلمين منذ القِدم. والراجات الهندوس المعاصرون أيضا متمسكون بهذه العادة. أقول بكل تحدّ بأن عادة التعدد لم تنشأ في الهندوس في هذا الزمن فقط، بل ثابت أيضا عن صلحاء الهندوس الذين يسمون أنبياء أو أولياء أهُم كانوا يعدّدون إلى درجة يقال بأنه كان لدى "كرشنا" آلاف الزوجات. وإن حسبنا هذا البيان مبالغة القول أيضا فلا بد أنه كانت عنده عشرة أو عشرين زوجة حتما. كذلك كان لوالد الراجا "رام شندر" زوجتان. ولم يأت المنع من التعدد في أيّ مكان في الفيدا بحسب علمنا وإلا لما فعل هؤلاء الصلحاء ما كان يعارض تعليم الفيدا. كذلك كان لدى باوا نانك أيضا الذي يُعَدّ رجلا مقدسا بين القوم الهنود، زوجتان.

في هذا المقام يعترض المعاندون عادة أن في التعدد ظلما وأنه يؤدي إلى فقدان الاعتدال، والاعتدال هو أن تكون لرجل واحد زوجة واحدة. ولكني أستغرب

لماذا يُقحمون أنفسهم في قضايا الآخرين دون مبرر. ما دام رائجا ومتعارفا عليه في الإسلام أنه يجوز أن يتزوج الإنسان إلى أربع زوجات ولكن لا يُكره أحد على ذلك، وكل رجل وامرأة يعرف هذه المسألة جيدا، ومن حق النساء أن يضعن شرطا عند النكاح مع مسلم بألا يتزوج زوجُها ثانيةً في أيّ حال. ولو كُتب شرط مثله قبل النكاح ثم تزوج الرجل ثانية سيقترف نقض العهد. ولكن لو لم تُمل المرأة هذا الشرط ورضيت بحكم الشريعة، لكان تدخّل الآخرين في هذه الحالة غير مبرر، وسينطبق في هذه الحالة مَثل أردي يقول: إذا كان الزوجان راضيين فما دحل القاضي في ذلك؟ كل عاقل يستطيع أن يفهم أن الله لم يجعل التعدد فرضا واجبا بل هو جائز فقط بحسب أمر الله تعالى. فإذا أراد رجلَ أن يستفيد لحاجة ما من هذا الجواز الذي يطابق قانون الله الساري ولم ترض به زوجته الأولى، فالطريق مفتوح لها أن تطلب الطلاق منه وتتخلُّص من هذا الغم. كذلك إن لم ترض المرأة الثانية التي يريد بها الزواج الثاني، فالطريق الأسهل هو أن ترفض طلبا مثله؛ إذ لا يمكن إكراه أحد. ولكن إذا رضيت كلتاهما بهذا الزواج فأيّ حق لآريِّ أن يتدخل ويعترض دونما سبب؟ هل الرجل سيتزوج من هؤلاء السيدات أم من هذا الآري؟ ما دام الله تعالى قد أجاز التعدد عند ضرورة يضطر إليها الإنسان وترضى الزوحة بأن يتزوج زوجها زواحا ثانيا، وكانت المرأة الثانية أيضا راضية بهذا الزواج، فلا يحق لأحد أن يلغي قرارهم الذي اتّخذوه بالتراضي.

والاعتراض في هذا المقام أن التعدد ظلم بحق الزوجة الأولى ويخالف طريق الاعتدال إنما هو عمل الذين فقدوا صواهم نتيجة العناد. معلوم أن القضية تتعلق بحقوق العباد، والذي يتزوج بامرأتين فهذا لا يُحرج الله شيئا، وإذا كان أي إحراج في ذلك فهو على الزوجة الأولى أو الثانية. فإذا رأت الزوجة الأولى في

هذا الزواج إتلافا لحقوقها فيمكنها أن تتخلص من القضية عن طريق الطلاق. وإن لم يطلّقها زوجها فلها أن تطلب الخلع بواسطة القاضي. وكذلك إذا شعرت الزوجة الثانية بالإحراج فهي أدرى بضرّها ونفعها أكثر من غيرها. فالاعتراض أن التعدد يؤدي إلى فقدان الاعتدال تدخُّل دون مبرر. ومع كل ذلك فقد أوصى الله تعالى الرجال أنه إذا كانت لهم أكثر من زوجة أن يعدلوا بينهن، وإلا فليكتفوا بواحدة.

والقول بأن منشأ التعدد هو إشباع الغُلمة، فهذه الفكرة أيضا نابعة عن جهل تام وعناد بحت. لقد رأيت بأم عيني أن الذين تغلبهم الشهوة عندما يلتزمون بالتعدد المبارك، يكفُّون عن الفسق والفجور والزنا والفحشاء، وهذا الطريق يجعلهم متقين وورعين، وإلا فيوصلهم طوفان الشهوات النفسانية العارم إلى باب المومسات، وفي نهاية المطاف يشترون الأنفسهم مرض السيلان والسفلس أو يصابون بمرض خطير آخر. وتصدر منهم أعمال الفسق والفجور سرًّا وعلانية بما لا نظير لها قط في الذين يتزوجون زوجتين أو ثلاث زوجات يحبونهن. هؤلاء المذكورون سابقا يتمالكون أنفسهم إلى مدة وجيزة ولكن تثور شهوهم غير الشرعية دفعة واحدة كما ينهار السد على النهر ويدمر القرى المجاورة كلها ليلا أو نهارا. الحق أن الأعمال بالنيات، والذين يشعرون في أنفسهم أن الزواج الثابي سيُلزمهم التقوي وسيجتنبون الفسق والفجور أو يتركون وراءهم ذرية صالحة بهذا الطريق يجب عليهم أن يختاروا هذا الطريق المبارك. الفحشاء وسوء النظر ذنوب قذرة عند الله تمحو الحسنات كلها، وتنزل على صاحبها العذابات أخيرا في هذه الدنيا. فلو تزوج أحد بأكثر من امرأة بنية التحصن في حصن التقوى الحصين، فهذا ليس جائزا له فحسب، بل سيثاب عليه. والذي يلتزم بالتعدد منعا لنفسه من الزنا فكأنه يريد أن يجعل

نفسه كالملائكة. أعلم جيدا أن هذه الدنيا العمياء أسيرة المنطق الكاذب والمباهاة الزائفة، والذين لا يتحرون التقوى ولا يسعون جاهدين للحصول عليها ولا يدعون، مَثل حالتهم كمثل دمّل يلمع من الخارج بشدة ولكن ليس بداحله إلا الصديد. أما الخاضعون لله الذين لا يخشون لومة لائم فيتحرون سبل التقوى كما يبحث المتسوِّل عن كسرة حبز. والذين يدخلون أتون المصائب لوجه الله، وقلوبهم حزينة دائما وتُذيب أرواحَهم في سبيل الله الأهدافُ العظيمة والقاسية وقاصمة الظهر، يجيز الله تعالى لهم بنفسه أن يقضوا بضع دقائق أثناء الليل أو النهار مع زوجاهم اللواتي يستأنسون إليهن ويريحوا نفوسهم المكتئبة والمكسورة ليعكفوا بعد ذلك على أمور الدين بكل حماس. ولكن لا يفهم هذه الأمور إلا الذين لديهم ذوق في هذا المحال. لقد قرأت في كتب الهندوس أنفسهم حكاية جاء فيها أن شخصا كان ذاهبا إلى مكان ما لعمل مهم، وفي طريقه هُرٌّ متدفق، ولم تتوفر السفينة، وكان الذهاب ضرورة ملحة. عندما وصل إلى شاطئ النهر رأى ناسكا له مئة زوجة. فالتمس منه أن يدعو له حتى يتمكن من احتياز النهر بطريقة ما. قال الناسك: اذهب إلى شاطئ النهر وقل له: أناشدك بذلك الناسك العازب الجالس على شاطئك الذي لم يمسس في حياته أية امرأة؛ إن كان ذلك صحيحا فاجعل لي طريقا. عندما بلّغ الرجل هذه الرسالة إلى النهر جعل له طريقا فور سماعه هذا الكلام فاجتازه. ثم واجه المشكلة نفسها عند العودة فوجد على الشاطئ الآخر ناسكا آخر كان يأكل طنجرة كبيرة من الأرز مع اللحم كل يوم. فذهب الرجل إليه وسرد له مشكلته. فقال الناسك: قل للنهر باسمى: أناشدك بذلك الناسك الجالس على شاطئك الذي لم يأكل حبة واحدة من الغلال، فإذا كان ذلك حقا فاجعل لي طريقا. فجعل النهر له طريقا فورا.

"اتنى لك أن ترى رجال هذا السبيل؟ فقد صرت أعمى وأصم بسبب الضغينة والعداوة.

ما أدراك كيف يعيش هؤلاء القوم؟ إلهم يعيشون عيشا خفيا ومستورا عن أهل الدنيا.

إلهم فداء سبيل الله الذي هو ملاذ كل روح، إن قلبهم يفلت من يدهم وتزول العمامة من رأسهم.

إلهم لا يبالون بمدح الدنيا وكراهيتها لأن قلبهم الجريح معلَّق بزقاق آخر تماما.

باطنهم منوّر مثل البيت المقدّس، وإن كان الجدار الخارجي مكسورا"

كذلك أثار المحاضر اعتراضا آخر أن القرآن الكريم يبيح الزواج بين الأقارب، ولكن لا أدري لماذا أثير هذا الاعتراض السخيف. الحق أن البشر كلهم أقارب فيما بينهم بوجه عام، ولهذا السبب للبعض حق على الآخر. أما البحث عمن هم الأقارب الأقربون الذين حرِّم النكاح بينهم فقد تناول الله عَلَى الآيات التالية:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا \* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ وَعَمَّاتُكُمْ وَ وَعَمَّاتُكُمْ وَ وَعَمَّاتُكُمْ وَ وَعَمَّاتُكُمْ وَ وَعَمَّاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ اللَّاتِي الرَّضَعْنَكُمْ وَ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسَائِكُمُ اللَّاتِي اللَّي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسَائِكُمُ اللَّاتِي وَي حُجُورِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّاتِي وَي حُجُورِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّاتِي مِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ وَعَلَيْلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا مِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا مَنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَنَا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَنَا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَنَا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَنَا اللَّهُ كُمْ وَانَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنَا اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ا ترجمة أبيات فارسية. (المترجم)

رَحِيمًا \* وَالْمُحْصَنَاتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ ... ما قد سلف: أي أن الخطأ الذي صدر في زمن الجاهلية فهو معفو عنه... وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم: المراد هنا هم أولادكم من أصلابكم أي الولد الحقيقي وليس المتبنّي... ويجوز لكم نكاح ما ملكت أيمانُكم بصورة شرعية كأسيرات نتيجة اشتراكهن في الحرب لصالح العدو الظالم ضدكم.

هذه هي قائمة السيدات اللواتي حرّمهن قانون الله على المسلمين. والمعلوم أنه من حق الله وحده أن يحرّم ما يشاء ويحلّ ما يشاء، وهو أدرى بحِكَمه. إن إقحام الآريين أنفسهم في قانون الله دون مبرر وبغير حجة بينة ليس إلا تجاسرا ودناءة. إنني أستغرب من أن يعترض على الإسلام أناسٌ يشربون بول الدواب ويأكلون روثها أيضا، وقد آلت حالة الحرام والحلال عندهم إلى أن يجعلوا زوجاهم يضاجعن الآخرين باسم "النيوك" ثم يقولون: لماذا أُجيز نكاح الأقارب الأقربين؟ وجوابه ألهم ليسوا أقارب عند الله على النحو الذي تزعمولهم من الأقارب. والذين اعتبرهم الله أقارب فقد ذكرهم في كتابه وحرّم نكاحهم كما ذكرنا آنفا. ولكن ما جوابكم على أن إله الفيدا قام بظلم عظيم بيدو بناء عليه أن الآريين كثيرا ما يتزوجون من أمهاهم وأخواهم أيضا وهو طريق عليه أن الآريين كثيرا ما يتزوجون من أمهاهم وأخواهم أيضا وهو طريق

المحاشية: من المؤسف حقا أن تعليم الفيدا يحل أيضا النساء اللواتي هن في ربقة نكاح الآخرين. فلو لم تنجب السيدات في الهند كلها أو أنجبن البنات فقط، لجاز بحسب الفيدا لعشرات ملايين الزوجات أن يتركن أزواجهن ويضاجعن في ليلة واحدة أشخاصا آخرين. من المؤسف حقا أن يهاجم الإسلام أناس يعتنقون هذا المذهب. متى أجاز الإسلام أن تضاجع امرأة منكوحة شخصا غير زوجها؟ ماذا عسى أن يسمَّى ذلك إن لم يكن زنا سافرا؟ منه.

۲ النساء: ۲۳-۲۳

التناسخ المخادع لأنه ما دام الإله لا يُخرج من البطن قائمة مع الروح التي تعود مرة أخرى يُعلم منها أن المرأة المولودة حديثا هي أمُّ فلان أو حدّته أو ابنته أو أخته؛ فأي شك في هذه الحالة أن ينكح الآريون في كثير من الأحيان أمّهم أو ابنتهم أو أختهم أو حدّهم؟ وإن قلتم إن هذا خطأ الإله وليس خطأنا، فجوابه: لماذا إذًا تؤمنون بإله يورِّطكم في نجاسة مثلها قصدا وعمدا؟ أما إذا كان يحسب هذه العلاقات مسموحا بها لكم فلماذا تعصون إلهكم ولماذا لا تحلُّون لأنفسكم أمهاتكم وأخواتكم مثل أتباع "شاكت مت" التي هي فِرقة من الهندوس؟ إن قلة العلم والفهم هذه من نوع غريب، إذ إنكم تحرّمون ما أحلّه لكم إلهكم.

ثم قدّم المحاضر اعتراضا آخر أنه قد ورد في القرآن ذِكر الجماع مع ما ملكت أيمانكم. ولكن كان على المعترض أن يفكر أولا هل هذا يساوي النيوك؟ أصل النيوك هو أن امرأة متزوجة وكريمة المحتد لا ذنب لها تُكرَه على مضاجعة غير زوجها لسبب وحيد هو أن تُنجب المسكينة ابنا بشكل من الأشكال. عندما يرون ألها لم تنجب الابن وأنجبت البنات فقط أو هي عقيم، ففي كل هذه الحالات يُسوَّد وجهها مع غير زوجها، فترتكب الحرام مع شخص آخر رغبة في الابن فقط، ولا يشعر زوجها بأدبي غيرة أن شخصا آخر يرتكب الحرام مع زوجته في بيته بل يفرح لعلها تحبل نتيجة هذه الفعلة الشنيعة وتنجب الابن وسيُعد ابنه بالجان. من المؤسف أن الذين لا يغارون على زوجاهم أن يعاملوا الآخرين بالتقوى والورع؟

أما مضاجعة نساء الكفار وجواريهم اللواتي أُسرن في الحرب، فهو أمر لو اطّلع أحد على حقيقته لما جعلها محل اعتراض قط.

والحق أن الأشرار وذوي الطبائع الخبيثة في صدر الإسلام كانوا يؤذون المسلمين أصناف الإيذاء دون مبرر نتيجة معاداتهم الإسلام. فمثلا إذا قتلوا

مسلما مثّلوا بجئته في أغلب الأحيان، وكانوا يقتلون الأولاد الصغار دون هوادة. وإذا وقعت في أيديهم امرأة مسكين مظلوم أسروها، وأدخلوها في نطاق نسائهم (ولكن كأمة)، ولم يدخروا جهدا في الظلم. ظل المسلمون يتلقّون إلى مدة طويلة أمرا من الله تعالى أن يصبروا على إيذائهم. ولكن عندما تجاوز الظلم كل الحدود، أذِن الله للمسلمين بقتالهم وأن يعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليهم لا أكثر من ذلك . ومع ذلك منع من المثلة، وقال بألا تجدعوا أذن المقتول ولا أنفه ولا أطرافه وهلم جرًّا، غير أنه يسمح لكم بالانتقام على الإهانة التي كانوا يجيزونها على المسلمين. فبناء على ذلك راحت بين المسلمين عادة اقتناء

ا حاشية: ليكن معلوما أن حقيقة النكاح هي الحصول على موافقة المرأة ووليها وموافقة الرجل أيضا. ولكن لما فقدت المرأة حقوق حريتها ولم تعد حُرّة بل هي من المحاربين الظالمين الذين ظلموا المسلمين رجالا ونساء بغير حق، فإذا أُسرت امرأة مثلها وجُعلت أُمَّة مغبة لجرائم أقارها سُلبت منها حقوق حريتها كلها. فهي الآن أُمة مَلكِ منتصر ولا حاجة إلى موافقتها لإدخالها في حظيرة الحريم. بل القبض عليها بعد الانتصار على أقارها المحاربين إنما هو موافقتها. والــحُكم نفسه موجود في التوراة أيضا غير أنه قد ورد في القرآن الكريم: ﴿فَكُ رُفِّبَةٍ ﴾ أي أن تحرير أَمَّة وعبدٍ عمل ثواب عظيم. فقد رغّب عامة المسلمين في ألهم لو حرّروا هؤلاء الإماء والعبيد لأُجروا أجرا عظيما عند الله. مع أن لملك مسلم حقا ليجعل مثل هؤلاء الناس الأشرار والخبثاء عبيدا وإماء بعد الانتصار عليهم، ولكن مع ذلك أحبّ الله تعالى البرّ مقابل السيئة. من دواعي السعادة الكبيرة أن الذين يُدعون كفارا مقابل المسلمين في العصر الراهن تركوا هذا الطريق للظلم والتعدي، فلا يجوز الآن للمسلمين أن يجعلوا أسراهم أيضا عبيدا أو إماء لأن الله عَجَلُك يقول في القرآن الكريم بأن عليكم ألا تعتدوا على المحاربين إلا بمثل ما اعتدوا عليكم وسبقوكم فيه. أما الآن حين لم يعد الأمر على هذا المنوال ولا يعتدي الكفار على المسلمين في الحروب ولا يجعلون رجالهم ونساءهم إماءً وعبيدا بل يُعَدّون أسرى المملك فلا يجوز للمسلمين أيضا أن يفعلوا ذلك، بل هو حرام عليهم. منه. نساء الكفار كالإماء في البيوت ومعاملتهن كزوجات، لأنه كان بعيدا عن العدل أن يأسر الكفار سيدة مسلمة ويعاملوها كأمة وزوجة وعندما يأسر المسلمون نساءهم أو فتياهم أن يعاملوهن كأحواهم أو أُمُّهاهم. إن الله حليم دون أدبى شك ولكنه أكثر غيرة أيضا من الجميع. إن غيرته هي التي تسببت في الطوفان في زمن نوح، وغيرته هي التي أغرقت في النهر فرعون وجيشه كله في نهاية المطاف. وإن غيرته هي التي قلبت الأرض على قوم لوط. وإن غيرته هي التي تُحدث الآن أيضا زلازل مهيبة هنا وهناك وتُهلك مئات آلاف الناس بالطاعون. وغيرته هي التي حلقت في نهاية المطاف سكينا غيبية من الحديد مثل سكين لسان ليكهرام الذي لم يرتدع عن بذاءة اللسان بأي حال وقتله على الله الله الله الله الله الله الله عزّ شبابه وانتزعه من قومه بألم شديد ولم يقدر أحد على إنقاذه وحقق رَجُلُكُ فيه نبوءته. فكذلك حين لم يتوقف خبثاء الطوية من العرب عن الإيذاء وشرعوا في مهاجمة النساء أيضا بكل وقاحة وتجاسر كالفساق سنّ الله تعالى لتنبيههم قانونا بأن تُعامَل نساؤهم أيضا المعاملة نفسها إذا أُسرن في الحروب. فهذا ليس محل اعتراض كما يقول المثل الفارسي: لا مجال للشكوى في مكافأة العمل. كذلك هناك مثل آخر: كما تدين تُدان. أما الأمر الثاني فهو ظلم كبير وديوثية ووقاحة كبيرة أن يُكره المرء زوجته على الزنا لتُنجب الابن فقط. إنه سبيل نحاسة ومثال سيئ لن تجدوا نظيره ولو بحثتم عنه في العالم كله. وإضافة إلى ذلك لا يقول الإسلام أن يُجعل الكفار عبيدا وإماءً، بل جاء في القرآن الكريم على تحرير العبيد تأكيد شديد لا يمكن أن يُتصور المزيد عليه.

باحتصار، الكفار هم الذين بدأوا باتخاذ العبيد والإماء، ثم صدر هذا الأمر في الإسلام عقوبةً لهم، ومع ذلك يحث على تحريرهم. هنا ننقل بإيجاز شديد بعض الفقرات من كتاب أحد أتباع مذهب براهمو شهادةً على بياننا المذكور آنفا.

اسم هذا البراهمو هو "بركاش ديو جي" وهو داعية مذهب البراهمو في لاهور واسم الكتاب هو: "سوانح حياة السيد محمد". الحق أن وجود مثل هذا الشخص العادل في قوم الآريين الذي ينتمي إلى مذهب البراهمو في هذا الزمن المليء بالمفاسد لأمر غريب جدا، حين تحسب كل فرقة سواء أكانوا الآريين أو القساوسة إهانة سيدنا ومولانا وتحقير الإسلام بالافتراء المتعمد عمل ثواب عظيم. لقد ضرب المؤلف مثلا أعلى بأمانته وعدله وقوله الحق وعدم عناده. أرى مناسبا أن يشتري كل واحد من أبناء جماعتنا نسخة من هذا الكتاب علما أن سعره أيضا حد قليل. وفيما يلي أنقل ملخص بعض الفقرات من كتاب هذا البراهمو أ:

كانت تقاليد سيئة كثيرة رائجة في العرب في زمن بعثته، فكان الفسق والفجور والنهب والسلب متفاقما فيهم إلى درجة تقشعر أوصال المرء بقراءة سوانحهم. كانوا يأكلون أموال اليتامي ويئدون البنات، وكان شرب الخمر قد بحاوز الحدود إذ كان الفطيم يتعاطى الخمر بعد الفصال مباشرة. وكان الرجل يتزوج بقدر ما يشاء من النساء ويطلقهن حين يشاء دونما سبب. كانت الضغينة والحسد والبغض في أوجها، ولم يخل بيت من عبادة الأوثان. وكانت مكة قد صارت معبدا للأصنام. وكان سلوك الناس كله مبني على الهمجية. وكانوا فريدي دهرهم في النهب والقتل، وسبقوا الوحوش الضارية في سفك الدماء ولم يكن لانهماكهم في الملذات والغفلة حدود، وأحلُوا كل حرام. فحين كانت حالة العرب على النحو المذكور، عندها ولد السيد محمد في فرع بني

المسية: لقد وُحد في هذا الكتاب خطأ بسيط في موضع أو موضعين بمقتضى البشرية.

على أية حال ما كان ممكنا أن يكون بيانه على غرار مسلم، وإلا لكان مثار شبهات ولما كان للبيان تأثير. منه.

هاشم لقبيلة قريش المعروفة والعريقة. ولما كان والداه قد ماتا في صغره، لم يجد فرصة للتعلُّم في كنف رعاية والديه حتى لغته الأم. بل سُلِّم إلى مرضع قروية من البدو. فكان تعامله ليل نهار مع لغة البدو، ولعل في ذلك حكمة من الله بأن يتربي في الطفولة ويترعرع بين البدو والرعاة الشخص الذي كان مقدرا له أن يقدم كلاما معجزا بعد أن يشبُّ ليتجلى نموذج قدرة الله تعالى. ولعل الحكمة في صبِّ الله تعالى عليه هذه المشاق والصعاب كلها منذ ولادته كانت أن يتولد في طبيعته الحِلمُ والصبر والرحم من الدرجة العليا ليُخرج مواطنيه من بئر الضلال باللطف والحِلم والمواساة. فقد ضرب هذا المثل في مواساة بني البشر حين كان بالغا من العمر ٣٥ عام. أُسر زيد بن حارثة في حرب وبيع كرقيق على يد ابن أخ السيدة حديجة رضى الله عنها الذي بدوره قدمه هدية لعمّته رضي الله عنها، فطلب زيدا من خديجة وحرّره. كان قلبه يتألم بشدة واستمرار نظرا إلى كون بلده غارقا في الظلام والجهل، ويتمزَّق كبده كمدا بالنظر إلى سوء حال النساء ووأد البنات البريئات. الحق أن البركات التي حظى بها العالم من شخصه يجب على العالم كله أن يشكره عليها، دع عنك العرب فقط. هل من مصيبة لم يتحملها هذا الإنسان الصالح من أجل بني البشر؟ وهل من معاناة لم يتحشّمها في هذا السبيل؟ إن تعليم التوحيد قوما غير مهذّبين ومتوحشين مثل العرب ومنعهم عن السيئات التي كانت جزءا لا يتجزأ من طبيعتهم لم يكن سهلا. فليقل المتعنتون ما يحلو لهم عن هذا الإنسان البار ولكن المنصفين وذوي الآفاق الواسعة لا يستطيعون أن ينكروا منّة السيد محمد متناسين الخدمات الجليلة التي أداها من أحل البشرية. لقد رفع راية أفضليته التي يستظل بظلها الآن ١٣٠ أو ١٤٠ مليون شخص في العالم وهم جاهزون للتضحية بأرواحهم من أجله. ذات مرة فكّرت قريش أن تمنع السيد محمدا من هذا العمل بإغرائه بطمع دنيوي كبير، فجاءه مندوبهم أولا وطمّعه في أموال وثروة هائلة ولكنه لم يهتم بها، فقال المندوب، نتخذك زعيما ومقتدى لنا، وحين لم يُقبل ذلك أيضا، قال المندوب بأننا جاهزون لنتخذك ملكًا لنا ولكنه قرأ عليه في الجواب بعض الآيات القرآنية التي تبين وحدانية الله تعالى فعاد مندوب قريش حائبا حاسرا.

ولما لم تنجح قريش في هذه الحيلة بدأوا بإيذاء المسلمين وتعذيبهم بما لا يطاق، فقد خذلهم الأقارب كليا. صار عمه الحقيقي، أبو لهب، عدوا متعطشا لدمائه. وقد بلغ الحال زوج عمه الحقيقي ألها كانت تنشر الأشواك في طرقه التي كان يمر بها فتُحرَّح قدماه. فكان يجلس لينزع الأشواك من قدميه ويزيلها من الطريق أيضا ليجنِّب المارة الآخرين أذاها. وحين كان يقوم للوعظ والنصيحة ويقرأ القرآن الكريم كان الناس يشغبون كيلا يسمع أحد كلامه. وما كانوا يسمحون له بالوقوف في أيّ مكان. وحين ينصرف مضطرا يرشقونه بالحجارة حتى تدمى قدماه وساقاه.

ذات مرة وحده بعض الأعداء وحيدا وأمسكوا به ووضعوا القماش حول عنقه وبدأوا يفتلونه حتى كادت نفسه تزهق إذ جاء أبو بكر صدفة وحلّصه من ظلمهم بصعوبة بالغة. ثم ضربوا أبا بكر ضربا مبرحا حتى سقط على الأرض مغشيا عليه.

فكان يتحمّل كيفما اتُّفِق له كل ما كان يُصَبّ عليه من المظالم ولكن قلبه كان ينخلع على مصائب أصحابه ويضطرب بشدة. كانت جبال المصائب تُصَبّ على المؤمنين المساكين. كان الكفار يذهبون بهم إلى الصحراء ويُلقونهم على الرمال الحارقة بعد أن ينزعوا عنهم ملابسهم، وكانوا يضعون الحجارة على صدورهم فكانوا يضطربون في لهيب الحرحتي تخرج ألسنتهم من وطأة الثقل على صدروهم، وقد زهقت أرواح العديد منهم نتيجة هذا التعذيب.

كان من هؤلاء المظلومين شخص اسمه عمار الذي يجب أن نسميه "حضرة عمار" لما أبدى به من الصبر والجلّد على المظالم. كان الكفار يربطون يديه وقدميه ويلقونه على أرض ساخنة ذات حجارة ويأمرونه أن يشتم محمدا، وعومل أبوه العجوز أيضا المعاملة نفسها.

إن زوجته المظلومة التي كان اسمها "سمية" لم تطق مشاهدة تلك المظالم وتفوهت بكلمات الاستغاثة، عندها نُزع اللباس عن جسم تلك السيدة المؤمنة والبريئة التي كان يُظلم زوجُها وابنها الشاب أمام عينيها، وأوذيت بكل وقاحة إيذاء شديدا يخجل المرء من بيانه حتى لفظت تلك المؤمنة أنفاسها مضطربة اضطرابا شديدا نتيجة هذا التعذيب'. (انظر "سوانح حياة السيد محمد" الصفحة ٢٥)

وقد صُبَّت على هؤلاء المؤمنين سلسلة مدروسة من التعذيب فواجهوا مصائب قاسية جدا. كان السيد محمد يرى هذه المظالم تُصَبُّ على هؤلاء

ماشية: الظالمون الذين يتهمون المسلمين ألهم اتخذوا نساء الكفار إماء في الحروب يجب أن يفكروا في هذه القصة الوجيزة التي أوردها أحد المؤلفين المنصفين من البراهمو في تأليفه "سوانح حياة السيد محمد". هذه القصة مذكورة في الصفحة ٢٥ من الكتاب، وقد نقلناها بصورة من المؤلف. ولا يقتصر الأمر على هذه القصة فقط بل كل من يقرأ تاريخ الإسلام سيعلم حيدا أن هناك مئات القصص من هذا القبيل التي تتحدث عن المظالم نفسها. إضافة إلى القسوة التي مارسوها على الرجال لم يدَّخروا جهدا في إهانة السيدات الطاهرات والإساءة إليهن أيضا. ولأن من صفات الله تعالى "الغيور" أيضا لذا فقد صبر إلى القصص من جانب واحد ويصوغون منها اعتراضا ولكنهم لو التزموا العدل لكان عليهم النه يروا إلى مظالم صبًت على المسلمين. منه.

<sup>🏶</sup> هذا سهو من الناسخ، والصحيح : صفحة: ٣٥، (الناشر)

٢٤٢

المساكين وقلبه يتمزق إربا في مواساة المظلومين ولكنه ما كان قادرا على أن يفعل شيئا.

فاقترح على المسلمين نظرا إلى حالة المسلمين المؤلمة هذه أنكم سالكون في سبيل الله فلا تقلقوا لهذه المصائب وهاجروا إلى الحبشة متوكلين على الله. فسافر بأمر منه الناس من بعض القبائل الذين كانوا يخافون على حياهم، إلى الحبشة مع أهلهم وأولادهم تاركين أوطاهم وبيوهم، وهجر بعدهم كثيرون أحرون أوطاهم. هذا النفي من الوطن الذي سماه المسلمون بالهجرة حدث في العام الخامس من النبوة.

عندما بلغ قريشا أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة لاحقوهم ووصلوا إلى النجاشي، ملك الحبشة، وقالوا عن بعضهم بألهم عبيدنا الآبقون ويحق لنا أن نأسرهم.

طلب ملك الحبشة هؤلاء المنفيّين وسرد لهم ما قاله أعداؤهم. عندها تقدم جعفر بن أبي طالب، شقيق علي، إلى الملك وقصّ عليه حكايته نيابة عن الجميع، وهي ما يتلخّص في:

المحاسبة: فليكن معلوما أن هذه العبارات التي أنقلها من كتاب "سوانح حياة السيد محمد" الذي نشره مؤلف عادل من البراهمو - وهو داعية مذهب البراهمو - قد طبع في مطبعة "رفاه عام ستيم برس" بلاهور فليطلبه كل من أراد ويقرأه. كل من كان بريئا من العناد يستطيع أن يفهم من هذا الكتاب أن ما قام به النبي في ذلك الزمن من الحروب ومستلزماتها الأخرى مثل اتخاذ الأرقاء والإماء قد سبق إليه الكفار دائما. وعندما وصل شرهم وظلمهم منتهاههما بطش بحؤلاء الظالمين الله الذي ليس حليما فقط بل يغار أيضا لعباده الخواص. أليس من وقاحة المعارضين بذيئي اللسان وحبثهم ألهم يذكرون بكلمات قوية وشديدة إيذاء واحهه الكفار ولا يذكرون قط ما سبق إليه الكفار من الظلم والوقاحة وإيذائهم المؤمنين الأبرياء كالسباع الضارية؟ أليس هذه حيانة؟ من مؤلف هذا الكتاب.

أيها الملك، كنا ساقطين في هوة الجهل والضلال وكنا نعبد الأصنام ونأتي بكلام فاحش ونأكل الجيفة ولم تكن فينا مسحة من الصفات الإنسانية، فبعث الله تعالى الذي رحمته تحيط بالعالم كله، محمدا والله يسولا إلينا. ونعرف حيدا بأنه شريف النسب وصادق القول وطاهر الباطن وأمين. لقد كشف الله تعالى عليه مشيئته فجاءنا حاملا رسالته والله أن آمنوا بالله وحده ولا تشركوا أحدا في ذاته ولا في صفاته ولا تعبدوا الأصنام، واتخذوا صدق المقال شعارا لكم ولا تخونوا الأمانات أبدا وواسوا أبناء حنسكم جميعا، أدّوا حقوق الجيران واحترموا النساء ولا تأكلوا مال اليتيم، احتاروا عيش الطهارة والتقوى، اعبدوا الله، وانسوا في ذكره الأكل والشرب أيضا، وتصدقوا في سبيل الله لمساعدة الفقراء.

أيها الملك، قد أُوذينا لمجرد إيماننا هذا حتى اضطررنا إلى أن نهجر بلادنا إذ لم يبق فيه ملاذٌ نلوذ به ونأمل من عدلك ورحمك أنك لن تسمح أن يمارَس الظلمُ علينا نحن المنكوبين.

لقد خطب جعفر بهذه المناسبة برقة القلب إلى درجة أن تأثر به النجاشي كثيرا ومال قلبه ليسمع شيئا من تعليم ذلك الرسول العربي فقال لجعفر: اقرأ على شيئا مما نزل على نبيكم. فقرأ جعفر بعض الآيات الابتدائية من سورة مريم تتحدث عن ولادة المسيح .

لقد قرأت في رواية أن كفار قريش قالوا أيضا لإثارة حفيظة ملك الحبشة بأنهم يشتمون عيسى التَّكِينُ ويسيئون إليه ولا يعترفون بمرتبته المسلّم بها عندك. ولكن النجاشي الذي اشتم شذى الصدق لم يتوجه إلى شكواهم. مما أستغرب له هو أن الشكاوى عينها التي قدمها كفار قريش أمام النجاشي باسم المسيح ليأسر المسلمين تُثار اليوم في صورة تُهم موجَّهة إليً من معارضي من المسلمين. فما ذبي إن قلت بأن عيسى التَّكِينُ قد مات؟ وقد بين الله تعالى موته في القرآن الكريم قبل وجودي بمئات السنين وقد رآه نبينا الأكرم على ليلة المعراج في الأنبياء الميتين. والأغرب من ذلك أن جميع أصحاب النبي الله أيضا كانوا يعتقدون بموته.

وبسماع الآيات جادت عينا ملك الحبشة طيب القلب بدموع سخية واحترق قلبه كمدا وقال عفويا بأن هذه أشعة النور نفسه الذي تحلّى على موسى. قال ذلك ورفض تسليم المسلمين المظلومين للأعداء، وظل يسأل جعفر مرارا ما اعتقادكم عن المسيح؟ قال جعفر: كان السَّيِّ عبد الله الصالح الذي أرسله نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. بعد هذا الخطاب والنقاش اعترف النجاشي بالصدق والحق وقال ما مفاده: لو سمحت في مهمات الدولة لذهبت إلى بلاد العرب بنفسى وصرت خادما لملك العرب هذا.

وهكذا بدأت قريش بإيذائه وبشدة متناهية بعد وفاة أبي طالب فقرر وهكذا بدأت قريش بإيذائه وبشدة متناهية بعد وفاة أبي طالب فقرر أن يهاجر من تلك المدينة إلى مدينة الطائف. فشاء القدر أن استشاط أهلها نتيجة وعظه غضبا ولم يسمحوا له بالقيام فيها ورشقوه بالحجارة وجعلوا صبيالها يلاحقونه حتى أخرجوه من المدينة. وجُرحت بالحجارة قدماه وكعباه وساقاه، فكان وكلا يمسح الدم عن ساقيه ويدعو ربه والدموع في عينيه ويقول ما معناه: يا ربي لمن أشكو سواك ضعفي وقلة حيلتي وحزي ومصيبتي، فلا أقدر على الصبر الآن إلا قليلا. ولا أجد لحل مشكلتي سبيلا. وقد أُهنتُ في الناس جميعا وأُخزيت وأنت أرحم الراحمين فارحمني.

باختصار، عاد النبي على من هناك غير ناجح. عندها عقدت قريش جلسة عاضبين في دار الندوة في مكة التي كانت مقام اجتماعهم فاجتمع فيها

وقد أشير في تاريخ الطبري الصفحة ٧٣٩ برواية أحد الصلحاء إلى قبر عيسى الطّيكالا أيضا الذي شوهد في مكان ما، أي وُجدت شاهدة على قبر مكتوب عليها: هذا قبر عيسى. وقد أورد ابن جرير – وهو موثوق به جدا ومن أئمة الحديث – هذه القصة في تأليفه. ولكن من المؤسف أن المتعنتين مع ذلك لا يقبلون الحق. من مؤلف هذا الكتاب.

قريش مكة وزعماء القبائل المجاورة جميعا، وضم الاحتماع جمعا غفيرا لم يجتمع في مكة من قبل لهذا الغرض. فأدلى كل واحد منهم بدلوه. فمنهم من قال بأنه يجب أن يُسجَن محمد مؤبدا، وقال آخر: يجب أن يُنفى من البلاد، حتى تقرر في نهاية المطاف أنه لا بد من أن تُنجّى البلاد من المصائب بقتله. واقترح أبو جهل أن يطعن عديد من الناس دفعة واحدة مجتمعين صدر محمد حتى لا يُتّهم بقتله شخص واحد. رحّب الجميع بهذا الاقتراح واحتمعت قريش أمام بيت السيد محمد فور حلول الليل ليغتالوه عند خروجه من الباب. ولكن أخبره بذلك أحد من خدامه المخلصين في وقت مناسب فخرج من الوراء إلى بيت أبي بكر، ومن هناك هاجرا ليلا ولاذا بالغار.

علمت قريش في الصباح الباكر أن السيد محمدا قد هرب وهم فشلوا في إرادهم، فحُن جنوهم غيظا وشرعوا في البحث عنه في كل مكان. وأعلنوا أن

المحاشية: الجدير بالذكر أن الرسول على تعرض لخمسة مواقف حرجة جدا إذ كانت نجاته بحياته منها يبدو مستحيلا، فلو لم يكن على رسولا صادقا من الله لهلك بالتأكيد. الأول: حين حاصر كفار قريش بيته حالفين ألهم سيقتلونه اليوم لا محالة. الثاني: حين وصل الكفار بعدد كبير إلى مدخل الغار الذي كان على معركة أحد وحاصره بكر هله. الموقف الحرج الثالث كان حين بقي على وحيدا في معركة أحد وحاصره الكفار وهاجموه وانقضوا عليه بسيوف كثيرة، ولكنها لم تُصبه، وكانت هذه معجزة. الرابع: حين دست له على يهودية السم في اللحم، وكان السم زعافا وفتاكا ودُست كمية كبيرة منه. الخامس: وهذا الحادث كان أشد حرجًا وذلك حين صمم ملك فارس خسرو برويز على قتله على وأرسل رجال الشرطة لاعتقاله على. والواضح أن نجاته على من الموت في كل هذه المواقف الخطرة وانتصاره أخيرا على جميع الأعداء يشكل برهانا ساطعا على أنه على كان في الحقيقة صادقا وكان الله على معه. أما قول هذا البراهمو بأنه عندما حاصروا بيته على إرادة القتل أخبره أحد من خدامه المخلصين فليس صحيحا بل

٢٤٦

الذي يأتي برأس السيد محمد له جائزة مئة بعير. فتجوّل العطاشي لدمه في كل حدب وصوب. وذات مرة وصل العدو إلى باب الغار وقلق أبو بكر بشدة لسماع أصوات أقدامهم وقال: نحن اثنان فقط وسنُقتَل حتما. ولكن السيد محمدا هدّأ رَوعه وقال: لسنا اثنين بل ثلاثةً والثالث الذي معنا أقوى من الجميع. وكان الثالث معهما في الحقيقة أ.

ثم قال المحاضر بأن القرآن منتحل من الكتاب المقدس. يتبين من ذلك مدى ما وصل إليه تجاسر هؤلاء القوم ووقاحتهم. لا ينكر أحد في العالم أن القرآن

الله الذي أرسله ﷺ قد أخبره بنفسه. لأن مذهب البراهمو لم يصل إلى معرفة ليدرك أن أنبياء الله يتلقون وحيا منه ﷺ لذا كتبوا على هذا النحو. من المؤلف.

\*حاشية على الحاشية: من الغريب أنني أيضا تعرضت لمثل هذه المواقف الخمس التي كان فيها الخطر على شرفي وحياتي كبيرا. فأولا: حين رفع "الدكتور مارتن كلارك" قضية جنائية ضدي بتهمة محاولة قتله، وثانيا: حين رفعت الشرطة قضية جنائية ضدي في محكمة "مستر دوئي" نائب الحاكم في محافظة "غورداسبور"، وثالثا: القضية الجنائية التي رفعها ضدي رفعها ضدي "كرم دين" في مدينة جهلُم، ورابعا: القضية الجنائية التي رفعها ضدي "كرم دين" نفسه في غورداسبور، وخامسا: حين فتشت الشرطة بيتي إثر قتل ليكهرام، واستنزف الأعداء جهودهم لأدان بالقتل، لكنهم حسروا وأخفقوا في هذه القضايا كلها. من المؤلف.

اليجب التأمل حيدا إلى أي مدى كان الظالمون قد ازدادوا شرا وحبثا، وكيف كانوا عطاشى لدم شخص بريء لا ذنب له. هذا الحادث مذكور في الصفحة ٥٧ من كتاب هذا البراهمو: "سوانح حياة السيد محمد"، وقد اقتبست هنا نصه. وليس هو الوحيد الذي كتب ذلك بل قد ذكر قبله هذه الأحداث بالتفصيل كثير من العلماء الإنجليز الذين ما كانوا قساوسة وذكروا ما تأذى به المسلمون رحالا ونساء على أيدي الكفار إلى ١٣ عاما، وذبح الكثيرون كالشياه والخراف. ولكن من المؤسف أن أعداء الإسلام المعاصرين الظالمين يريدون أن يخفوا هذه الأحداث. من مؤلف هذا الكتاب.

الكريم ظل ينـزل بين ظهراني اليهود والنصاري إلى ٢٣ عاما متتالية ولم يعترض أحد أنه منقول من الكتاب المقدس. من الواضح أن النبي على كان أميا لا يعرف الكتابة ولا القراءة، وكان علماء اليهود والنصاري أعداءه الألداء فكيف كان ممكنا والحالة هذه، أن ينقل النبي على شيئا من كتب اليهود والنصاري؟ فقد جاءت في القرآن الكريم آيات في هذا الباب: ﴿وَكُذَلِكُ أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاء مَنْ يُؤْمِنُ بهِ وَمَا يَحْحَدُ بآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ \* وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ \* بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بآياتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ أي يا أيها الرسول، قد أنزلنا إليك أيضا كتابا كما أنزلنا إلى الرسل قبلك. والذين آتيناهم الكتاب قبلك يؤمن به العاقلون والسعداء منهم. كذلك يؤمن المتفكرون من مشركي مكة. ولا يؤمن من بين كلتا الفِرقتين أولئك الذين احتاروا لأنفسهم الكفر قصدا منهم. ويا أيها الرسول! ما كنت تتلو قبل القرآن من كتاب وما كنت تستطيع أن تكتب بيدك، ولو كان الأمر كذلك لكان لهؤلاء الملحدين مجال للشك، أما الآن فإن تشكيكهم ليس إلا تعنت محض، أي لما كان ثابتا متحققا أن النبي على كان أميا، ولم يُثبت أحد أنه كان قادرا على الكتابة أو القراءة فإن إثارة شبهات مثلها تنافي الأمانة. ثم قال عَيْلا بأنه من الثابت المتحقق أن القرآن يمثّل آيات الله البينات للذين أُعطوا علم معارفه وحقائقه، ولا يعترض عليه إلا الذين لا يتدبرون فيه ويجهلون مرتبته المعجزة. أما المتدبرون فيعرفون بإلقاء نظرة واحدة أن هذا الكلام يفوق قدرات البشر لأنه يحمل في طياته

العنْكبوت: ٤٨ - ٠ ٥

صفة إعجازية. وإضافة إلى ذلك فقد جاء في وقت الضرورة تماما حين كانت الدنيا قد نسيت سبيل الله. وقد شفى المرضى الذين جاء من أجلهم. ولم تستطع التوراة ولا الإنجيل إصلاحا قام به القرآن الكريم لأن العاملين بتعليم التوراة أي اليهود تورطوا في الوثنية مرارا وتكرارا. فالمطلعون على التاريخ شاهدون على ذلك. وتلك الكتب كانت ناقصة تماما من الناحية التعليمية والعملية أيضا وقد ضل العاملون بها بعد مدة وجيزة جدا. لم تمض على الإنجيل حتى ثلاثون سنة حتى حلت عبادة إنسان ضعيف محل عبادة الله تعالى، أي قد اتُّخِذ عيسى الطَّلِيُّالِمْ إلها، وبدلا من الأعمال الصالحة عُدّ الإيمان بصلبه وكونه ابن الله وسيلة لغفران الذنوب. فهل نقل النبي على من هذه الكتب؟ بل الحق أن تلك الكتب كانت قد صارت مثل شيء رديء إلى زمن النبي عليه وأضيفت إليها كذبات كثيرة، كما ورد في عدة آيات قرآنية بأن تلك الكتب محرفة ومبدَّلة ولم تَعُد قائمة على حقيقتها. وقد شهد على ذلك كثير من كبار الباحثين الإنجليز المعاصرين أيضا. فكان الكتاب المقدس محرَّفا ومبدُّلا وساء سلوك مؤيديه في ذلك الزمن إلى حد كبير بحسب قول القسيس "فندل" وغيره من الباحثين المسيحيين وملئت الأرض ذنوبا ومعصية، ولم يعد تحت أديم السماء عمل سوى المعصية وعبادة المخلوق. وفسدت بلاد الهند أيضا. تكفي في ذلك شهادة البانديت ديانند في كتاب: "ستيارة لله بركاش". وذكر القرآن الكريم بنفسه ضرورة مجيئه قائلا بأن كل نوع من سوء السلوك وسوء الاعتقاد والفحشاء كان قد أحاط بسكان الأرض في ذلك الزمن.

فيجب التأمل الآن بشيء من خشية الله، ألم يُرد الله تعالى مع اجتماع كل هذه الحاجات أن يحيي العالم من جديد بكلامه المتجدد والحيّ؟ أليس فيكم

رجل رشيد ونبيل يتأمل في دليل مفاده أن القرآن الكريم يقول بنفسه: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ .. أي اعلموا أيها الناس أن الأرض كانت قد ماتت ويحييها الله الآن من جديد. فهذا كان نور القرآن الكريم الذي بمجيئه عاد العالم إلى التوحيد وملئت الجزيرة العربية كلها بالتوحيد وتلاشت عبادة النار من بلاد الفرس أيضا.

فيا أيها الأعزاء، اتقوا الله قليلا ولا تبصقوا على الشمس مثل اللئام والصعاليك الذين ليس لديهم مسحة من الحياء والندم. لقد أصلح القرآن الكريم التوراة والإنجيل وسدَّ نقصهما، فأنى له أن يكون منقولا منهما؟ معلوم أن التوراة تعلِّم أن السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن، أما الإنجيل فيعلِّم ألا تقاوموا الشر أبدا. ولكن القرآن الكريم عدّ كلا التعليمين ناقصا وقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ أي أن عقوبة السيئة هي مثلها، ولكن إذا عفا أحد عن المخطئ في حقه وكان في ذلك إصلاحه، أي إذا يفع العفو فسينال العافي أجره عند الله.

كذلك لم تُعد لشرب الخمر ولعب القمار حدود في أتباع هذين الكتابين لأنه كان فيهما عيب ألهما لم يحرما هذه الخبائث ولم يمنعا منها الغارقين في الملذات، لذلك كانت هاتان الأمتان تشربان الخمر كالماء، وتجاوز القمار أيضا الحدود كلها. ولكن القرآن الكريم حرّم الخمر، وهي أم الخبائث، حرمة قاطعة. وهذا الفضل يعود إلى القرآن الكريم وحده أنه حرّم قطعا هذا الشيء الخبيث الذي يستغيث عفويا بسبب خبثه اليوم أهل أوروبا كلهم أيضا وحرّم القمار أيضا حرمة قطعية.

الحديد: ١٨

الشورى: ٤١

كذلك كان بيان التوراة والإنجيل عن التوحيد ناقصا، وبالنتيجة ألّب النصارى إنسانا ضعيفا. لو وُجد في التوراة والإنجيل تعليم يوجد في القرآن الكريم لما ضلّ النصارى على هذا النحو قط. إنني أستغرب أن الكتاب الكامل والطاهر الذي أثبت نقص التوراة والإنجيل بكل جلاء، وأخبر بكولهما محرَّفين ومبدَّلين وقضى على سوء السلوك والشرك من ذلك البلد ونوّر العالم بنور جديد، يعدّه هؤلاء الناس منقولا عن الإنجيل والتوراة. ماذا عسانا أن نسمي هؤلاء الناس الم

دعُوا التوراة والإنجيل جانبا، وحذوا مثلا الفيدا الذي يعلن عنه أن تاريخ نشره يعود إلى عشرات ملايين السنين فماذا أنجز في كل هذه المدة سوى أنه ظل يسرد

· حاشية: من محاسن القرآن الكريم الإعجازية الفصاحة والبلاغة أيضا التي تنفرد وتمتاز تماما عن فصاحة الإنسان وبلاغته لأن مجال فصاحة الإنسان وبلاغته ضيق جدا، فلا يقدر المرء على أعلى درجات البلاغة والفصاحة ما لم يخلط في الكلام المبالغة أو الكذب أو أمورا غير ضرورية في الكلام. (٢) وميزة القرآن الكريم الإعجازية الأخرى هي أن جميع القصص التي بيّنها هي في الحقيقة نبوءات أشار إليها أيضا في عدة أماكن. (٣) والميزة المعجزة الثالثة في القرآن الكريم هي أن تعليمه يضم في طياته كافة الأسباب لإيصال فطرة الإنسان مبلغ الكمال. وتوجد فيه جميع الأدلة والآيات الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان لبلوغه مرتبة اليقين. (٤) والميزة العظمي الأخرى فيه هي أنه يقرّب المتبع الكامل إلى الله تعالى إلى درجة ينال شرف مكالمة الله تعالى وتظهر على يده الآيات البيّنة ويحظى بتزكية النفس والاستقامة الإيمانية. وهذه النقطة التي بينها القرآن الكريم لجديرة بالتذكر حيدا أن فيض الآيات السماوية الذي ينزل على المؤمن الكامل إنما هو فعل الله ولا يمكن لأحد أن يحسبه نتيجة ميزة فيه. إن مزية المؤمن الكامل الشخصية هي التقوى والطهارة وقوة الإيمان والاستقامة. مثلا لو وقع ضوء الشمس على جدار فهو ليس من مزايا الجدار، لأنه يمكن أن ينفصل عنه. بل مزية الجدار هي أن يكون مؤسَّسا على حجر صلدٍ وأن يكون قويا متينا لا يهتز قط مهما غزته السيول وهبت العواصف والزوابع والطوفانات وهطلت الأمطار الغزيرة. منه.

عظمة النار والهواء والماء والقمر والشمس وجعل أهل الهند كلهم عبدة العناصر والشمس. فليخبرني أحد: إن لم يكن الفيدا أساس عبادة النار والشمس ونهر "الغانج" وغيرها في الهند فأيّ كتاب غيره نشر هذه النجاسة فيها؟ كل عاقل سيعترف حتما بقراءته الصفحة الأولى بل السطر الأول من "رج فيدا" أن هذه النجاسة كلها قد انتشرت بسبب الفيدا فقط. لم يقل الفيدا ولا في مكان واحد ألا تعبدوا هذه الأشياء. فإذا كانت كل هذه أسماء الإله على سبيل الافتراض، فلماذا غض الفيدا طرفه عن هذا التصريح؟ ولماذا أهلك الناس دونما سبب؟ إن القرآن الكريم هو الذي هاجم تعليم الفيدا وأعلن بصوت عال: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ . ومن ناحية أحرى شرح القرآن الكريم للمسيحيين مرارا أن المسيح ابن مريم رسول الله فلا تتخذوه إلــها دون مبرر. كذلك منع المحوس من شركهم وعبادة النار ودعا الجميع إلى عبادة الله الأحد وأنجز مهمته. ولم ينتقل النبي ﷺ إلى رحمة ربه ما لم ينــزِّه الجزيرة العربية كلها من الشرك وعبادة الأوثان بكل أنواعها، ثم نجّى البلاد الأحرى من عبادة المخلوق بواسطة خلفائه، ولم يتسنّ هذا النجاح لأحد غيره. وإنها لمنّة القرآن الكريم وحده على الهند أيضا، إذ إن القرآن الكريم قد حلق في هذا البلد الذي كان مليئا بعبادة المخلوق وكانت حالته كجيفة منتنة، عشرات الملايين من الموحدين، ومع ذلك ينكر هؤلاء القوم منته؛ فإنما خاصية فطرقم.

إن القرآن الكريم كتاب جاء في وقت الضرورة بعينها، وأزال كل ظلمة وأصلح كل فساد ودحض بيانات التوراة والإنجيل الخاطئة والمحرفة، وإضافة إلى المعجزات أقام أدلة عقلية على توحيد البارئ تعالى. فليخبرنا هؤلاء القوم الآن،

۱ فصلت: ۳۸

٢٥٢

في أيّ شيء قلّد القرآن الكريم التوراة والإنجيل؟ هل تعليم القرآن الكريم هو تعليم التوراة نفسه؟ هل ورد في القرآن الكريم حكم أنه يجب أن تكسروا السن بالسن حتما، وتقلعوا العين بالعين؟ هل ورد في القرآن الكريم حكم أنّ لكم أن تشربوا الخمر، أو أن تأخذوا الربا ممن ليسوا من قومكم؟

هل يعُدّ القرآن الكريم عيسى العَلِيُّالا ابن الله كما يعتقد المسيحيون؟ أو يفتى بشرب الخمر أو يعلُّم ألا تجاهوا الشر؟ فأي حبث ووقاحة أن يُعَدُّ القرآن الكريم منقولا عن التوراة والإنجيل؟ إذا كان القرآن الكريم نسخة التوراة والإنجيل فلماذا حدثت اختلافات إلى هذا الحد بين الإسلام وتلك الفِرق؟ ففي هذا الحال كان يجب أن يكون الإسلامُ يهوديةً بعينها أو مسيحيةً بعينها (ما دام نسختهما). ولو كان الحال على هذا المنوال وكان القرآن الكريم نسخة من التوراة والإنجيل فلماذا رأى اليهود والنصارى القرآن الكريم بنظرة المغايرة إلى هذا الحد؟ ولماذا حاربوه حتى جرت من الدماء الأهَارُ؟ صحيح أن بعض الأمور والأوامر تشكل قاسما مشتركا بين جميع أديان العالم. فهل لنا أن نقول بناء على ذلك الاشتراك أن بعضها نسخة عن بعضه؟ فمثلا يعلُّم كل دين ألا تكذبوا ولا تشهدوا شهادة كاذبة ولا تسرقوا ولا تقتلوا بغير حق، وواسوا الناس. فإذا كان جائزا أن يُتَّهم كتاب بالسرقة بسبب هذا التوارد فأنَّى للفيدا أن يجتنب هذه التهمة؟ لا يزال المحوس يتهمون إلى اليوم أن الفيدا أُلِّف بسرقة مضامين كتبهم المقدسة. ووصول "بياس" إلى إيران وتتَلمُذه على يد هؤلاء الصلحاء أيضا دليل على ذلك ولا يمكن إنكاره. ولأنه لا يوجد في الفيدا نور في حد ذاته ولا قوة معجزة وإنما توجد فيه أشياء يمكن نقلها من كتب أخرى لذا إن براءته من هذه التهمة جد صعبة، لا سيما لكل شخص أن يقول بأن تعليم عبادة النار في الفيدا مأخوذ من عبدة النار من أتباع زرادشت في إيران، وكذلك كثير من تعاليم

"رج فيدا" تبدو مسروقة من تعليم "زند"\. أما القرآن الكريم فهو معجزة عظيمة بحد ذاته، ولا يضم في طياته الفصاحة والبلاغة المعجزة فقط بل هو زاخر بالنبوءات والمعجزات الأخرى أيضا. والبراهين القوية التي بما يُثبت وجود الله لا توجد في التوراة ولا في الإنجيل\. والمعارف والحقائق عن عالم المعاد التي بيّنها القرآن الكريم لا توجد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب آخر.

والقصص المذكورة في القرآن الكريم ليست قصصا بحتة بل هي نبوءات سُجِّلت بأسلوب القصص، غير أن القصص البحتة في التوراة حتما، ولكن القرآن الكريم عدَّ كل قصة نبوءةً للرسول الأكرم في وللإسلام. وقد تحققت النبوءات الكامنة في هذه القصص أيضا بكل حلاء.

باختصار، القرآن الكريم بحر المعارف والحقائق وبحر النبوءات. ولا يمكن أن يوقن أحد بالله تعالى بوجه كامل إلا بواسطة القرآن الكريم لأن هذه الميزة توجد في القرآن الكريم وحده وباتباعه الكامل تزول جميع الحُجُب الحائلة بين الله وعبده. أتباع كل دين يذكرون الله كقصة فقط، ولكن القرآن الكريم يُري وجه ذلك المحبوب الحقيقي ويُدخل نور اليقين في قلب الإنسان. والإله المستور عن العالم كله لا يُرى إلا بواسطة القرآن الكريم فقط.

ثم اعترض المحاضر على القرآن الكريم أنه قد ورد فيه أن الله جالس على كرسي على العرش. لقد رددت بالتفصيل على هذا الاعتراض اللغو من قبل بما يتلخص في أن الله رضي القرآن الحكيم صفاته بطريقين ليُتيح لعباده

الهو كتاب الديانية الزرادشتية. (المترجم)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> حاشية: من تأثيرات القرآن الكريم المعجزة أن الذين يتبعونه اتباعا كاملا ينالون درجة القبول عند الله. يجيب الله تعالى أدعيتهم ويُطلعهم بكلامه اللذيذ والمليء شوكةً، وينصرهم على الأعداء بوجه حاص، ويُطلعهم على غيبه الخاص على سبيل التأييد. منه.

الضعفاء إدراكَ معرفته الكاملة. الأول: بينها بصورة تشابه بها صفاته صفات المخلوق على سبيل الاستعارة، فإنه كريم ورحيم ومحسن، ويغضب ويحب أيضًا، وله أيد وعيون وساقان وأذنان، وأن سلسلة المخلوق ظلّت جارية معه منذ القدم، ولكن لا يحظى شيء بقدم ذاتي مقابله غير أن القدم النوعي حاصل وذلك لا يستلزم صفة الله "الخلق" لأنه كما أن من صفاته الخلق كذلك إن تعطّل الوحدة والتجرد في زمن من الأزمان أيضا من صفاته. لا يجوز أن تتعطّل أية صفة من صفاته تعطّلا دائما غير أن التعطل المؤقت جائز.

فلما حلق الله الإنسان وكشف عليه صفاته التشبيهية التي يشاركه فيها الإنسان في بادئ الرأى، ككونه خالقا، لأن الإنسان أيضا خالقُ بعض الأشياء أي مُخترعها في نطاق سعته، كذلك يمكن القول إن الإنسان كريم لأنه يتصف بصفة الكرم إلى حده المحدود، وكذلك يمكن أن نصفه بالرحيم، لأن فيه صفة الرحم أيضا إلى حده المحدود، كما توجد فيه قوة الغضب، كما أن الإنسان مزوَّد بالسمع والبصر وغيرهما. ولما كان من الممكن أن تثير هذه الصفات التشبيهية شبهة في نفوس البعض بأن الإنسان يشبه الله عَيْال في هذه الصفات وأن الله تعالى يشبه الإنسانَ، لذلك ذكر الله في القرآن الكريم، إلى جانب هذه الصفات التشبيهية، صفاتِه التنزيهية أيضًا، أي الصفات التي يثبت منها أن الله تعالى لا يشارك الإنسانُ بشيء في ذاته ولا في صفاته، كما أن الإنسان لا يشاركه فيها شيئًا، أي ليس خُلْقه تعالى كخلق الإنسان، وليست رحمته كرحمة الإنسان، ولا غضبه كغضب الإنسان، ولا حبه تعالى كحب الإنسان، ولا هو بحاجة إلى مكانِ كمثل الإنسان.

وهذا الذكر أي نزاهة الله عن صفات الإنسان تماما قد ورد صراحةً في عدة آيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ ﴾، أي لا شيء يشارك الله من حيث ذاته وصفاته... وقال في آية أخرى: ﴿اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾. أي أن الوحود الحقيقي والبقاء الحقيقي والصفات الحقيقية كلُّها لله وحده، لا شريك له فيها. هو الحي بذاته، ومنه تستقى سائر الكائنات الحيّة حياتَها. هو القائم بذاته، ومنه تستمد سائر الموجودات بقاءها. وكما لا يجوز عليه الموت، كذلك لا يطرأ عليه أدبي تعطُّل في الحواس من قبيل النوم أو النعاس، بينما سائر المخلوقات خاضعة لسلطان الموت كما هي عرضة للنوم والنعاس. كلّ ما ترونه في الأرض أو السماء إنما هو لله، وموجود وباق بقدرته تعالى. من ذا الذي يشفع عنده دون إذنه... علمه محيط بالحاضر والغائب، ولا يحيط بعلمه أحد إلا بقدر ما شاء. إن سلطانه وعلمه محيطان بالأرض والسماء كلها. هو الذي يحمل كل شيء ولا يحمله شيء... وهو أسمى وأَجَلُّ مِن أن يعزى إليه ضعف وعجز وقلة حيلة. ثم يقول تعالى في آية أحرى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ﴿ ... أي خلق السماوات والأرض وما فيهما وتجلى بالصفات التشبيهية، ثم لإثبات الصفات التنزيهية توجه إلى مقام التنزه والتجرد الذي هو وراء الوراء وأبعد عن المخلوق، وهو المقام الأعلى الذي يُسمّى بالعرش. وتفصيل ذلك أن المخلوقات كلها كانت في حيّز العدم من قبل وكان الله تعالى يتجلَّى بتجلياته في مقام وراء الوراء الذي هو العرش،

الأُعراف: ٥٥

٢٥٦

أي المقام الذي هو أعلى وأسمى من كل عالم وكانت تجلياته وظله هو الموجود فقط، ولم يكن شيء موجودا سوى ذاته وكلل. ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما، وحين ظهر الخلق للعيان أخفى نفسه وأحب أن يُعرف بواسطة المخلوقات. ولكن الجدير بالذكر أن صفات الله تعالى لا تتعطل بوجه دائم مطلقا وليس لشيء سوى الله قِدمٌ ذاتي غير أن قِدما نوعيا للأشياء ضروري. ولا يطرأ تعطل دائم على صفة من صفاته في غير أن التعطل المؤقت ضروري. ولأن صفة الإيجاد والإفناء صفتان متضاربتان، لذا عندما تأتي مرحلة صفة الإفناء الكاملة تتعطل صفة الإيجاد إلى ميعاد معين.

فخلاصة الكلام أن في أول الأمر كانت فترة ظهور صفة وحدانية الله وَعَلِلَّ وحدها، وليس لنا أن نحدد كم مرة تجلَّت هذه الفترة بل تلك الفترة أزلية وغير متناهية. على كل حال إن فترة صفة الوحدانية سابقة في التجلِّي على سائر الصفات الأخرى من حيث الزمن، وعلى هذا الأساس يقال إنه تعالى كان في أول الأمر وحده ولم يكن معه شيء، ثم خلق الأرض والسماء وما فيهما، وبناء على هذه العلاقة أظهر أسماءه الحسين؛ مثل الكريم والرحيم والغفور وقابل التوب، لكن الذي يصر على المعاصى ولا يرتدع عنها فلا يتركه من دون عذاب. ومن أسمائه التي تجلى بما أنه يحب التوايين، ولا يثور غضبه إلا على الذين لا يكفُّون عن الظلم والشر والمعصية. وقد ذكر صفاته هذه في كتابه أنه يرى ويسمع ويحب ويغضب، وقد ذكر يده وقدمه وعينه وأذنه أيضا، ولكن إلى جانب ذلك قال أيضا بأن رؤيته ليست كرؤية الإنسان وسمعه ليس كسمع الإنسان وحبه ليس كحب البشر وغضبه أيضا ليس كغضب الإنسان وأيديه وأقدامه وعينه وأذنه ليست كجوارح الخلق بل هو عديم النظير في كل شيء. وقد بيّن مرارا أن صفاته

هذه كلها تليق بذاته، وليست كمثل صفات الإنسان؛ فليست عينه وغيرها من الأعضاء جسمانية، ولا تشبه صفة من صفاته أية صفة من صفات الإنسان. فنرى مثلا أن الإنسان عندما يغضب يعاني هو نفسه أولا من ثورة الغضب فلا يلبث أن يغيب سروره فورا في حالة الثورة والغضب، وتنشأ في قلبه حرقة نوعا ما، ويعلو عقلَه مادة سوداوية، ويطرأ عليه نوع تغيّر، لكن الله تعالى بريء من كل هذه التغيّرات. إن غضبه يعني أنه يرفع عن الشرير المتعنت ظِلَّ تأييده، ويعامله طبق نواميس قديمة لقدرته معاملة إنسان غاضب، فيُسمى عمله هذا غضبا على وجه الاستعارة والمحاز. كذلك حبه ﷺ ليس كحب الإنسان؛ لأن الإنسان يعاني عند شدّة الحبّ أيضا، وتتألم نفسه بفراق حبيبه وهجرانه، لكن الله ﴿ لَيْ اللَّهُ عَلَيْ بريء من هذه الآلام. كذلك قربه ليس كقرب الإنسان، لأن مقاربة الإنسان غيره تقتضى مغادرته مقامَه الأول، ولكن الله تعالى بعيد مع قربه وقريب مع بُعده. باختصار، كل صفة من صفاته تعالى مغايرة لصفات الإنسان، ولا مشاركة بينهما إلا باللفظ فقط وليس أكثر من ذلك، لذلك يقول الله تعالى في القرآن الحكيم: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ '. أي ليس له مثيل في ذاته و لا في صفاته.

فليكن واضحا الآن للقراء العادلين أن الآية: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ تشير إلى الأمر نفسه، أي خلق الله تعالى كل شيء في ستة أيام ثم توجّه إلى مقامه الذي هو وراء الوراء "

الشورى: ١٢

٢ الأعراف: ٥٥

<sup>&</sup>quot; حاشية: لقد كتبنا مرارا أن معنى هذه الآية هو أن الله حلَّى صفاته التشبيهية ثم توجه إلى مقام كونه عديم المثال والنظير، ويسمى "العرش" في مصطلح الشريعة، وهو مقام أعلى من

۲۰۸

واستوى على العرش. لقد كتبت من قبل أيضا أن المراد من العرش في القرآن هو المقام الأعلى من المرتبة التشبيهية وأعلى من كل عالَــم والخفيُّ تماما ومقام التقدس والتنزُّه، فهو ليس مقاما مصنوعا من الحجارة أو اللَّبن أو من شيء آخر يجلس الله عليه. فلذا يُعدّ العرش غير مخلوق. فكما يقول الله تعالى بأنه يتجلى على قلب المؤمن أحيانا، كذلك يقول بأنه يتجلى على العرش ويقول بكل جلاء بأنه يحمل كل شيء ولم يقل في أيّ مكان بأن شيئا ما يحمله. والعرش الذي هو مقام أعلى من كل عالَـم إنما هو مظهر صفات الله التنزيهية. لقد كتبت مرارا أن لله صفتين منذ الأزل والقِدم، صفة تشبيهية وصفة تنزيهية. ولما كان بيان كلتا الصفتين، أي التشبيهية والتنزيهية، في كلام الله ضروريا لذا نسب الله سُ في القرآن الكريم إلى نفسه اليد والعين والحب والغضب وغيرها من الصفات لبيان صفاته التشبيهية. وحين نشأ احتمال التشبيه قال مرة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴾ وقال في آية آخرى: ﴿ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، كما وردت في سورة الرعد آية: ﴿اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بغَيْر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، أي أن ربكم الله هو الذي رفع السماوات بغير أعمدة كما ترون ثم استقرّ على العرش. هناك إشكال في المعنى الظاهري لهذه الآية وهو: ألم يكن الله تعالى مستقرًا على عرش من قبل؟ وجوابه أن العرش ليس شيئًا ماديًّا، بل هو حالة كونه تعالى وراء الوراء، وهي صفته وَ السَّمس والسَّماء وخلق كل شيء، وأودع الشمس والسماء وخلق كل شيء، وأودع الشمس والقمر والنجوم نورا مِن نوره، وخلق الإنسان على صورته على سبيل

جميع العالمين ويفوق التصور والخيال. العرش ليس شيئا مخلوقا بل هو اسم مقام وراء الوراء، ولا يشاركه فيه مخلوق قط. منه.

الاستعارة ونفخ فيه من أخلاقه الكريمة وهكذا فكأنه تعالى قد جعل أشباهًا له، ولكن ما دام الله منزها عن كل تشابه وتماثل، لذا ذكر التوائه على العرش. باختصار، إنه ليس عين المخلوق مع أنه حلق كل شيء، بل هو منفصل عن الجميع في مقام هو وراء الوراء. ووردت في سورة طه آية: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ والمراد من الاستواء أو الاستقرار هو: مع أنه خلق الإنسان ووهبه قربه إلى حد كبير ولكن كل هذه التجليات خاصة بالزمان، يمعنى أن كافة تجلياته التشبيهية تتجلى في وقت معين و لم تتحل من قبل. ولكن مقام استواء الله الأزلي هو العرش الذي هو مقام التنزيه لأن مقام التنبيه الذي يتولد نتيجة الصلة مع الأشياء الفائية لا يمكن أن يُدعى مقر الله تعالى، والسبب في ذلك أنه في طور الزوال ويحيط به الزوال في كل حين وآن. بل إن مقر الله من ذلك أنه في طور الزوال وخيط به الزوال في كل حين

في هذا المقام يطرح المعارضون اعتراضا آخر وهو أنه يتبين من بعض آيات القرآن أن ثمانية ملائكة سيحملون عرش الله يوم القيامة، ويبدو منه كإشارة النص أن أربعة ملائكة يحملونه في الدنيا. والاعتراض في هذا المقام هو أن الله تعالى منز، وأسمى من أن يحمل عرشه أحدٌ. فقد سمعتم حوابه قبل قليل بأن العرش ليس شيئا ماديا حتى يُحمَل أو يكون قابلا للحمل، بل العرش مقام التنزه والتقدس لذا يُعدُّ غير مخلوق. وإلا كيف يمكن أن يبقى شيء متحسد خارج نطاق خالقية الله؟ وكل ما قيل عن العرش مبنيٌ على الاستعارات. فمن هنا يستطيع كل عاقل أن يفهم أن هذا الاعتراض ليس إلا حمق بحت.

والآن أبين للمستمعين الكرام حقيقة حمل الملائكة العرش، وهي أن الله تعالى في تنزُّهه صفاتِه الأخرى كلها

وتجعله رَجُلِلٌ وراء الوراء وخافيا كليا، أعنى في المقام الذي يسمى العرش في مصطلح القرآن الكريم- يصبح أسمى من عقول الناس، فلا يسع العقل أن يُدركه. عندها سمِّيتْ بالملائكة صفاتُه الأربع التي تحلُّت في الدنيا وتُظهر وحوده عَجَلَتَ الحَفي ' وهي: (١) الربوبية التي بواسطتها يُكمل اللهُ الإنسانَ روحانيا وحسديا. فقد ظهرت الروح والجسد للعيان بمقتضى الربوبية. كذلك إن نزول كلام الله وآياته الخارقة أيضا نتاج مقتضى الربوبية. (٢) إن رحمانية الله التي ظهرت للعيان، أي ما هيأ الله تعالى للإنسان من النعم التي لا تُعدّ ولا تُحصى دون جزاء الأعمال، فهذه الصفة أيضا تُظهر وجوده الخفي. (٣) الصفة الثالثة هي رحيمية الله، ومعناها أنه يعطي الذين يكسبون الحسنات قدرةً على كسبها بمقتضى صفته الرحمانية أولا، ثم يوفقهم لكسب الأعمال الصالحة بمقتضى صفة الرحيمية وبذلك يحميهم من الآفات. هذه الصفة أيضا تكشف عن وجوده الخفي. (٤) الصفة الرابعة هي: "مالك يوم الدين". هذه الصفة أيضا تُظهر وجوده الخفي أي يعطى الصالحين أجرا حسنا ويعاقب الطالحين. هذه هي الصفات الأربع التي تحمل عرشه، أي بواسطتها يُعلَم وجودُه الخفي في هذه الدنيا. وإن هذه المعرفة ستتضاعف في عالَــم الآخرة فكأنه سيكون الملائكة ثمانية بدلا من أربعة.

الحاشية: لقد حلق الله تعالى الأجرام السماوية والأرضية كلها ثم أخفى وجوده في مقام وراء الوراء الذي اسمه العرش، وهو مقام خفي إلى درجة لو لم تظهر عندها صفات الله الأربع المذكورة في الآيات الأولى من سورة الفاتحة لما عُرف وجوده في وتلك الصفات هي: الربوبية والرحمانية والرحيمية ومالكية يوم الجزاء. فهذه الصفات الأربع سميّت على سبيل الاستعارة في كلام الله بأربعة ملائكة يحملون عرشه، أي ألهم يُظهرون الله من المقام الذي فيه الله وهو وراء الوراء، وإلا لم تكن هناك وسيلة لمعرفة الله. منه.

ثم اعترض المحاضر أن أسلوب حلق العالم مذكور في القرآن بصورة حاطئة. فأقول: إذا كان المعترض يقصد من هذا الاعتراض أنه قد ورد في القرآن الكريم أن كل شيء خُلق بأمر الله، ولكن ربط وجود شيء ما بأمر الله يخالف قوانين علم الطبيعة، فإن هذا الاعتراض سخيف ولغوٌّ لأن الذي يؤمن بالله تعالى ويعتقد أن كل شيء جاء إلى حيّز الوجود بمشيئته يعلم أنه لا بد له من الاعتقاد أيضا أنه لا يمكن أن يأتي أيّ شيء إلى حيّز الوجود دون أمر الله تعالى. وإذا كان لا يؤمن بالله تعالى لأقامت عليه الحجة أدلة قوية وبديهية. وإن قلتم بأن الاعتراض هو أنه يثبت من القرآن الكريم أن الله تعالى خلق كل شيء في لمح البصر، فهذا كذب لأنه ثابت من القرآن الكريم أنه خلق في ستة أيام. ولكن ليس المراد من ستة أيام هي الأيام المعروفة لدى الإنسان. بل المراد من كل يوم بحسب تصريح القرآن هو آلاف السنين. وإن قلتم بأنه لا يثبت من القرآن الكريم أن الله خلق الأجرام السماوية أو الأرضية من مادة كذا وكذا فهذا تدخُّل بلا مبرر في قدرات الله. اعلموا أنه ليس بوسع الإنسان قط أن يطَّلع على أفعال الله الدقيقة كلها بل الحق أن أفعاله كلك تفوق العقل والفهم والقياس. وعلى الإنسان ألا يعتز بعلمه المحدود بأنه قد اطَّلع إلى حد ما على سلسلة العلل والمعلولات، لأن علم الإنسان في هذا المجال محدود جدا، ومَثله كمثل جزء واحد من عشرة ملايين من قطرة واحدة من قطرات ماء البحر. والحق أنه

المحاشية: إنه لمن الغباوة القصوى الظنُ أنه يجب أن تقاس إرادات الله وقدراته الخفية على ما ظهر للعيان من قانون الطبيعة فقط لأنه لا بد من وجود الحد الأدنى من المساواة من أحل القياس، ولكن ما دام علم الإنسان عن قدرات الله ليس حتى بقدر نسبة البلل على رأس الإبرة مقارنة مع ماء البحر العظيم؛ فكيف يمكن أن يكون هذا القدر القليل من علم الإنسان معيارا لتلك القدرات الخفية اللانهائية؟ إذا كانت قدرات الله تعالى تقتصر على ما أحاط به

٢٦٢

كما لا حدود لذات الله كذلك لا حدود لأعماله أيضا، والوصول إلى كنه كل عمل من أعماله يفوق قدرة البشر، غير أننا نستطيع القول نظرا إلى صفات الله الأزلية بأنه ما دامت صفات الله تعالى لا تتعطل لذا يوجد في خلق الله قِدمٌ نوعى أيْ أن نوعًا من أنواع المخلوق ظل موجودا منذ القِدم. ولكن القِدم الذاتي باطل. ومع أن صفة الله الإفناء والإهلاك أيضا ظلتا تعملان عملهما منذ الأزل ولم تتعطلا قط، ومع أن الفلاسفة قليلي العلم بذلوا قصاري جهودهم ليحيطوا بخلق الأجرام والأجسام السماوية والأرضية بقوانين علومهم أي يُخضِعوها للعلوم الطبيعية ويسنُّوا لكل حلق قوانين، ولكن الحق أهم حابوا وخسروا في ذلك، وكل ما جمعوه من رصيد بحوثهم الطبيعية هو ناقص وغير مكتمل تماما. ولهذا السبب لم يثبتوا على أفكارهم قط، بل ظلت أفكارهم المخترعَة تتغير. ولا ندري كم من تغيُّرات ستحدث في المستقبل. ولما كان مدار تلك البحوث على العقل والقياس فقط ولا يجدون دعما من الله لذا لا يستطيعون أن يخرجوا من الظلمة. والحق أنه لا يستطيع أحد أن يعرف الله ما لم تبلغ معرفته مبلغا يعلم به أن ما لا يُعَدّ ولا يُحصى من أعمال الله تعالى تفوق وتسمو قدرة الإنسان وعقله وفهمه. وقبل هذه الدرجة من المعرفة يكون الإنسان ملحدا محضا لا يؤمن بوجود الله أصلا، أو إذا كان يؤمن فلا يؤمن إلا بالإله الذي هو نتاج أدلة احترعها من عنده ولا يؤمن بالذي يكشف عن نفسه

علم الإنسان وليست أكثر من ذلك ففي هذه الحالة سيُعد الله تعالى محدودا ولن تكون قدراته أيضا أكثر مما يعلمه الإنسان. ولكن إحاطة الإنسان بقدرات الله تعني إحاطته بالله. إن الله الذي خلق الإنسان من الأرض كالجزر والفجل، ثم نسخ قانونه هذا، ثم إذا نسخ في زمن من الأزمان قانونه السائد في العصر الراهن أيضا فهل لأحد أن يمنعه؟ وبأي دليل يمكننا القول بأنه كان قادرا على تبديل القانون من قبل ولكن لم يَعُد قادرا الآن؟ منه.

بتجليه، والذي لا يمكن لعقل الإنسان أن يحيط بأسرار قدرته لكثرتها. فمنذ أن أعطاني الله علما أن قدرات الله عجيبة وعميقة ووراء الوراء ولا تُدرك، أرى الذين يُدعون فلاسفة كافرين أشد الكفر وأحسبهم ملحدين في الخفاء.

لقد لاحظت شخصيا أنني رأيت عديدا من قدرات الله العجيبة التي لا يمكن أن نطلق عليها اسما إلا الخلق من العدم، وقد ذكرتُ بعض الأمثلة لتلك الآيات بمناسبات مختلفة. والذي لم ير هذا التجلي لقدرة الله كأنه لم ير شيئا. لا نؤمن بإله قدراته محدودة بقدر عقولنا وقياسنا ولا يوجد بعد ذلك شيء، بل نؤمن بالله الذي قدراته غير محدودة لا شاطئ لها وهي لا نهائية مثل ذاته تماما. كذلك من أسرار قدرته أنه يخلق من العدم كما توجد أمام أعيننا آلاف الأمثلة على ذلك. فهناك بعض الأشجار التي كلما نضجت ثمارها فكأنها تحولت إلى حشرات ذات أجنحة، ومنها ما يتخلُّق في أوراقها كائنات طائرة كبيرة، منها نبات العشر وله (أي للخلق من العدم) آلاف النظائر لا واحد أو اثنان فقط. فماذا نستطيع القول في هذا المقام إلا أنه الخلق من العدم. وهذا سر القدرة التي لا نستطيع أن ندرك كنهها. وهل من الضروري أن يطلع الإنسان الضعيف على أسرار الله كافة ويحيط بقدراته كلها؟ بل من المفروغ منه أنه لو استطاع العلم، أي العلم الطبيعي، أن يحيط بجميع أعمال الله تعالى العميقة، فهو ليس إلها أصلا. مهما اطلع الإنسان على حِكمه الدقيقة لا يساوي ذلك العلم الإنساني مقدار البلل على إبرة إذا غُمست في البحر. ولا غباوة أكبر من القول بأن السبيل مفتوح أمامنا للاطلاع على قدراته الدقيقة كلها. لقد مضت على الدنيا آلاف القرون ومع ذلك لم يطلع الإنسان على حِكَمه تعالى ولو بقدر بلل رأس شعرة في المطر النازل على المستوى العالمي. إذًا، إن اعتزاز الإنسان بحكمته وفطنته في هذا المقام ليس إلا تباهٍ فارغ وحمق. مع أن الإنسان يسعى منذ آلاف

السنين لاكتشاف قدرات الله بكل ما في وسعه بواسطة علومه الطبيعية والرياضيات ومع ذلك ظلت معلوماته ناقصة حتى الآن إلى درجة أنه ينبغي اعتباره فاشلا و خائبا تماما. هناك مئات الأسرار التي تنكشف على أهل الكشف والحائزين على مكالمة الله، وآلاف الصالحين يشهدون على ذلك. ولكن الفلاسفة ما زالوا ينكرونها لأنهم يعُدّون الدماغ مدار إدارك المعقولات والتدبر والتفكر ولكن أهل الكشوف علموا نتيجة رؤيتهم الصحيحة وتجارهم الروحانية أن مصدر العقل الإنساني ومعرفته هو القلب، كما ألاحظ منذ ٣٥ عاما أن كلام الله الذي هو كنـز المعارف الروحانية والعلوم الغيبية ينـزل على القلب. وفي بعض الأحيان يتبين أنَّ القلب مصدر العلوم نتيجة صوت ينزل عليه بقوة وشدة كما يُدلى الدلو بقوة في بئر ممتلئ ماءً. عندها يتدفق ماء القلب ويصعد إلى الأعلى بصورة نَوْر غير متفتّح ثم يتفتّح- كما تتفتّح الزهرة – عند اقترابه من الدماغ، ومنه يتولد كلام هو كلام الله. فيتبين من هذه التجارب الصحيحة أنه لا علاقة للدماغ بالعلوم والمعارف، غير أنه لو كان الدماغ سليما ولم تصبه آفة لاستفاض من علوم القلب الكامنة. ولأن الدماغ منبت الأعصاب لذا فإنه كأداة تستطيع أن تجلب الماء من البئر. والقلب هو ذلك البئر الذي هو منبع العلوم الخفية كلها. هذا هو السر الذي علمه أهل الحق بالكشوف الصحيحة، وأنا صاحب تجربة في ذلك.

كذلك هناك خطأ آخر في العلوم الجديدة أي في البحوث الطبيعية إذ يُظَنُّ على وجه القطعية أن الديدان التي تتولد في الأشياء المادية تأتي من الهواء أي أن

المحاشية: لأن الدماغ منبت الأعصاب، لذا فإن الشعور بعلوم القلب وظيفته. ولكن لو أصابت الدماغ آفة لاحتجبت تلك العلوم، كما إذا كان الدلو أو حبله ناقصا فلن يخرج

الماء من البئر. منه.

ديدان الهواء تدخل تلك الأشياء، ولكن هذه القاعدة نقضت في عدة مرات. فمثلا الجرثومة التي تتولّد في الخصية من النطفة فإلها لا تتكون من الهواء بحسب اعتراف العلماء ولا دخل فيها للهواء. كذلك الكائنات الصغيرة ذات الأجنحة التي تتكون في ثمرة التين البري ولا تؤدي إلى فساد الثمرة بل تجعلها حلوة وقابلة للأكل، لا علاقة لها أيضا بالهواء. فلأن ثمرة التين البري غير الناضجة تكون كنطفة لها بقدرة الله لا تُلاحظ فيها دودة ما دامت غير ناضجة فينضجها الناس ويأكلونها. ثم كلما نضجت رويدا رويدا تكونت في الثمرة اليانعة كائنات صغيرة ذات أجنحة خضراء ولامعة إلى حد ما، ويأكل الناس تلك الثمرة مع تلك الكائنات.

من المعلوم أن خلق الكائنات الحية من الثمرة فقط قانون فريد سائد في الطبيعة يجب أن يُسمَّى الخلق من العدم لأن تلك الكائنات ليست كالديدان التي توجد في شيء عفن وتكون سامة. لذلك عندما تتولد الديدان من هذا النوع في الطبيخ أو الحليب أو اللحم وغيرها تصبح تلك الأشياء عفنة حدا وتفوح منها رائحة كريهة جدا ويتكوّن فيها نوع من السم وأكلُها يضر بالصحة. ولكن هذه الديدان المذكورة لا تجعل ثمرة التين البري مضرة بالصحة بل تكون تلك الثمرة صالحة للأكل بعد تكوّن الديدان فيها. كذلك نستطيع أن نقدم هنا أمثلة أخرى كثيرة تُثبت أن هناك أنواعا عديدة من الديدان التي لا علاقة لها مع الهواء قط. يستطيع كل عاقل أن يدرك أن من الهواء الخبيث تتولَّد أشياء حبيثة وليست طيبة وليست مفيدة للصحة وليست صالحة للأكل. فالاعتقاد أن كافة الديدان التي تتولد هي ديدان الهواء فقط ليس صحيحا. بل يمكن أن يُطرح هنا سؤال آخر أيضا أن الهواء حال من الجراثيم في الحقيقة. والدليل على ذلك أنكم إذا تسلقتم حبلا شاهقا ذا سطح مكشوف وخال من كل عائق يكون الهواء

هنالك نقيًّا من الجراثيم. أو قولوا إن شئتم إن الجراثيم فيه تكون قليلة جدا. لهذا السبب يفيد الهواء على مثل هذه الجبال المصابين بمرض السل إذ يكون الهواء في الطبقات العليا خاليا من الجراثيم تماما. ولا يسع أحدا إنكار أن الهواء الأقرب إلى سطح الأرض حين لا ينال نصيبا كافيا من حر الشمس أو لا يتأثر من برد الثلوج القارس يكون مليئا بالجراثيم لأنه لا يبقى على بساطته. فتبين من ذلك أنه لا توجد جرثومة في الهواء في الحقيقة بل عندما تختلط معه النجاسة والرطوبة المؤقتة تتولَّد فيه الديدان. ولأن الهواء محيط بكل الأشياء لذا فإن الهواء الفاسد عندما يؤثر في الأشياء الأحرى تتولد الديدان فيها أيضا. والأغرب من ذلك أنه لو وُضعت خمسون برتقالة مثلا أو فواكه أخرى في مكان واحد إلى مدة معينة لفسدت بعض الثمار دون أن يفسد بعضها الآخر إلى مدة طويلة مع أنها تكون تحت تأثير الهواء نفسه. وأضف إلى ذلك أنه كلما كان الهواء نظيفا قلّ تولُّد الديدان. فتبين من ذلك أن الديدان نوعان: أولاها التي لا تتولد بتأثير الهواء الفاسد بل تتولد بمحض قدرة الله وحكمته في ورقة خضراء أو ثمرة خضراء مثل حشرة ذات أجنحة تتولد في التين البري أو حشرة في نبات العشر وهي تساوي الجرادة حجما، وكذلك الكائنات في النطفة أو الديدان التي توجد تحت طبقات الأرض العميقة. والنوع الثاني من الديدان التي تتولد بالهواء الفاسد. وهذا الهواء عندما يؤثر في غذاء يمكن أن تتولد فيه آلاف الديدان بتأثير ذلك الهواء. فمن خطأ العلماء ألهم ينسبون كل دودة تتولد إلى هواء فاسد.

ومما يجدر بالنقاش أيضا أنه من أين تأتي الديدان التي تتولد في الطبيخ وأشياء أخرى من هذا القبيل؟ الحق أن الهواء الفاسد الذي نشأت فيه الديدان عندما يؤثر في طعام أو غيره تتولد فيه الديدان نتيجة تأثيره. لو كان الأمر مقتصرا فقط على أن الديدان الموجودة في الهواء تدخل الطعام لما سلم طعام من الديدان قط،

ولنشأت آلاف الديدان في كل طعام فورا بعد أن جهزناه ووضعناه أمامنا، لأن الديدان موجودة في الهواء سلفا والطعام أيضا مكشوف ولا يوجد سبب للتأخير. وإذا قلتم بألها تكون دقيقة في البداية فأرونا بواسطة المنظار أين الديدان في الطعام الطازج؟ باختصار، إنه خطأ كبير وقع فيه العلماء؛ إلهم يحاولون أن يكشفوا عقدة أسرار الله ولكنهم يفشلون وتخيب آمالهم.

لقد أثار المحاضر على القرآن اعتراضا آخر أنه ترك أمر الطلاق في يد الرجل لعله يقصد من ذلك أنه إذا كان الرجل والمرأة متساويين عقلا فإن إعطاء الرجل وحده خيار الطلاق مدعاة للاعتراض دون شك. فجواب هذا الاعتراض هو أن الرجل والمرأة ليسا متساويين درجة قط. لقد أثبتت التجارب القديمة في العالم أن الرجل يفوق المرأة من حيث قواه الجسدية والعلمية، والنادر في حكم المعدوم. فلما كانت درجة الرجل أعلى من المرأة من حيث قواه الظاهرية والباطنية فالأقرب إلى العدل أن يكون عنان الخيار في يد الرجل في حال

المحاشية: يجدر بالتذكر أن الفيدا بحسب مبدأ الآريين يعُدّ كل كائن حيِّ سواء كان دودة أو غيرها، إنسانا حيا؛ أي قد أعطى تعليما ألها روح الإنسان التي عادت بصورة ولادة أخرى بحسب مبدأ التناسخ. ولكن أسلوب عودتها الذي بيّنه الفيدا سخيف ويعارض العقل ويثبت منه أن مؤلفي الفيدا كانوا محرومين تماما من العلم والعقل. وكان من مسؤولية الفيدا أن يبين أسلوب عودة الروح إلى الجسم بعد خروجها منه مرة، وكيف ترتبط مع نطفة الإنسان. أما الفكرة ألها تسقط على الخضروات والكلا مثل الندى فلا فكرة أكثر منها سخفا وحمقا لأن النطفة لا تتكون بالخضروات والكلا فقط بل هناك مئة طريقة أخرى لتكوينها كما بينت من قبل. انظروا مثلا إلى الطبيخ وحده وهو طعام معظم الآريين، فإنه يُطبخ ويُليَّن على النار وتحلك الديدان التي فيه، ولكن إذا صار بائتا تكوّنت فيه آلاف الديدان. فهل يمكن التصور أن تلك الديدان أيضا تدخل الطعام من الندى، فهم أناس كلها؟ منه.

٢٦٨

انفصالهما. ولكن مما يُستغرَب له هو لماذا أثار هذا الاعتراض شخص من الآريين، لأن درجة الرجل بحسب مبدأ الآريين تفوق درجة المرأة حتى إن النجاة مستحيلة دون ولادة الابن. وبناء على ذلك تسوِّد امرأةٌ من الآريين وجهها مع شخص آخر على الرغم من وجود زوجها حتى تُنجب ابنا كيفما اتُّفق لها. فمن الواضح أنه لو كانت درجة المرأة والرجل متساوية عندهم لما كانت حاجة لهذه الذلة والفضيحة. ولكن يعلم الجميع أنه إذا كان لدى أحد من الآريين أربعون بنتا أو مئة بنت على سبيل الافتراض مع ذلك يرغب في الحصول على الأو لاد الذكور بغية نجاته، فمئة بنت لا تساوي ابنا واحدا بحسب دينه. فثبت من ذلك أن الأفضلية التي يحظى بها الابن في الديانة الآرية تظهر في أنه ليس من نصيب البنت أن تحوز على واحد بالمئة من الأهمية والتقدير مقارنة مع الأولاد الذكور. وإلا كان واضحا أنه لو عدَّت البنت والابن على درجة واحدة في الدين لما أجيزت من أجل الحصول على الابن وقاحة أن يُطلب من الزوجة-التي يستعد الغيورون ليقتلوا أو يُقتَلوا دونها- أن تضاجع رجالا آخرين؟ ولما أثير الطمع إلى هذا الحد للحصول على الابن، ولماذا أُجيز أن تُكره المرأة المسكينة على المضاجعة ولو برجال العالم كله حتى يُولد الابن.

إضافة إلى ذلك، اقرأوا كتاب: "منو شاستر"، فقد ورد فيه بصراحة تامة أنه إذا عادت المرأة زوجَها أو حاولت دس السم له أو كان هناك سبب آخر فللرجل خيار الطلاق. يتبع المحترمون من الهندوس أسلوبا على صعيد الواقع ألهم إذا وحدوا زوجتهم ترتكب الفواحش وتسيء التصرف طلّقوها. ولقد فضلت فطرة الإنسان في العالم كله أن يطلّق الرجالُ النساء عند الضرورة. وعلى

ا كتاب قانون الهندوس الديني، لمؤلفه: "منو" (المترجم)

الرجال أداء حق إضافي للمرأة وهو أنه يتكفّل كافة أسباب الراحة في حياةما كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ كَمَا يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ ﴾. يتبين من هنا أن الرجل مسؤول عن تربية المرأة والإحسان إليها وتوفير الراحة لها. وهو بمنزلة السيد وربِّ النعمة لها. كذلك قد أعطي الرجل قوى فطرية أعلى من المرأة بكثير. لهذا السبب ظل الرجل يحكم المرأة منذ خلق الدنيا. والإنعام الذي أكرم به الرجل من حيث كمال قواه الفطرية ما أودع قوى المرأة. وورد في القرآن الكريم أنه لو أعطى الرجل امرأته جبلا من الذهب إحسانا ولطفا فلا يأخذه عند الطلاق. فيتبين من ذلك مدى التقدير الذي تحظى به المرأة في الإسلام. فقد جُعل الرجل كخادم للمرأة. وعلى أية حال، فقد أمر الرجالُ في القرآن الكريم: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ . أي يجب أن تعاملوا زوجاتكم معاملة حسنة حتى يُدرك كل عاقل أنكم تعاملوهن باللطف والإحسان.

وزد إلى ذلك أن الإسلام لم يترك هذا الخيار في يد الرجل فقط بأنه إذا رأى فسادا أو عدم التوافق فليطلّق زوجته. بل أعطى المرأة أيضا حيارا أن تطلب الطلاق بواسطة القاضي. وعندما تحصل المرأة على الطلاق بواسطة القاضي يسمى الخلع في مصطلح الإسلام. فإذا وجدت الزوج ظالما أو كان يضر كما بغير حق أو يعاملها معاملة سيئة لا تطاق أو كان هناك عدم توافق بينهما لسبب آخر أو كان الرجل عنينا أو غير دينه أو ظهر للعيان سبب آخر لا تستسيغ المرأة البقاء في بيته بناء عليه؛ فلها أو يمكن لأحد أولياء أمرها أن يشكوه عند القاضي. وسيكون من واجب القاضي أن يأمر بالفصل بينهما ويفسخ النكاح

البقرة: ٢٣٤

النساء: ٢٠

إذا وحد شكوى المرأة في محلها. ولكن في هذه الحال لا بد من استدعاء الرحل أيضا إلى المحكمة ليبين لماذا لا تُفصل عنه زوجته؟

انظروا الآن، كم هو مبني على العدل هذا الأمر إنه كما لم يحب الإسلام أن تُنكح المرأةُ بغير إذن وليها أي بغير إذن أبيها أو أحيها أو أحد من أقارها كذلك لم يحب أن تنفصل عن زوجها من تلقاء نفسها مثل الرجل، بل قد أخذ الحيطة والحذر بعين الاعتبار عند الانفصال أكثر من النكاح إذ فرض الرجوع إلى القاضي كيلا تضر المرأة نفسها نتيجة نقصان عقلها. ولكن أين هذا العدل في الفيدا؟ إنني أستغرب لحالة هذا المعترض وأتساءل كم هو يعادي الحق! وهذا يحدو بي أن أميط اللثام عن حقيقة الفيدا مضطرا. لو لم يعترض هذا الشخص اعتراضا سخيفا ولغوا إلى هذه الدرجة لما كانت بي حاجة إلى أن أذكر الفيدا أصلا. إن حالتهم لغريبة حقا ألهم ليسوا مطلعين على مثالب فيداهم ثم يبصقون على القسر. الأسف كل الأسف!!

ثم قال المحاضر بأن القرآن الكريم يجهل ماهية الشمس والقمر. ماذا أقول في الجواب إلا أنه يجب أن يقارن بين تعليم القرآن والفيدا في هذا المجال. لقد عد القرآن الكريم الشمس والقمر خلق الله ولكن الفيدا يعدهما إلهين ويأمر بعبادهما ويقول كألهما يعلمان الغيب مثل الله وقادران، وكل من يعبدهما يحققا له مراداته. ومن ارتاب في ذلك فليقرأ العبارات الواردة في "رِج فيدا" بإمعان. من المؤسف حقا أن الذين يعد فيداهم الشمس والقمر إلهين كان عليهم أن يستحيوا من مثل هذا الكلام ويخجلوا من مهاجمة كتاب لا يعد الشمس والقمر إلهين بل يعد الله الله. لقد وردت في القرآن الكريم قصة عجيبة تتعلق عملكة اسمها "بلقيس" كانت تعبد الشمس للجاج، والماء يجري تحته. عندما قصدت بلقيس وأعَد للجيئها صرحا أرضيته من الزجاج، والماء يجري تحته. عندما قصدت بلقيس

الدخول على سليمان حسبت الزجاج ماءً وكشفت عن ساقيها. فقال سليمان: لا تنخدعي! إنه ليس ماء بل هو زجاج والماءُ تحته. ففهمت تلك السيدة الفطينة أنه أظهر عليها خطأ دينها بهذا الأسلوب، وكشف لها أن مَثل الشمس والقمر والأجرام المضيئة الأخرى بمنزلة الزجاج وهناك قوة خافية تعمل من ورائها، والله تعالى هو تلك القوة، كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم في هذا الموضوع: ﴿صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾!. فقد شبّه الله تعالى الدنيا بالصرح المرد من القوارير. الأغبياء يعبدون القوارير أما العاقلون فيعبدون تلك القوة الكامنة. ولكن الفيدا لم يُشر إلى ذلك الصرح المرد من القوارير أدني إشارة بل حسب القوارير الظاهرية إلى فلك الصرح المَرَّد من القوارير أدني إشارة بل حسب القوارير الظاهرية إلى قلك القوة الكامنة.

ثم يقول الله تعالى في آية أخرى في القرآن الكريم: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا \* وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾ ... أي أقسم بالقمر الذي يتبع الشمس، يمعنى أن القمر ليس شيئا دون الاتباع ونوره مستفاض من نور الشمس. وفي ذلك إشارة إلى أنه مهما كان الإنسان يملك من المواهب لن ينال نورا ما لم يطع الله طاعة كاملة. ولكن من المؤسف حقا أن الفيدا لا يعرف أن القمر يستمد الضوء من الشمس، ولذلك عَدَّ الشمس والقمر إلهين على حد سواء.

والأغرب من ذلك أن المعترض وصل إلى الشمس والقمر - وهما من الأجرام السماوية - نتيجة جنون العناد، ولكن الفيدا أخطأ في فهم حتى الأشياء الأرضية ولم يستطع أيضا أن يشرح بطريقة سليمة كيفية الروح التي بما تحيا الكائنات الحية والناس. ينطبق على هذا المعترض بيت فارسي معناه: "هل أنجزت كل شيء في الأرض حتى شرعت في القفز إلى السماء؟"

١ النمل: ٥٤

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> الشمس: ۲-۳

هل تصح فلسفة الفيدا القائلة بأن الأرواح مع كل قواها وقدراتها أزلية وغير مخلوقة وهي التي تعود إلى الدنيا مرة بعد أخرى هل يصح عند العقل السليم أن الروح تصعد إلى السماء بعد وفاة الإنسان ثم تسقط على الخضروات والكلأ ليلا، ويأكلها الرجل فتدخل مع نطفته لقد كتبت من قبل أيضا أن هذا يستلزم أن تسقط الروح متجزِّئة إلى جزأين فيسقط جزء منها على الخضروات والكلأ التي يأكلها الرجل ويسقط جزء آخر على الخضروات والكلأ التي تأكلها المرأة التي يأكلها الرجل فقط بل من المرأة أيضا. أضف لأن الوليد لا ينال أخلاقا روحانية من الرجل فقط بل من المرأة أيضا. أضف إلى ذلك أن الخضروات لا تؤكل نيئة بل تُطبخ على النار جيدا. فمن الواضح في هذه الحالة أن ما يسقط على الخضروات والكلأ بصورة الندى يحترق بتأثير النار، وإن كانت دودة فلا بد أن تموت.

وإضافة إلى ذلك هناك أمم تأكل اللحم فقط ولا تأكل إلا السمك أو لحم الماعز أو الضأن مثلا، فهل الروح التي تسقط من السماء كالندى تسقط على حلد الماعز أو الشاة؟ فإذا كانت هذه هي فلسفة الفيدا الذي يتعثر في كل خطوة كان الاعتزاز به فعلا غبيا شديد الغباء.

من المؤسف حقا أن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أنه إذا كانت الروح تسقط على الخضروات والكلأ، ولو افترضنا جدلا ألها تنشأ فيها كمثل دودة ولكن الدودة تهلك عند الطبخ، ثم إذا أبقي ذلك الطبيخ لبضعة أيام أنتَنَ وتعفن وتكوّنت فيه الديدان؛ فمن أيّ ندى تأتي هذه الديدان؛ وهل بسبب أكل هذا الطبيخ الذي فيه آلاف الديدان يتولد هذا القدر من الأولاد عند آكليه؛ يا للأسف!!! إن الله تعالى يخلق في هذه الدنيا مئات الحبات من حبة واحدة ومع ذلك يقول الفيدا بأن الخلق من العدم مستحيل. أيها الأغبياء، إن لم يكن هذا هو الخلق من العدم فافعلوا أنتم أيضا ذلك.

ثم قال المحاضر بأنه قد ورد في القرآن الكريم أن النساء كالحرث وهي وسيلة لإشباع الغُلمة فقط. انظروا إلى أيّ مدى يتمادى ويتجاسر في الافتراء هذا الهندوسي خبيث الطوية، وكيف ينحت الكلمات من عنده وينسبها إلى القرآن الكريم؟ فماذا عسانا أن نقول مقابل مفتر مثله إلا: لعنة الله على الكاذبين؟ لقد جاءت في القرآن الكريم بهذا الخصوص آية واحدة وهي: ﴿نسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ . أي أن نساءكم كمثل حرث لكم لإنجاب الأولاد... ولكن عليكم أن تؤدوا حق الحرث، أي يجب ألا تباشروهن بصورة تمنع إنحاب الأولاد. كان بعض الناس في صدر الإسلام يعزلون عند الجماع فمنعهم الله تعالى من ذلك وسمّى النساء حرثا، أي أرضا تنبت فيها الغلال بكل أنواعها. فقد بيّن في هذه الآية بأنه لما كانت المرأة في الحقيقة مثل الحرث وتُنجب الأولاد كما تنبت الغلال من الحرث فلا يجوز أن يُمنع ذلك الحرث من إنجاب الأولاد. أما إذا كانت المرأة مريضة وكان من المؤكد أن الحمل سيهدد حياتها، أو إذا كان هناك مانع آخر مبيي على صحة النية فهذه الحالات استثنائية، وإلا فإن منع الإنجاب لا يجوز عند الشرع مطلقا.

فلما سمّى الله تعالى المرأة حرثا فلكل عاقل أن يفهم أنه سمّاها كذلك لأنه عدها سببا لإنجاب الأولاد، وجعل الأولاد أيضا بين أهداف النكاح ليولد عباد الله ليذكروه. وجعل الله تعالى الهدف الثاني من ذلك أن يجتنب الزوجان سوء النظر وسوء العمل بسبب بعضهما. وعدّ الهدف الثالث أن يتولد الأنس المتبادل بينهما ويجتنبا ألم العزلة. كل هذه الآيات موجودة في القرآن الكريم ولكن إلام نسهب في الموضوع؟

البقرة: ٢٢٤

ثم قال المحاضر: لماذا خلق الله الشيطان، ولماذا لم يعاقبه؟

فجوابه أن الجميع مضطرون إلى الاعتراف بأن لكل إنسان حاذبين، الأول جاذب الخير الذي يجذب إلى الحسنة، والثاني جاذب الشر الذي يجذب إلى السيئة. ومن المشهود والمحسوس أنه كثيرا ما تتطرق إلى قلب الإنسان أفكار سيئة فيميل إليها وكأن أحدا يجذبه إليها، وتارة تتطرق إلى قلبه أفكار حسنة فيميل إلى الحسنة وكأن أحدا يجذبه إليها. وفي كثير من الأحيان يقترف الإنسان سيئة ثم يميل إلى الحسنة ويندم كثيرا على ما صدر منه من سيئة. وكذلك يحدث أحيانا أن المرء يشتم أحدا ويضربه ثم يندم ويقول في قلبه بأن فعله ذلك كان في غير محله تماما فيحسن إليه نوعا ما أو يعتذر منه. فكلتا هاتين القوتين موجودتان في الإنسان. وسمَّت الشريعة الإسلامية قوة الحسنة "لِهُ السمَّة السمَّلُك" وسمَّت قوة الشر "لِكمَّة الشيطان". الفلاسفة يعتقدون فقط بأن هاتين القوتين موجودتان في الإنسان حتما ولكن الله الذي يُظهر الأسرار الخافية ويُنبئ بالأمور العميقة والخافية قد عدّ كلتا القوتين مخلوقا. الذي يلقى الحسنة في القلب سماه ملاكا وروح القدس، والذي يلقى السيئة سماه الشيطان وإبليس. ولقد أقرّ العقلاء القدامي والفلاسفة أن مسألة الإلقاء ليست واهية أو لاغية. لا شك أن الإلقاء في قلب الإنسان نوعان: إلقاء السيئة وإلقاء الحسنة. والمعلوم أنه لا يمكن أن

المحاشية: هاتان القوتان موجودتان في كل إنسان سواء أسميتموهما قوتين أو روح القدس والشيطان، ولكن لا يسعكم إنكار هاتين الحالتين على أية حال. والسبب وراء خلقهما هو ليستحق الإنسان نيل الأجر على أعماله الصالحة، ولو أنه خُلق بفطرة كان مضطرا بسببها إلى كسب الأعمال الصالحة على أية حال، وكان نافرا من اقتراف الأعمال السيئة من حيث طبيعته، لما نال ثوابا مثقال ذرة على الأعمال الصالحة لألها كانت في هذه الحالة خاصة طبيعته. ولكن لما كانت فطرته بين الجذبين ويطيع جذب الحسنة فينال ثوابا على عمله هذا. منه.

يكون كلا الإلقاءين جزءا من حلق الإنسان لأهما متعارضان ولا حيار للإنسان فيهما فثبت أن كِلا هذين الإلقاءين يأتي من الخارج وعليهما يتوقف اكتمال الإنسان. والغريب في الأمر أن كتب الهندوس أيضا تعترف بكلا الوجودين أي الملاك والشيطان كما يعترف بهما علماء الزرادشتية أيضا. بل كل الكتب التي جاءت في الدنيا من الله تعالى تقرّ بكلا هذين الوجودين. والاعتراض في هذه الحالة ليس إلا عنادًا محضًا وجهلًا وغباوة. ويكفي القول في الحواب بأن الذي لا يتورع عن السيئة والوقاحة يصبح هو نفسه شيطانا كما قال الله تعالى في أحد المواضع أن الناس أيضا يتحولون إلى شياطين.

أما السؤال لماذا لا يعاقبهم الله فجوابه أن هناك يوما موعودا لمعاقبة الشياطين بحسب القرآن يجب انتظاره. وقد سبق أن عاقب الله تعالى كثيرا من الشياطين وسيعاقب كثيرين آخرين.

ثم أثار المحاضر اعتراضا آخر أن حياة النبي الله لم تكن طاهرة ونزيهة، ولم يكن يشعر بالعار من التحايل والمكر والخديعة وكان ميالا إلى الأطماع الحيوانية.

قبل أن نرد على هذا البهتان لا أرى بدا من القول: لعنة الله على الكاذبين. يبدو أن هذا الشخص سبق قليلا ليكهرام أيضا في بذاءة اللسان إذ قد آذى أفرادا محترمين من جماعتنا الذين كان عددهم يقارب ٤٠٠ شخص. الحق ألها وقاحة الآريين جميعا الذين أعلنوا مكرا وخديعة أن المقالات ستكون مهذبة ثم خالفوا عهدهم وكالوا على لسان هذا الشخص لنبينا الأكرم هم من السباب والشتائم ما ترتعد لهوله الأوصال وتقشعر لتصوره الجلود. لقد حضر المسلمون البسطاء الجلسة منحدعين بمكر هؤلاء الآريين المنافقين وتحملوا نفقات السفر بآلاف الروبيات ودفع كل واحد منهم ربع روبية للآريين

رسومَ دخول إلى مقام الجلسة وعادوا بعد سماع شتائم بذيئة، ولو كان مكالهم قوم همجيون لسالت ألهار من الدماء. أي مسبّة عساها تكون أقذر من أن عدُّوا حياة النبي على غير طاهرة، وسموه مكارا خادعا وميالا إلى الشهوات النفسانية، والعياذ بالله؟!

إن جواب الاعتراض المذكور آنفا هو أن الطهارة أو النجاسة أمر يتعلق بالباطن، ولا يسعنا أن نقول عن أحد إنه طاهر إلا بشهادة الله، لأنه لا يعلم أحد سوى الله ما باطن الإنسان. إن علم الله تعالى وحده يميز بين الخبيث والطيب. هناك أناس كثيرون يحملون في أيديهم مسبحة طويلة ويلبسون لباس النساك من قمة الرأس إلى أخمصَي القدمين ويجلسون على حافة بركة مغمضين عينيهم ولكنهم أشرار وخبثاء ووقحون إلى أقصى الدرجات. أما حياة أنبياء الله فتكون متسمة بالبساطة ولا يفعلون شيئا بنيّة أن يُعدُّوا صلحاء ولا يلبسون لباسا ملوّنا بوجه خاص ولا يحملون مسبحة في اليد ولا يختارون هيئة معينة واضعين في الحسبان أن يَعُدّهم الناس أتقياء. ولا يهتمون بأن يحسبهم الناس واصلين إلى الله، بل لا يحسبون أهل الدنيا حتى كدودة ميتة أيضا. إن حب الله تعالى يستولى على قلوهم إلى درجة لا تعير قلوهم أي شيء أدبي اهتمام بعد قبول عظمة الله. يرحمون الجميع ولكن لا يعظّمون أحدا كأنه شيء يُذكر بعد الله تعالى. ولا يريدون أن يُبرزوا أنفسهم على الناس ويُظهروا لهم طهارهم الباطنية بل يكرهون أن يشار إليهم بالبنان. يفرون من الشهرة بمقتضى فطرهم أيما فرار ويحبون أن يبقوا خاملي الذكر، ولكن الله الذي ينظر إلى قلوبهم يراهم أهلا ليخرجوا من زواياهم وحجراهم ويدعوا عباد الله إلى الصراط المستقيم. فيُخرجهم من الخلوة إلى الملأ قهرا ويجعلهم خلفاءه ﷺ في الأرض ويجذب بواسطتهم القلوبَ إلى الحق

ويُري لتأييدهم آيات عظيمة ويُري العالم نماذج قدرته من أجلهم إظهارا لعظمتهم حتى يضطر كل عاقل للقبول في نهاية المطاف أهم من الله تعالى. ولأنهم يكونون خلفاء الله على الأرض تظهر منهم صفات الله في كل وقت مناسب ولا يظهر منهم شيء يخالف صفاته في . صحيح تماما أن الحِلم والكرم يظهر منهم أيضا كما أن الله حليم وكريم، وكما هو قهار ومنتقم كذلك عندما تمتلئ الدنيا ذنبا وإثما يعاقب الله أهلها بواسطتهم أيضا. وكل لين وشدة يستخدمها الله بنفسه يستخدمها بواسطتهم أيضا لأنهم خلفاؤه في الأرض. فإذا كان الاعتراض على الله تعالى لا يصح بسبب هذه الأعمال فلا يصح الاعتراض عليهم أيضا .

فخلاصة الكلام أنه لا يجوز ولا يحق لأحد أن يحكم بعقله المحدود فقط بحق أنبياء الله ورسله هل هم أطهار أو أنجاس بل الذي يدّعي الأنبياء بقربه ويحسبون ألهم مرسلون من قبله هو الذي يحق له إن كانوا من عنده في الحقيقة أن يكشف على الدنيا بواسطة تأييداته الخاصة وأفضاله الخاصة ونصرته الخاصة ألهم عباده المصطفون. وعندما يتبين كولهم مصطفين من خلال نصرة الله العظيمة والآيات التي تفوق العادة فمن الخبث والإلحاد والوقاحة المتناهية الهجوم على شرفهم ومرتبتهم بالطعن السافل. فكما يضمر اللئيم الوقاحة في باطنه كذلك تكون اعتراضاته مبنية على الوقاحة. ولا يدري في أية حال وبسبب أية علاقات يصبح أحد مصطفى عند الله. ولا تكون في يد ذي طبع لئيم إلا بعض الاعتراضات على سبيل سوء الظن، ومنها أنه كيف

الحاشية: لإخفاء عباده الخواص والأحباء عن أعين الأغيار يُظهر الله تعالى بعض أحوالهم بصورة تكون مدعاة للاعتراض في أعين عنيد حاهل، وذلك ليبقى نظر الأغيار بعيدا عنهم. منه.

.

٢٧٨

يمكن لشخص كذا أن يكون نبي الله لأن لديه أكثر من زوجة ؟ ولكن هذا الجاهل لا يدري أنه لا ضير في ذلك، بل التعدد مدعاة لكثرة الأولاد وهي بركة في حد ذاتها. إذا كان لامرأة واحدة مئة زوج فقد لا تستطيع أن تنجب مئة ابن، ولكن إذا كانت لرجل واحد مئة زوجة، فلا تُستبعد ولادة مئة ابن. فلماذا الاستياء من الطريق الذي يؤدي إلى كثرة نسل الإنسان وزيادة عدد عباد الله؟

إذا قلتم إن ذلك يخالف الاعتدال، فهذا القول باطل لأنه عندما خلق الله تعالى رجلا وأودع فيه قوة الإنجاب أكثر وأعطاه قوى أعظم بكثير مقارنة مع المرأة، فكأن الله في هذا الحال نقض الاعتدال بيده. والذين لم يجعلهم الله سواسية كيف يتساوون؟ إن عدّهم متساوين غباوة صريحة.

إضافة إلى ذلك كتبت من قبل أيضا أن التعدد ليس ظلما على امرأة، فمثلا إذا كانت لدى أحد زوجة، ثم تزوجت منه امرأة أخرى فلماذا تتزوج أصلا من الذي لديه زوجة سلفا؟ من الواضح ألها ستتزوج حين تكون راضية بالتعدد. فإن رضي الزوجان فلا حق لأحد في الاعتراض. إذا تنازل صاحب الحق عن حقه فليس اعتراض الآخرين إلا محض سخف. كذلك الزوجة الأولى تعرف حيدا أن الإسلام يسمح للرجل بالزواج الثاني، فلماذا لا تشترط عند النكاح ألا يتزوج زوجها ثانية. ففي هذه الحالة هي الأحرى أيضا تتنازل عن حقها بصمتها.

في الأسواق، منه.

المحاشية: كما أورد الله تعالى في القرآن الكريم اعتراض كفار العرب: ﴿ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان: ٨) كأن أكل الخبز والطعام الجيد كان ينافي النبوة عندهم. كذلك كان اعتراضهم بأن النبي يجب أن يكون منزويا في زاوية لا أن يمشى

وليكن معلوما أيضا أن التعدد لا يحول دون العلاقة بالله قط. فإذا كان لدى أحد عشرة آلاف زوجة وكانت علاقته بالله تعالى طيبة ومتينة فإن وجود عشرة آلاف زوجة لا يضره شيئا، بل يثبت كماله على أنه يتعامل مع كل تلك العلاقات وكأنه لا علاقة له بأحد. فمثلا إذا كان الفرس لا يقدر على المشي حين يُحمَل عليه ولكنه يمشى مشية جميلة حين لا يكون على ظهره حِمل فما الفائدة من هذا الفرس؟ كذلك الشجعان هم أولئك الذين يبقون كذلك مع وجود العلاقات أيضا كأنه ليست لديهم أية علاقات. لا يجوز قياس شهوات الأطهار على شهوات الخبثاء لأن الخبثاء يكونون أسرى شهواهم، أما الأطهار فيخلق الله تعالى فيهم الشهوة بنفسه حكمةً منه وليس بينهم إلا الاشتراك في الظاهر فقط. فمثلا يسكن الأسرى في السجن، والمشرف على السجن أيضا يمكث في المكان نفسه، ولكن هناك بُعد شاسع بين وضع الاثنين. والحق أنه لا يثبت كمال علاقة الإنسان مع الله تعالى إلا إذا كان الإنسان مرتبطا في الظاهر بعلاقات كثيرة، إذ تكون عنده زوجات وأولاد وتجارة وزراعة ويكون مُثقًلا بعدة أثقال ومع ذلك تكون تصرفاته وكأنه ليست له علاقة مع أحد سوى الله تعالى. هذه هي علامات الكمّل. فإذا كان أحد جالسا في فلاة، ليست لديه زوجة ولا أولاد ولا أصدقاء وليس عليه عبء أية علاقة فأنّى لنا أن نقول بأنه آثر الله تعالى على الأهل والأولاد والأملاك والأموال كلها؟ وأنَّى لنا أن نعتقد به دون الاختيار؟

لو لم تكن عند سيدنا ومولانا النبي الله وروحات، فكيف كان بإمكاننا أن نفهم أنه تصرف عند تقديم التضحية بنفسه في سبيل الله وكأنه ليست لديه ولا زوجة واحدة؟ ولكنه الله أثبت مع زواجه من أكثر من سيدة ويمناسبة مئات الاحتبارات أنه لا علاقة له مع الملذات الجسدية بل يعيش عيش العزلة ولا يمكن

لشيء أن يحول بينه وبين الله. يعلم المؤرخون جيدا أنه الله رُزق أحد عشر ابنا وماتوا جميعا فكان النبي الله يقول كل مرة عند وفاة أحد أبنائه ما مفاده: لا علاقة لي به بل أنا لله وسأرجع إليه الله الله من المعلوم أن الأولاد فلذة كبد الإنسان ولكن النبي الله يقول عند وفاة أي من أولاده كل مرة: اللهم إني أو ثرك على كل شيء، فلا علاقة لي بالأولاد. أفلا يثبت من ذلك أنه كان بعيدا كل البُعد عن رغبات الدنيا وشهواتها، وكان جاهزا لتقديم التضحية بنفسه في كل حين وآن. ذات مرة أصاب السيف إصبعه في الحرب فدميت فقال على عناطبا الإصبع: هَلْ أَنْتِ إِلّا إصبع دَمِيتِ في سبيل الله.

ذات مرة دخل عمر على النبي ورأى أنه لا يوجد في بيته شيء وهو هو مستلق على حصير وقد أثّر الحصير في ظهره فبكى عمر الذلك. فقال الله يكيك يا عمر؟ قال: لقد أبكاني معاناتك. إن قيصر وكسرى، وهم كفار، ما يُبكيك يا عمر؟ قال: لقد أبكاني معاناتك. إن قيصر وكسرى، وهم كفار، يعيشون عيش الراحة والرفاهية وأنت في هذه المصاعب؟ فقال: مَا لِي وَلِلدُنْيَا. مَا مَثْلِي وَمَثُلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتُظُلُّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتُركَها. والمعلوم أن جميع زوجاته إلا عائشة رضي الله عنها كنّ متقدمات في السن، وبعضهن كنّ قد بلغن ستين عاما من العمر. فيتبين من ذلك أن هدفه الأهم والأسمى من التعدد كان نشر مقاصد الدين بين النساء وتعليمهن الدين بإبقائهن في صحبته ليهدين سيدات أخريات بأسوتهن وبما تعلّمنَ. وإنها لسنّته الجارية في المسلمين إلى يومنا هذا إذ يقولون عند وفاة قريب لهم وعزيز عليهم: ﴿إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ﴾ . لقد تفوّه النبي على مكلمات الصدق والوفاء هذه قبل غيره ثم أمر الآخرون بالتأسي بهذه الأسوة.

اللقرة: ١٥٧

لو لم يتزوج النبي على من أكثر من زوجة ولم يولَد له أولاد فأتّى لنا أن نعلم أنه فداء في سبيل الله تعالى إلى درجة لا يعُدّ الأولاد شيئا مقابل الله؟

قارِنوا الآن، ففي ناحية هناك آريون يجعلون زوجاتهم يضاجعن الآخرين-وهذا إكراههن على البغاء تماما- بغية الحصول على الأولاد، وفي ناحية أخرى ترى النبي الذي يقول عند وفاة كل ابن عزيز عليه: ليس لي علاقة مع أحد، إنما علاقتي هي مع الله وحده. فأتى لهذه العلاقة الباطنية أن تثبت دون هذه الاختبارات؟ لذلك يقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . أي أيها النبي أعلِن للناس بأيي أعبد الله وحده، ولا علاقة لي بشيء آخر قط، بل إن حياتي ومماتي لله رب العلمين. انظروا كيف أظهر في هذه الآيات عدم العلاقة بغير الله. يقول شاعر فارسي ما معناه: عِش مع كثرة الأهل والأولاد ولكن لا تعلّق القلب إلا مع الله ذي الجلال.

من المؤسف حقا أن هذه الأمور قد أهلكت معارضينا فإلهم لا ينظرون إلى المحاسن، وكل ما لا يفهمونه بسبب جهلهم يقدمونه اعتراضا، ولا يتدبرون في ماهية الأعمال التي بها يصبح الإنسان حبيب الله. هل السبيل الوحيد للوصول إلى الله هو ألا يتزوج الإنسان قط؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا حلّ سهل حدا، ويستلزم أن الذين لا تتيسر لهم الزوجات أو ليسوا قادرين على هذه الأمور يجب أن يُعدّوا أولياء الله وأحباءه. كلا، بل هذا سبيل بعيد المنال حدا ولا يتسنى ذلك المقام إلا للذين يفنون في سبيل الله ويتجاوزون مراحل الصدق والوفاء حتى يفنون في سبيل الله في الحقيقة، ولا يمنعهم من الله شيء، لا

الأَنعام:١٦٣

الزوجات اللواتي يحبونهن ولا الأولاد الذين هم أفلاذ أكبادهم. إلهم أناس أطهار القلوب من نوع غريب إذ لا علاقة لهم بأحد مع وجود آلاف العلاقات. لا تكون لهم علاقة مع غير الله إلى درجة لو كانت عندهم آلاف الزوجات وألف ابن مع ذلك يمكننا أن نقول حالفين بالله وكأنه ليست لديهم زوجة واحدة ولا ابن واحد. الدنيا العمياء لا تُدرك مقاما يحتلونه. لا يعرفهم أحد إلا الذي وهبهم هذه الفطرة الطاهرة أو الذي أُعطِي عينَين. لقد مضى في العالم عشرات الملايين من ذوي الفطرة الطاهرة هؤلاء وسيكونون في المستقبل أيضا ولكننا وحدنا أفضل وأعلى وأسمى منهم جميعا؛ بطل الله الذي اسمه محمد صلى الله عليه و آله وسلم. ﴿إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ . دعوا جانبا ذكر صلحاء أقوام لم يُذكروا في القرآن الكريم بالتفصيل، بل نبوح هنا برأينا في هؤلاء الأنبياء فقط الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم مثل موسى و داود وعيسى عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء. فنستطيع أن نقول حلفا بالله بأنه لو لم يأت نبينا الأكرم على إلى الدنيا ولو لم ينزل القرآن الكريم، ولم نشاهد بأم أعيننا البركات التي رأيناها لاشتبه علينا صدق الأنبياء السابقين جميعا لأن الحقيقة لا تتسيى من القصص فقط، إذ من الممكن ألا تكون تلك القصص صحيحة. وممكن أيضا أن تكون جميع المعجزات المنسوبة إليهم مبالغات لأنه لا يوجد لها أدبى أثر الآن. بل الحق أنه لا يمكن العثور حتى على الله بواسطة الكتب السابقة، ولا يمكن أن نعرف على وجه اليقين أن الله تعالى يكلّم الإنسان. ولكن ببعثة النبي على اتخذت كل هذه القصص صبغة الحقيقة. والآن ندرك

الأحزاب: ٥٧

حيدا- ليس على سبيل القال بل على سبيل الحال- ماهية المكالمة الإلهية وكيف تظهر آيات الله وكيف تُجابُ الأدعية. وقد وحدنا كل ذلك نتيجة اتّباع النبي على وكل ما تسرده الأمم الأخرى كقصص وحدناه بالتمام والكمال. فقد تمسكنا بأهداب نبي يُري وجه الله عيانا. فنِعم ما قال الشاعر ما تعريبه:

كيف نؤدي شكر الله الذي وفقنا لاتباع هذا النبي الذي هو شمس لأرواح السعداء كما أن هناك شمسا مادية للأجسام. لقد ظهر في وقت الظلام ونوّر العالم بنوره. لم يتعب ولم يتهاون ما لم ينزه بلاد العرب كلها من الشرك. فهو بنفسه دليل على صدقه، لأن نوره موجود في كل زمان، واتّباعه الصادق يطهّر الإنسان كما يطهر ماء النهر النقيُّ والشفافُ ثوبا وسخا. مَن ذا الذي جاءنا بصدق القلب ثم لم يشاهد ذلك النور؟ ومَن طرق هذا الباب بنية صادقة ولم يُفتح له؟ ولكن الأسف كل الأسف أن معظم الناس متعودون على حب الحياة السافلة ولا يريدون أن يدخلهم نورٌ. كذلك أهلكت هذه العادة السافلة بعض الآريين. يقولون بأن النبي على استخدم المكر والاحتيال في الحروب ولكنهم لا يفقهون بسبب عنادهم أنه عندما يستخدم العدو المكر والخديعة كيف يحرَّم الردُّ عليه بالمكر؟ المكر ليس سيئا بحد ذاته بل سوء استخدامه هو السيئ. ما يقوم به المرء بصحة النية من أجل نصرة الحق ومساعدة المظلومين ليس ذنبا. إن الله يعاقب الشرير المكار بالمكر نفسه ويؤيد

الصادق دائما ويبطش بالخبيث والشرير في نهاية المطاف. وقد ظل ينصر أنبياءه الأطهار على هذا المنوال دائما. فقد أرى الآريين أيضا نماذج نصرته وأراهم بآيات مهيبة أنه عدوُّ مَن يعادي النبي عَلام. إن موت ليكهرام آية عظيمة من جملة تلك الآيات. كان هذا الشخص جاهلا محضا وقد اتخذ شتم نبي الله المقدس عادة له. لقد نصحته كثيرا ولكنه لم يرتدع وطلب مني آية. فأعطاه الله آية كنبوءة أنه سيُقتَل في غضون ست سنين. ثم باهلين أيضا ودعا في كتابه "حبط أحمدية" مستشيطا غضبا وقال: في حانب هناك شخص يعُدّ القرآن كلام الله وفي جانب آخر أنا الذي أعُدّ الفيدا صادقا وأكذّب القرآن. اللهم احكُم بيننا بالحق أي عاقِب الكاذبَ على كذبه. فحكَم الله العادل بقتله في حياتي شر قتلة. ولكن قوم الآريا لم يستفيدوا من ذلك مع أن هذه الآية وحدها كانت كافية للتمييز بين الحق والباطل. إذا كان دين الآريين صادقا فأيّ بلاء نزل إذ حكم الله لصالح الكاذب. هذه لم تكن نبوءة فقط بل كانت مباهلة أيضا. وكان الناس يترقبونها منذ خمس سنين ليروا مَن يصدر القرار لصالحه. ففي نماية المطاف أصدر الله حكمه في يوم مبارك بتاريخ ١٨٩٧/٣/٦م بحدود الساعة الرابعة نهارا. فهذه شهادة الله لإظهار صدق النبي عَلَيْ انه لملعون ذلك القلب الذي لا يطمئن لشهادة الله أيضا.

إلى هنا قد رددت على اعتراضات المحاضر كلها وأثبت أنه لا يمكن أن يَرِدَ أي اعتراض على النبي ولا على القرآن الكريم غير أنه ترد على الفيدا اعتراضات تُثبت أن الفيدا الحالي كتاب مضلٌ. والذين أعطوا الهند كتابا مثله باسم الإلهام المزعوم لا يمكن أن يكونوا من الله قط. وبعد ذلك سأحرر بعض المقاصد الأحرى ومن جملتها المقصد التالي:

## في بيان الغرض الحقيقي من الكتب الإلهامية وأن القرآن الكريم أكملها

من الواضح الجلي أن المزية العظمي لأي شيء هي أن يفي على أحسن وجه بالغرض الذي صُنع من أجله. فمثلا إذا اشتُري ثورٌ للحراثة ستُعدُّ مزيته أن يُنجز مهمة الحراثة على أحسن ما يرام. كذلك يجب أن تكون مزية الكتاب السماوي أن يخلُّص متّبعه من كل ذنب وحياة سيئة ويهبه حياة طاهرة بواسطة تعليمه وتأثيره وقدرته على الإصلاح وخاصيته الروحانية. وأن يعطيه بعد تطهيره بصيرة كاملة لمعرفة الله تعالى ويوطد علاقة الحب والعشق مع الله الذي لا مثيل له وهو منبع كل سعادة لأن هذا الحب هو أساس النجاة في الحقيقة. وهذه هي الجنة التي بدخولها تزول كل كآبة ومرارة وألم وعذاب. ولا شك أن الكتاب الحي والكامل والإلهامي هو ذلك الذي يوصل الباحث عن الله إلى هذا الهدف وينجيه من الحياة السافلة ويوصله إلى الحبيب الحقيقي الذي وصاله عين النجاة، وأن يخلُّصه من الشكوك والشبهات كلها ويهبه معرفة كاملة وكأنه يرى ربه. وأن يوفقه لإنشاء علاقة متينة مع الله تعالى حتى يصبح صاحبها عبدا مخلصاً لله تعالى فيُكرمه الله بلطفه وإحسانه إلى درجة يميز بينه وبين غيره بأنواع نصرته وأصناف تأييداته وحمايته، ويفتح عليه أبواب معرفته. وإن لم يؤدّ كتابٌّ واجبه هذا الذي هو واجبه الحقيقي وأراد أن يثبت ميزاته بادّعاءات سخيفة أخرى فمثله كمثل الذي يدعى أنه طبيب حاذق وحين يُعرض عليه مريض ليشفيه يقول إني لا أستطيع أن أشفيه، ولكني بارع في المصارعة أو يقول إني حبير في علم الأفلاك والفلسفة. من الواضح أن شخصا مثله سيُعدُّ مهرِّجا ويكون حديرا باللوم عند العقلاء. إن كتاب الله ورسله الذين يأتون إلى الدنيا

٢٨٦

يكون الهدف الأهم من مجيئهم أن يخلصوا الدنيا من حياة الذنوب والآثام ويقيموا علاقات طيبة مع الله تعالى. ولا يهدفون إلى أن يعلموا العالم علوما دنيوية ويُطلعوا الناس على اكتشافات دنيوية.

فزبدة الكلام، لا يصعب على العاقل والعادل أن يفهم أن واحب الكتاب الإلهي هو أن يوصل الإنسان إلى الله تعالى ويبلغه إلى مرتبة اليقين عن وجود الله تعالى ويرسخ عظمته وهيبته في القلوب ويحول دون ارتكاب الذنوب. وإلا ماذا نفعل بكتاب لا يقدر على إزالة الأوساخ من القلب ولا يهب معرفة مقدسة وكاملة تنفّر من الذنب. اعلموا أن جذام الرغبة في الذنب جذام خطير جدا ولا يزول بأية طريقة ما لم تنزل تجليات معرفة الله الحية وآيات هيبته وعظمته وقدرته كالمطر الغزير، وما لم ير الإنسانُ الله تعالى قريبا مع قواه ﷺ المهيبة كشاة ترى الأسد على بُعد قدمين منها. الإنسان بحاجة إلى أن يتخلص من جذبات الذنب المهلكة وأن تترسخ في قلبه عظمة الله حتى يبتعد عن الرغبة في الأهواء النفسانية القاهرة التي تسقط عليه كالبرق وتحرق ثروة تقواه في لمح البصر. ولكن هل يمكن أن تزول العواطف النجسة- التي تصول مرة بعد أخرى مثل مرض الصرع وتقضى على الصواب والعقل الناجم عن التقوى- بتصور الإله الذي ينحته المرء بنفسه؟ أو هل يمكن كبتُها بأفكار المرء الشخصية، أو هل يمكن أن تتوقف نتيجة كفارةٍ لم يمسس أله أله نفسه ؟ كلا، ثم كلا. هذا الأمر ليس بهينن ولَيْنِ بل أكثر الأشياء جدارة بالتفكير والتأمل لدى كل عاقل هي كيف يمكنه الخلاص من الدمار الذي يكاد يصيبه بسبب هذا التجاسر وعدم وجود العلاقة والذي أساسه الحقيقي هو الذنب والمعصية؟ من الواضح أنه لا يسع الإنسان أن يتخلى عن الملذات اليقينية بناء على الأفكار الظنية، غير أنه يمكن لأمر يقين أن يجعل المرء يتخلى عن أمر يقين آخر. فمثلا إذا كنا موقنين بأننا نستطيع أن نصطاد في فلاة غزلانا كثيرة بكل سهولة نستعد لذلك فورا بناء على ذلك اليقين، ولكن عندما نتوصل إلى يقين آخر أن في الفلاة نفسها خمسين أسدا وآلاف الأفاعي أيضا فاغرة أفواهها لتلتهمنا فلسوف نتراجع عن إرادتنا السابقة. كذلك لا يمكن الخلاص من الذنب دون هذه الدرجة من اليقين. إن الحديد بالحديد يُفلح. فلا بد من اليقين بعظمة الله وهيبته إلى درجة أن يمزق حُجُب الغفلة ويهز الأوصال ويُري الموت قريبا ويجعل خوفا يسيطر على القلب تتمزق به لحمة القلب وسداه وأن يُجذب الإنسان إلى الله تعالى بيد غيبية ويمتلئ قلبه يقينا بأن الله تعالى موجود فعلا ولا يترك مجرما خليع الرسن دون عقاب. فماذا يفعل الباحث عن الطهارة الحقيقية بكتاب لا يحقق هذه البُغية؟

لذا أوضّح للجميع أن الكتاب الذي يسد هذه الحاجات هو القرآن الكريم وحده، وبواسطته يتولد في الإنسان جذب إلى الله تعالى ويفتر حب الدنيا، وباتباع هذا الكتاب يُظهر الله تعالى الخفي والمستور نفسه في نهاية المطاف. والقادر الذي لا تعرف الأمم الأخرى قدراته يُريها الله بنفسه من يتبع القرآن الكريم. ويُريه عالَـم الملكوت، ويُطلعه على نفسه بصوته "أنا الموجود". ولكن هذه الميزة لا توجد في الفيدا، كلا، لا توجد قط. بل مثله كمثل صرة بالية مات صاحبها ولا يُدرَى من يملكها. الإله الذي يدعو إليه الفيدا لا تثبت حياته بل لا يقيم الفيدا أي دليل على أن إلـهه موجود أصلا. ولقد شوّه تعليم الفيدا المضل الفكرة القائلة بأن الاطلاع على الخالق من خلال المخلوقات ممكن، لأن الأرواح والذرات كلها قديمة وغير مخلوقة بحسب تعليمه. فكيف يمكن العثور على الخالق بواسطة غير المخلوق؟ كذلك يوصد الفيدا باب كلام الله، وينكر آيات الله المتحددة. وبحسب الفيدا لا يقدر الإله على أن يُظهر لتأييد عباده

۲۸۸

الخواص آيةً تفوق علم عامة الناس وخبرتهم. فلو أُحسن الظن بالفيدا كثيرا لما وسعنا القول أكثر من أنه يعترف بوجود الله تعالى مثل ذوي العلم السطحي جدا ولا يقدم دليلا قطعيا ويقينيا على وجود الله تعالى.

باختصار، الفيدا لا يهب معرفة متحددة تأيي من الله وتحمل الإنسان من الأرض وتوصله إلى السماء. ولكن تشهد تجربتنا وتجربة الذين خلوا قبلنا بأن القرآن الكريم يجذب متبعه الصادق بواسطة خواصه الروحانية ونوره الذاتي وينور قلبه، ثم بإراءة آيات عظيمة يُحكِم مع الله تعالى علاقة لا يمكن أن يقطعها سيف أيضا يريد تمزيقها إربا. هو يفتح عين القلب ويغلق عين الذنب الوسخة، ويُشرِّف بمكالمة الله ومخاطبته العذبة ويهب علوما غيبية ويُطلع على إحابة الدعاء بكلامه. وكل من يتصدى لمتبع القرآن الصادق يُظهر الله تعالى عليه بآيات مهيبة أنه مع عبده هذا الذي يتبع كلامه كما أظهر على ليكهرام، إذ أصابته المنية حين كان يعلم حيدا أن الله تعالى حتم على صدق الإسلام بموته.

باحتصار، هكذا يجذب الله تعالى متبع القرآن الكريم الصادق بتصرفاته الحية حتى يوصله إلى منارة القرب العليا. الذين يدعوننا إلى الفيدا مَثلهم كمثل أعمى يطلب من البصير أن يتبعه. كيف للإنسان الحصول على السعادة والسرور الدائم - الذي يبحث عنه الإنسان بطبيعته وبدونه يبقى ساقطا في حياة جهنمية - ما لم يعلم بواسطة حبرته الشخصية أن الله موجود؟ وأتى يمكن الحصول على ثمرات حلوة تسمّى المعرفة الحقيقية بواسطة كتب منصبغة بصبغة قصص بحتة؟

إنه لمما هو يقيني وقطعي أن الأمل أيضا ضروري للسعي في سبيل الله. من كان في غرفة مغلقة ويظن أن أحد أقاربه مختفٍ فيها حتما فيناديه قائلا: يا

عزيزي أنا موجود هنا فاحرُج وقابلْني، وحين لا يتلقى جوابا يظن أنه قد يكون نائما فيظل حالسا على الباب بالصبر والجَلد حتى يمضي وقت يقدَّر للنوم بوجه عام، ولا تبدو في الغرفة علامات تدل على وجود كائن حيّ فيها، عندها يضمحل أمله رويدا رويدا، ثم عندما يمضي وقت التخمين والتقدير أيضا ينقطع الأمل لهائيا، فيرى ذلك الشخص الجلوس على الباب غير مجدٍ. كذلك عندما يخطو الإنسان إلى الله ولا يتناهى إلى أسماعه صوت بعد مرور مدة طويلة أيضا ولا تتجلى له علامات إله حيٍّ تتمزق آماله كلها إربا فيميل إلى الانحطاط بدلا من التقدم، حتى يأتي عليه يوم ينصبغ فيه بصبغة الملحدين. يتبين من ذلك أن الكتاب المبارك هو ذلك الذي يُذكي لظى الأمل بآياته المتحددة يوما إثر يوم ويُظهر علامات لقاء الله.

إلى هذا القدر من المعرفة بأنفسنا؟ أيّ إله ذلك الذي هو نتيجة أفكار الآريين أنفسهم؟ لم يُظهر نفسه عليهم بل هم الذين يُظهرونه. إن إلها مثله أكثر انحطاطا حتى من الفأر. الفأر يُشعر بوجوده بالتجول هنا وهناك ليلا وبتحركاته السريعة وقرضه الأشياء ولكن إله الفيدا لا يقدر على أن يُشعر بوجوده حتى إلى هذا الحد، ولا يُدرى أهو حيّ في هذا الزمن أم لا. إذًا، من العار الإيمان بمثل هذا الإله الذي يسبقه حتى الفأر في الإخبار عن وجوده. ولا يسع العقل السليم أن يرشد إلى إله لا يستطيع أن يُظهر وجوده.



## بمر يفوق الإسلام على الأديان الأخرى

مع أن الزمن الراهن هو زمن المعارك الدينية، وكل واحد يسعى سواء بطرق مهذَّبة أو غير مهذَّبة لإثبات صدق دينه على الآخرين، ومن غرائب قدرة الله أنه مع أن هناك آلاف الأديان منتشرة في عصرنا الراهن ولكن كل دين سوى الإسلام يريد أن يثبت وجود الله تعالى بمنطقه الفارغ فقط، دون أن يكشف الله وجهه على أتباع ذلك الدين. فكأن الأديان الأخرى تــمُنُّ على آلهتها بألها تحاول الكشف بقوها عن وجوده المفقود. ولكن لا يمكن للباحث عن الحق أن يطمئن بإله يغلبه الضعف والهوان حتى يحتاج لظهوره وبروزه- كشيء لا حياة فيه- إلى يد غيره. من الواضح أنه ما لم يخبر الله بوجوده بنفسه وما لم يُظهر نفسه بصوته: "أنا الموجود" فكيف لفكرة الإنسان الشخصية- بأن الله موجود- أن توصل قلب أحد إلى مرتبة اليقين الكامل؟ والمعلوم أن أساس الأعمال الحسنة كلها هو اليقين، ومن نبع اليقين الطاهر تنمو الأعمال الصالحة. إن وجود الله عميق ومكنون إلى درجة أنه لا يمكن أن يتجلى إلا بيده هو. ولا يمكن أن يعلُّم طاعة الله الصادقة وحبه والوفاء الخالص له إلا الكتاب الذي يُظهر الله وجهه في مرآته؟ من الطبيعي جدا أنه لا يمكن للإنسان أن يؤدي مقتضيات الإخلاص كاملة في سبيل الله ولا يسعه اجتناب الذنب ما لم ينكشف عليه وحود الله وعظمته وحلاله باليقين الكامل. وبدون هذا ليس بوسع أيّ كفارة أن تمنع الإنسان من الذنوب. إذًا، الأمر الذي يجب تحرّيه من أجل اجتناب الذنب والتقدم في الصدق والإخلاص والحب يوجد في الإسلام وحده دون سواه. وأقصد من ذلك الآيات المتجددة التي تظهر في الإسلام دائما وباستمرار. الحق والحق أقول: إن وجود الله الذي صار في العصر الراهن

كمعضلة جديرة بالحل، وقد ألقت الأفكارُ الملحدة على جوهرته اللامعة من آلاف أنواع الغبار، ولا يمكن أن تكون وسيلة لنفض هذا الغبار ووسيلة لإظهار لمعان تلك الجوهرة المقدسة إلا آياته هو عَلَيْكَ الخارقة للعادة. وإن نجاة البشر تتوقف على اللمعان نفسه وليس على مكيدة زائفة أحرى. الصليب الذي يعتمد عليه المسيحيون لا يخلُّص من الذنوب بل إنه أبعد الإنسان من كسب الأعمال الصالحة في سبيل الله وجعله كسولا. وأيّ ذنب أكبر من أن يُحَلُّ إنسان ضعيف محل الله عَجَلًا؟! يعملون كل شيء من أجل الدنيا ولكن فيما يتعلق بالعمل في سبيل الله فقد جلسوا عاطلين دون حراك. الكفارة هي كل شيء عندهم ولا حاجة إلى البحث عن صراط الله بعد ذلك، وقد وصلوا إلى غايتهم المتوخاة بحسب زعمهم. ولكني أقول بأنه ما من لصّ أو سارق يستطيع أن يضر أحدا كما أضرقم الكفارة. إلهم يجهلون تماما القوة الكامنة التي تستطيع أن تخلق في لمح البصر ألف مسيح بن مريم بل أفضل منه. وهذا ما فعله الله بخلقه نبينا الأكرم ﷺ ولكن الدنيا العمياء لم تعرفه. كان ﷺ نورا جاء إلى الدنيا وغلب الأنوار كلها. نوّر نوره آلاف القلوب. من أسرار بركته أن النصرة الروحانية لم تنقطع عن الإسلام بل تمشى معه جنبا إلى جنب. وننال بفيضها الدائم بركات متحددة وكأن ذلك النبي موجود معنا في عصرنا هذا أيضا، وإن فيوضه تهدينا الآن أيضا كما كانت في زمن خلا.

لقد وجدنا بواسطته ماء تشعر كل فطرة طاهرة بضرورته. وذلك الماء ينمي شجرة إيماننا بسرعة هائلة. وقد تحررْنا من المصائب التي يواجهها الآخرون. وإذا واجه أحد منا المشاكل في المرحلة الابتدائية... فهي ليست مما لا يمكن التغلب عليه أو التي لا تزول ولا تحول دون التقدم إلى الأمام. إن مجال التقدم إلى الأمام واسع في الإسلام. ولا ينتهي حال الدين مثل الآريين على أنه إذا

ارتكب أحد سيئة مرة أُغلق عليه باب تداركها في هذه الدنيا ما لم يمر بعملية التناسخ مرّات لا تعد ولا تحصى. كذلك ليس الحال كما يقول المسيحيون أن الأمر ينتهي على كفارة المسيح فقط. الأفكار الضيقة مثلها لا تستحق العزة والتقدير قط لأنها إما تعطّل القوى الإنسانية تماما أو تعلّم أن تبقى معطّلة، ولا تسفر عن نتيجة قط.

لقد أوردت في كتابي "حقيقة الوحي" آيات كثيرة يثبت منها أن الإله الذي في معرفته وحبه تكمن نجاتنا لا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة الإسلام فقط. والإسلام هو الدين الوحيد الذي يذبح شبح الإلحاد بسكين آياته الحية ويكسر هيكل الإلحاد.

كنت شابا وقد شختُ الآن، وأنا شاهد منذ أوائل أيامي على أن الإله الذي كان مستورا منذ الأزل يُظهر نفسه نتيجة اتباع الإسلام. فلو اتبع أحد القرآن الكريم اتباعا صادقا والهمك في إصلاح نفسه كما يريد كتاب الله، وجعل حياته كخادم الدين و لم يصبّغها بصبغة الناس الماديين، ونذر نفسه في سبيل الله وأحب رسوله محمدا المصطفى على وكان بريئا من إبراز نفسه ومن الكِبْر

ا ما دامت الدنيا دار عقوبة عند الآريين وكذلك دار ثواب أي أجر على الحسنة أيضا إلى حد ما؛ فأحد الآريين الذي جُعل كلبا مثلا عقوبة على ذنبه كان من المفروض أن يحوَّل فورا إلى إنسان من الكلب في هذه الدنيا بعد قضاء مدة عقوبته ليشاهد تمثيلية الولادات المتكررة بعينيه ويجد دليلا قاطعا على التناسخ. ما أسخفه من قول بأنه عوقب في هذه الدنيا، وكان يُدخل في عملية التناسخ أيضا في هذه الدنيا! ولكن أخرجت الروح بغير حق وأوصلت إلى مكان مجهول. ما فائدة هذه العملية غير المبررة، إذا اضطرت الروح إلى العودة إلى الدنيا في نهاية المطاف. هل هذه هي معرفة الفيدا وعلمه؟ منه.

والعُجب وأراد إظهار حلال الله وعظمته دون إبراز نفسه، وأصبح ترابا في سبيله فستكون النتيجة النهائية أن تبدأ معه مكالمات الله بالعربية الفصيحة والبليغة أ. ويكون الكلام ممتعا وذا شوكة وينزل من الله ولا يكون حديث النفس. الكلام المبني على حديث النفس ينزل ببطء كما يتكلم مخنّث أو مريض. أما كلام الله فيكون مليئا بالشوكة ويكون في معظم الأحيان بالعربية بل أغلبه بالآيات القرآنية. وما حربتُه هو أن القلب يشعر بضربته القوية أولا، وينشأ مع الضربة دوي ثم يتفتح كالزهرة ويخرج منه كلام طاهر ولذيذ ويكون الكلام في معظم الأحيان مشتملا على أمور غيبية ويحمل في طياته شوكة وقوة وتأثيرا ويقتحم القلب كمسمار حديدي وتفوح منه رائحة الله. وقد أردف الكلام بهذه المستلزمات كلها لأن بعض الطبائع الخبيثة تتلقى الإلهام من الشيطان أو تقع في شراك حديث النفس؛ لذلك جعل الله تعالى كلامه مصحوبا بأنوار ساطعة ليتبين الفرق بين الاثنين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل من علامات كلام الله أيضا أنه يشمل معجزات عظيمة. وتكون المعجزات مصحوبة بعلامات فارقة كيفا وكمَّا. يمعنى

الني صاحب تجربة في هذا الجال، أي في مجال الإلهام، أن نعاسا خفيفا يستولي بداية، وتارة يجري كلام الله على اللسان جزءا جزءا بدون النعاس أيضا. عندما ينتهي جزء منه تزول حالة النعاس ثم يُلهَم جزءا آخر نتيجة سؤال الملهَم أو من عند الله تعالى مباشرة. وذلك أيضا يجري على اللسان بعد استيلاء نعاس خفيف. وفي كثير من الأحيان تجري على اللسان في حالة النعاس جُمل فصيحة وبليغة وممتعة جدا كحبات المسبحة في آن معا، وبعد كل جملة يزول النعاس. وتكون تلك الجمل إما بعض آيات القرآن الكريم أو تشبهها، وفي غالب الأحيان تكون مشتملة على علوم غيبية، وفيها شوكة تؤثر في القلب وتشعر بـمُتعة. عندها يكون القلب غارقا في النور وكأن الله نزل فيه. والحق أنه يجب ألا يسمَّى هذا إلهاما، بل هو كلام الله. منه.

أنه لا يستطيع أحد مبارزها في كثرها ونزاهتها. وكما لا يشارك الله أحدً كذلك لا يشارك كلامًه أيضا كلامٌ آخر. والذي ينزل عليه هذا الكلام يُعطى نصرة وتأييدا إلهها حاصا ويوضع الفرق بينه وبين غيره كالفرق بين الله وغيره.

صحيح أن الناس من كل فِرقة يرون رؤى دون تفريق بين دين ومذهب وصالح وطالح، وبعضها تكون صادقة أيضا. بل تكون رؤى بعض الفاسقين والفاجرين والمشركين أيضا صادقة أحيانا ويتلقون الإلهامات أيضا ولكن ذلك لا يجعل سلسلة أنبياء الله ومرسليه مشتبها فيها، بل الحق أن رؤى عامة الناس أيضا تكون للشهادة في حق الأنبياء والرسل ليعلم العقلاء أن بذرة إلهام الله قد بُذرت في كل فطرة لتشهد كل فطرة في حق أنبياء الله تعالى ولا يعدوا أسرار النبوة مستحيلة. كما هو واضح أن الذي يملك درهما لا يمكن أن يُدعى مَلِكا ولا يمكن أن يدعى أن ما يوجد في كنوز الملك موجود عنده أيضا، كذلك لا

المحاسبة: الذي ينزل عليه كلام الله ويحظى بمكالمة الله حقيقة يُعطى مع المكالمة مستلزمات النصرة والتأييد الأخرى أيضا. ومن جملتها أنه لا يغلبه أحدٌ وهو يغلب الجميع. ومهما تأخر ذلك فالفتح والانتصار يكون حليفه في نهاية المطاف. ويفشل أعداؤه وتخيب آمالهم. مع أنه يكون له آلاف الأعداء ولكنه يغلبهم جميعا. وتفشل جميع مكايد الأعداء مقابله وتعود أدعيتهم عليهم. ومن جملة تلك المستلزمات الخاصة أنه يظهر في زمنه قبل المدعين الآخرين جميعا كما عندما بُعث نبينا لله لم يكن للمتنبئين الكاذبين أدن أثر، وحين عم نوره في الأرض جيدا ظهر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وابن صياد وغيرهم من المتنبئين ليُري الله كيف يؤيد الصادق. الحق أنه في وقت ظهور النبي الصادق يكون انتشار الروحانية في السماء كموسم الأمطار ويرى كثير من الناس رؤى صادقة، ويتلقون الإلهامات أيضا، فينخدع بها بعض المتنبئين ويدعون النبوة متحاوزين حدودهم. منه.

٢٩٦

يسع مَن ثبت صدق رؤيا أو إلهام واحد له أن يقول بأنه يساوي الملوك الروحانيين الذين هم الأنبياء والرسل. وإن فعل لأهلك لأنه أساء الأدب. فمن معجزات أصفياء الله أيضا أن الذي يبارزهم مسيئا الأدب إما أن يُهلك في نهاية المطاف أو يُخزَى ويهان بشدة. إن هؤلاء يكونون مقربي الملكوت السماوي ولا تتحمل غيرة الله أن يتساوى معهم أو أن يجلس على كرسيهم من ليس منهم، لذا يُظهر الله على الدنيا بمعاقبة المتجاسرين مثلهم كم يحظى أصفياؤه بالإكرام في حضرته.

باختصار، إلهم يكونون حجة من الله وَجَلِلٌ لدينه، وتظهر آيات الله بواسطتهم أو يمكن القول بكلمات أخرى بأنهم أساتذة لتعليم العلوم الروحانية المطلعون على معارف دينية من خلال مشاهداتهم وتجربتهم الذاتية. ومن الخطأ تماما القولُ: ما الحاجة إلى أي أستاذ أكثر من الفلاسفة الدنيويين؛ لأن مجال الفلاسفة الدنيويين لا يتعدى الحواس الظاهرية أو الباطنية فقط، ولكن فوق هذه الحواس هناك عالم آخر يُعرف بالحواس الروحانية التي يُعطاها أصفياء الله تعالى كاملة. وانكشاف هذا العالم مس تحيل إلا بواسطة هؤلاء الأصفياء الذين يُعطُون تلك الحواس كاملة. فلما أعطى الله حواسَّ مادية للاطلاع على الأشياء المادية وأعطى الحواس الخمس الباطنية لاكتشاف العلوم العقلية التي هي أمور باطنية ففي هذه الحالة يُفهم بكل سهولة أنه لا بد أن يكون الله قد هيأ وسيلة لاكتشاف الأمور التي تفوق العقل. فتلك الوسيلة هي الوحي والكشف. وكما أنها عطية دائمة لفطرة الإنسان أن جميع الناس إلا الصم والعميان والمجانين يُعطُون الآن أيضا الحواس الخمس الظاهرية والباطنية بحسب التفاوت في مراتبهم وليس أهم كانوا يُعطُون في السابق ولا يُعطُون الآن.. كذلك إن قانون الله السائد في الطبيعة عن الحواس الروحانية أيضا يوافق ذلك؛ بمعنى أن حواس الوحي والكشف تُعطى الآن

أيضا بحسب المراتب. والذين يملكون مواهب أعلى يسبقون الجميع في هذه الحواس الروحانية. والكتاب الذي يعلّم الناس أن هذه الحواس الروحانية لا تُعطى الآن بل أعطيت في الزمن السابق فقط لا يمكن أن يكون من الله لأنه لا يخالف قانون الطبيعة فحسب بل يعارض المشاهدة والتجربة أيضا. إن علامة المعلمين الروحانيين هي ألهم لا يُخبرون فقط بالأنباء الغيبية التي ظهرت في بداية الخليقة فحسب ولا يخبرون بالأنباء الغيبية التي ستظهر بعد انقطاع هذا العالم فقط بل يُخبرون أيضا بالأحبار الغيبية التي تظهر في هذا العالم بين فينة وفينة، لأن الأمور الغيبية التي ليست أمام أعيننا ولا نستطيع أن نطّلع على صدقها أو كذبها بعد احتبارها لا يمكن أن تكون علامة نبي أو رسول صادق لأن الإخبار بما كان قبل الدنيا وما بعدها أمر سهل يمكن أن يبينه كل كاذب ومفتر أيضا لأن هذه الأحبار تخرج عن نطاق الفحص والتجربة. فمثلا الإدلاء بخبر غيبي بأن أناسا كثيرين قد خُلقوا من الأرض في البداية مثل الجزر والفحل فقط، والإحبار بأن الإله ظل يُنزل كتبه في الهند فقط، وأن سنسكريتية الفيدا هي كلام الله الوحيد، وأن النجاة بعد الموت ستُنال مؤقتا فقط وسينالها الذين يعملون بحسب الفيدا فقط، فهذه الأحبار لا يمكن اعتبارها أحبارا غيبية بل يمكن لكل مفتر أن يقول كلاما مثلها. لذا إن رسل الله الصادقين ينبئون بأنباء غيبية كثيرة عن الدنيا أيضا إضافة إلى الأنباء عن المبدأ والمعاد لتثبت الأنباء عن المبدأ والمعاد أيضا بواسطة نبوءاهم. أيّ مكر و حديعة أكبر من أن ينبئوا عن المبدأ والمعاد فقط و لا ينبئوا شيئا من الأنباء الغيبية عن الدنيا. لذلك يقع الاعتراض على الفيدا بأنه إذا كان قادرا على بيان الأحبار الغيبية فلماذا لم يُظهر نموذج قدرته في الإنباء عن الدنيا. إذا كان الفيدا كلام الله كان من واجبه أن ينبئ بأنباء الغيب عن الدنيا أيضا ليُمَحَّص صدقُه. إن مَثل الإنباء عن المبدأ والمعاد فقط كمَثل شخص يشير

إلى زوبعة وموضع عميق في البحر ويقول: أُنبئ بأن تحته كنز فأخرجوه بسعيكم. فإن نبوءته هذه ليست إلا سخرية وليست فيها مسحة من الصدق. القرآن الكريم لا يكتفي بالإنباء عن المبدأ والمعاد فقط بل يتضمن أنباء الغيب أيضا التي يشهد بصدقها الناس من كل زمان.

كل واحد يستطيع أن يفهم أن الإنباء عن المبدأ والمعاد ضروري لكتاب الله ليعلم الإنسان كيف خلع عليه فضل الله خلعة الوجود أولا وكم من أفضال ستترل عليه بعد إكمال نفسه! والاطلاع على أمور غيبية عن الدنيا ضروري لكتاب الله ليستيقن المرء بما أنبئ به عن المبدأ والمعاد. لذا ظل كل رسول صادق ينبئ بالأمور الغيبية المتعلقة بالدنيا أيضا ولكن نبينا الأكرم على سبق الجميع في هذا الجال لأن أنباءه الغيبية لم تنته على ذلك الزمن فقط بل سلسلتها جارية في زمننا هذا أيضا. من طبيعة الإنسان أنه لا يرضى بشيء دون التجربة، بل يجب ألا يرضى كيلا يهلك نتيجة اتباع كاذب. لذا فقد حرت سنّة الله منذ القِدم أن يطلع الله الرسل الذين يأتون منه على الأمور الغيبية التي علمها يفوق قدرات البشر. فعندما تتحقق نبوءاهم المتعلقة بأمور الدنيا بكثرة تصبح النبوءات نفسها معيارا للأحبار التي يدلي بها هؤلاء الأصفياء عن المبدأ والمعاد وعن رسالتهم. ولكن من المؤسف حقا أن الفيدا الحالي صفر اليدين ومحروم من ذلك تماما ولا يرافقه تأييد الله أو نصرته. وإن أدلى ببعض الأنباء عن المبدأ والمعاد فكيف يمكن التصور ألها صادقة، فالعقل لا يستطيع أن يحكم حكما قاطعا عن المبدأ والمعاد، بل هو محتار وفاقد الصواب في هذا الجال إلى درجة لم تتسنّ معرفة الله أيضا بواسطة العقل المحض إلى يومنا هذا، فمات كثير من الناس الذين كانوا يسمُّون عقلاء كبارا وأوجدوا علوما عقلية كبيرة ملحدين في نهاية المطاف ولم يعرفوا أن الله موجود. فأنَّى للعقل والحال هذه أن يحكم حكما صحيحا وقاطعا عن

المبدأ والمعاد؟ لا شك أن الأحبار عن المبدأ والمعاد -سواء أأدلي بها زيدٌ أو بكر "- بحاجة إلى التصديق بوسيلة كاملة أحرى. وتلك الوسيلة هي نبوءات أنبياء الله الأطهار التي تتجلى في العالم كالشمس وتُظهر صدقها، مثل إنباء النبي على، في زمن الخمول في مكة المعظمة بعروج الإسلام وشوكته وازدهاره حين كان ﷺ يمشى في أزقة مكة المعظمة وحده و لم يكن لنجاحه وانتصاره آثار بارزة، وإنبائه بازدهاره في العالم كله في زمن كان مجرد القول بأن شخصا خاملا وعديم الحيلة مثله سيصل إلى سدة الحكم وأن حكمه السماوي سيري في الأرض أيضا معجزة عظيمة تفوق العادة يُعَدّ مدعاة للضحك. لا شك أن الأنباء من هذا القبيل تفوق قدرة البشر ولكنها تحققت بوضوح تام كطلوع النهار. فتحققها يشهد بكل جلاء أنها تمثّل شهادة الله بحق صادق. كذلك نحد القرآن الكريم مليئا بأنباء كثيرة مثل نبوءة عظيمة عن سلطنة الروم والفرس. ويعود تاريخ هذا النبأ إلى زمن غلبت فيه سلطنة المحوس سلطنة الروم في حرب وسيطرت على بقعة من أرض بلادهم، فتفاءل مشركو مكة بغلبة الفُرس لصالحهم وفهموا أنه ما دامت سلطنة الفُرس تشاركنا في عبادة المحلوق سنتمكن نحن أيضا من استئصال هذا النبي الذي شريعته تشبه شريعة أهل الكتاب. فأنزل الله تعالى في القرآن الكريم نبوءة أن سلطنة الروم ستغلب في نهاية المطاف. لما كانت هذه نبوءة بغلبة الروم لذا سمّيت السورة "سورة الروم". ولما فهم مشركو العرب غلبة سلطنة المجوس علامة على غلبتهم فقال الله تعالى في هذه النبوءة أن اليوم الذي يغلب الروم مرة أخرى سيغلب المسلمون أيضا على المشركين في اليوم نفسه. وهذا ما حدث فعلا. فقد وردت في القرآن الكريم آية في هذا الموضوع: ﴿ اللهِ \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ

الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .. أنا الله أعلم، ستغلب سلطنة الروم في أدنى الأرض بعد ثلاث سنين إلى تسع سنين على المجوس... فحدث تماما كما ورد في الآية وغلبت سلطنة الروم سلطنة الفرس بعد ثلاث إلى تسع سنين. وفي الوقت نفسه غلب المسلمون المشركين، فكان يوم غزوة بدر الذي انتصر فيه المسلمون.

إضافة إلى ذلك فقد جاءت في القرآن الكريم نبوءات عن الظروف المتجددة في الزمن الأخير وتحققت بكل جلاء في زمننا هذا، منها نبأ تعطيل الإبل في الزمن الأخير، وهذه إشارة إلى اختراع مطية جديدة في تلك الايام. ونص النبوءة القرآنية هو: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ أي تتعطل العشار في الزمن الأخير. والمعلوم أن المراد من تعطيلها أنه لن تكون هناك حاجة إلى ركوها. ومن هنا يتبين بصراحة تامة أن مطية أخرى ستحل محل العشار. وفي شرح هذه الآية جاء في صحيح مسلم حديث النبي على: "ولتتركن القلاص فلا يُسعى عليها". أي ستُترك القلاص في زمن المسيح الموعود ولن تُستخدم للوصول عليها".

۱ الروم: ۳-٥

آ التكوير: ٥. حاشية: هناك نبوءة أخرى أيضا في القرآن الكريم عن الزمن الأخير وهي أنه حين تظهر علامات أخرى للقيامة في الزمن الأخير سيحدث كسوف وخسوف أيضا من نوع خاص كما أشير إليه أيضا في الآية: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾. هذه الآية وردت في أوائل آيات سورة القيامة، وبسببها سمّيت بهذا الاسم. وقد جُعل هذا الكسوف والخسوف من علامات القيامة. كما جُعل المسيح، خاتم الخلفاء، أيضا من علاماةا. وقد سبقت الآية المذكورة آية أخرى وهي: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبُصَرُ ﴾. أي ستحل في تلك الأيام عذابات مهولة على الدنيا بحيث لا يكاد ينتهي عذاب إلا ويحل عذاب أخر. ثم قال تعالى في آية بعدها: ﴿يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ \* كَلًا لا وَزَرَ ﴾ أي أين نفر من العذابات المتواصلة، وسيكون الفرار مستحيلا أصلا، أي أن تلك الأيام ستكون أيام مصيبة عظيمة على الإنسان، وإن مشهدها المهول سيؤدي إلى فقدان الإنسان صوابه. منه.

بسرعة إلى مكان أو السعي إليه، أي ستُخترع مطية توصل إلى الغاية بسرعة هائلة مقارنة بالعشار. فإن كلمة "يُسعى" الواردة في الحديث تدل على أن مطية أفضل من القلاص ستُختَرع للسعي.

اللافت في الموضوع أنه حيث ورد في صحيح مسلم ذكر زمن المسيح الموعود، ورد هذا الحديث عن ترك القلاص في المقام نفسه. وقد تحققت هذه النبوءة بعد زمن النبي الله بثلاثة عشر قرنا. فهناك محاولات حارية في هذه الأيام أن يسيَّر قطار بين مكة والمدينة في غضون عام واحد. فعندما يتحرك القطار يزيد مشهده كل مؤمن إيمانا. وعندما تتعطل آلاف الجمال وتجري بدلا منها القطارات بين مكة والمدينة، ويصل الحجاج إلى مكة المعظمة للحج بمئات الآلاف من دمشق ومن بلاد أحرى مثل الشام وغيرها راكبين القطار؛ فسيكون ملعونا مَن لا يصدق بصدق القلب بعد مشاهدة هذا المشهد أن النبوءة التي وردت في القرآن الكريم وحديث صحيح مسلم قد تحققت اليوم.

ليكن معلوما ألها آية عظيمة على صدق النبي الله أنه أنبأ قبل ١٣٠٠ عام باختراع مطية جديدة. والقرآن الكريم والحديث الشريف يذكران هذا الخبر معا. لو لم يكن القرآن الكريم كلام الله لما كان في قدرة الإنسان أن ينبئ بما لم يكن له حينها أدنى أثر في العالم ويخبر بتحققه أيضا. لما كان مقدرا عند الله أن يحقق هذه النبوءة فقد ألقى في قلب الإنسان فكرة اختراع مطية توصل إلى آلاف الفراسخ بقوة النار.

كذلك هناك نبوءات أخرى أيضا عن الزمن الأخير منها: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ ، أي ستُنشر الكتب والجرائد في الزمن الأخير بكثرة هائلة لم تُنشر بما

التكوير: ١١

٢٠٢

من قبل. هذه إشارة إلى أدوات تُنشر بها الكتب في هذه الأيام، ثم توصَل إلى آلاف الفراسخ بالقطار.

كذلك في القرآن الكريم نبوءة عن الزمن الأخير وهي: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ وَ لَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ ويلتقي بعضهم ببعض. فقد تحققت هذه النبوءة أيضا في زمننا.

وهناك نبوءة أحرى في القرآن الكريم عن الزمن الأحيرة وهي: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فَقَد تَحَقَّتُ فُجِّرَتُ ﴾ . أي ستُفجَّر قنوات كثيرة من البحار في الزمن الأحير، فقد تحققت هذه النبوءة أيضا في زمننا. وقد وردت في القرآن الكريم نبوءة أحرى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ . هذه إشارة إلى نسف الجبال كما نُسفت في هذه الأيام بالمدافع وشُقت فيها الطرقُ. فكل هذه النبوءات مذكورة في القرآن الكريم. ولكن لا بد من الانتباه هنا إلى نقطة أن معنى "العشار": النوق الحوامل. ومع أن الكلمة الواردة في الحديث هي "قلاص"، ولكن استُخدمت كلمة "العشار" في القرآن الكريم كيلا تُنسب هذه النبوءة إلى القيامة وليوضَّح بقرينة "العشار" أن المقرآن الكريم كيلا تُنسب هذه النبوءة إلى القيامة وليوضَّح بقرينة "العشار" أن

لا يقتصر الأمر على ما نقلناه من معجزات النبي من القرآن الكريم بل تثبت معجزاته على بالتواتر كالمطر الغزير من الأحاديث الصحيحة والأحبار الإسلامية أيضا إلى درجة لم تُروَ معجزات أي نبي أو رسول أكثر منها. هناك بعض النبوءات التي وردت في كتب كانت قد نُشرت في العالم الإسلامي بوجه

۱ التكوير: ۸

٢ الانفطار: ٤

<sup>&</sup>quot; التكوير: ٤

عام قبل تحققها بمئات السنين. ولو كتبت هنا تفصيل تلك المعجزات لما وسعها حتى عشرين جزءا. والحق أنه لا حاجة إلى تفصيلها أصلا لأن تلك الكتب ليست بحوزة المسلمين فقط بل وصل بعضها لحسن الصدف إلى المسيحيين أيضا في تلك الأزمنة القديمة نفسها وهي موجودة اليوم أيضا في المكتبات القديمة في أوروبا ليكون هؤلاء القوم أيضا على تلك المعجزات من الشاهدين.

ولا يسعني أن أمتنع هنا من بيان تأثيرات النبي وبركاته التي جربتها وامتحنتُها بنفسي. بل أقول بكل اعتزاز بأن الإسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي يحظى بأفضلية ومزية من الله تعالى أنه يُري من خلال الآيات والمعجزات المتحددة وجه الله المستور الذي تجهله الأقوام الأحرى متورطة في عبادة المخلوق أو تنكر وجوده لهائيا. فلا شك أن الدين الذي يُري وجه الله غيب الغيب في هذا العصر هو الإسلام وحده دون غيره. فاعتبروا يا أولى الأبصار!

ما دام هناك قانون ثابت للتربية والتنمية؛ فالحديقة التي يود صاحبها أن تبقى خضرة ونضرة لا يهمل تنشئتها المناسبة والاهتمام بها ورعايتها، بل يسقيها كلما اقتضت الحاحة، وإذا ضاعت شجرة مثمرة يزرع مكافها شجرة أخرى. والمبدأ نفسه ساري المفعول في قانون الله السائد في الطبيعة أيضا؛ إذ إن حديقة الإسلام التي يود الله إبقاءها خضرة ومثمرة دائما يجددها ويخضرها بعنايته الخاصة باستمرار. وكلما كانت بحاحة إلى الريّ سقاها، وعندما تفسد وتبلى الأشجار السابقة يزرع أشجارا جديدة أي يخلق قوما جديدا يعطي ثمارا. ويكلف بالريّ شخصا يتلقى ماء وحي الله الحي والمتحدد من مطر تجليات الله. وترون كل يوم وتشاهدون أنه لا حديقة تبقى حية دون العناية بها وسقيها. أليس صحيحا أنه عندما تيبس بعض الأشجار تُزرع مكافها أشجار حديدة؟ وعندما يموت بستاني على محديدة الإسلام أيضا.

و لأن زمننا هو الزمن الذي أصابت فيه حديقة الإسلام صدماتٌ كثيرة، وقد حلّت به آفات من أنواع الحوادث داخليا وخارجيا على حد سواء ويبست أشجار كثيرة داخليا واستُؤصلت من جذورها، بمعنى أن الذين كانوا يدّعون الإسلام لم يبق الإسلام إلا على ألسنتهم فقط وتلاشت حقيقته من قلوهم، وامتلأت معظم الصدور بالشكوك والشبهات. بعض الناس لا يؤمنون بوجود الله مع أهم يُدعون مسلمين، وقد ارتدى البعض لباس أتباع مذهب الطبيعة والفلسفة وأنكروا قدرات الله الخارقة للعادة. ويعيشون عيش التحرر وعدم الالتزام تماما، يسخرون من الصلاة والصيام والحج والزكاة ويستهزئون بالجنة والنار وينكرون الملائكة والجنّ هائيا. وبعضهم غارقون في فكرة أن يغيِّروا في الإسلام شيئا كيفما أمكن لهم ويخترعوا من عند أنفسهم إسلاما جديدا يضمن لهم التحرر الكلي من التكاليف الشرعية، وليتحاشوا الوضوء والغسل أيضا، وأن يُفتي بإباحة الخمر والمحرمات الأخرى ويُلغى تقليد الحجاب من الإسلام ويُفتح باب الفسق والفجور فيه رويدا رويدا، وأن تُلغى الأوامر بالصلوات والعبادة والمحاهدات في سبيل الله كلها. فأظن أن هناك مئات آلاف الناس من هذا القبيل في الهند، بعضهم يتبعون سيد أحمد حان وبعضهم يسبقونه أيضا بعدة خطوات. والحق أن هؤلاء الناس قد خلعوا لباس الإسلام ويريدون أن يبتعدوا عنه رويدا رويدا. ولكن ما داموا قد وُلدوا في بيوت المسلمين لذا ما زالوا يسمون مسلمين ولكنهم يعادون الإسلام بكل وضوح في كتابالهم وخطابالهم.

وقد ظهرت للعيان فِرقة أحرى يستهزئون بسنن النبي المأثورة ويسخرون منها، ويعدّون الأحاديث كلها مجموعة مهملات ولا يعظّمون النبي السيحسبوه أكثر من الآخرين فهما للقرآن الكريم. هذه الفِرقة منتشرة في البنجاب إلى حد ما.

إضافة إلى ذلك، التقاليد السيئة المنتشرة في عامة الناس قد وصلت إلى عبادة المخلوق ولا حاجة إلى بيانها. ولقد تجاوز البعض في تبحيل مرشديهم الحدود كلها إلى درجة أن اتخذوهم آلهة. بعضهم يغالون فيما يتعلق بالقبور حتى أوشكوا أن يتخذوا القبور نفسها آلهة لهم، بل شوهد العديد منهم يسجدون لها.

والذين يُعَدّون مرشدين وأصحاب الزوايا معظمهم تجاوزوا الحدود في سوء الأعمال. لا يدعون إلى الله بل إلى أنفسهم يدعون. كثير منهم يتحذلقون ويبيعون الدين، ويكسبون الدنيا بأنواع المكر والخديعة ويعدّون حديعاتهم كرامة لهم. ويعلّمون مريديهم أمورا تعارض كتاب الله والسنة النبوية أيما معارضة. معظمهم حاهلون إلى درجة ألهم لا يفهمون معاني كتاب الله أيضا. أورادهم غريبة، ولا يُعثَر عليها في كتاب الله ولا في سنة رسوله في وهم عاكفون ليل لهار على جمع الأموال وتوفير الأسباب لدنياهم. ولو كُشف عليهم خطؤهم لنشأت في قلوهم ضغينة شديدة ولو أمكنهم لما قصروا في قتل شخص يفعل ذلك. بعض النساك صلحاء ورشيدون أيضا، ولكن ما أقلهم!

إن أعمال معظم العلماء لا تخلو من الشوائب. يعُدّون أنفسهم ورثة علوم النبي ولكنهم يعملون على النقيض من تلك العلوم الطاهرة. لا يعلمون من الروحانية والإخلاص والصدق والوفاء شيئا. أرى معظم المشايخ وكألهم قطّاع طريق الإسلام لا يخطون على طريق الصدق والحق بأنفسهم ولا يدّعون أحدا من مريديهم يسلكه. إلهم أعداء الجماعة الربانية كالسباع، وبعيدون عن التقوى والطهارة بعد الليلة الليلاء عن النور. لا تسمح لهم مشيختهم وأنانيتهم أن يقبلوا الحق. بعض من أهل العلم صلحاء وذوو طبيعة رشيدة أيضا ولكنهم قليلون.

٣٠٦

إن حالة معظم أثرياء المسلمين في العصر الراهن أسوا من غيرهم إذ يظنون كألهم خُلقوا للأكل والشرب والفسق والفجور. يجهلون الدين كليا ومتجردون عن التقوى وقد مُلئوا كبرا وغرورا. وإذا سلّم عليهم فقير قائلا: "السلام عليكم" يرون ردّ السلام عليه بالقول "وعليكم السلام" عارا عليهم. بل يعدّون خروج هذه الكلمة من فم الفقير إساءة وتجاسرا مع أن كبار الملوك في أوائل الإسلام ما كانوا يرون أن قول: "السلام عليكم" يحط من شأهم. إن هؤلاء الناس ليسوا ملوكا ومع ذلك جعل الكبر غير المبرر هذه الكلمة الجميلة، أي "السلام عليكم" وهي دعاء لسلامة المرء، حقيرة في نظرهم. فانظروا كم تغيّر الزمان، بحيث تُرى اليوم كل شعيرة من شعائر الإسلام بنظر التحقير.

هذه هي الحال الداخلية لمعظم المسلمين، أما المفاسد المنتشرة حارجيا فحدِّت عنها ولا حرج فهي تفوق العدّ والإحصاء. كان الإسلام دينا لو ارتد عنه شخص واحد لقامت القيامة، أما الآن فعدد الذين ارتدوا منه في هذا البلد وتنصروا أو اختاروا دينا آخر يربو على مئتي ألف شخص، بل ليس هناك فئة من فئات المسلمين الدنيا والعليا لم تتنصر منهم جماعة. والذين ما كانوا يذكرون اسم سيدنا ومولانا محمد المصطفى ونشرون أن يصلوا ويسلموا عليه صاروا الآن يسبونه بعد ارتدادهم، وينشرون مؤلفات قذرة. والكتب التي أشرت في رد الإسلام لو جُمعت في مكان واحد لكان حجمها مثل عدة جبال. أي مأتم أكبر من أنه لا تسر القلب حالة الإسلام الداخلية ولا نرى أعداء الإسلام من الخارج منصفين حتى يرتدعوا عن شرورهم خشيةً لله؟

لقد بعثني الله تعالى مأمورا بإصلاح هذا الزمن الذي سبق ذكره قبل قليل، وقد أظهر على يدي من الآيات ما لو اطلع عليه ذوو طبائع نزيهة من العناد وفي قلوهم خشية الله ويستخدمون العقل السليم لعرفوا بواسطتها صدق

الإسلام حيدا. تلك الآيات ليست واحدة أو اثنتين بل بالآلاف وقد كتبت بعضها في كتابي حقيقة الوحي. وعندما انقضى القرن الثالث عشر الهجري بعثني الله تعالى مأمورا من عنده على رأس القرن الرابع عشر، وسماني بأسماء جميع الأنبياء الذين خلوا منذ آدم العيلي في الأخير سماني عيسى الموعود وأحمد ومحمد المعهود. وقد خاطبني بكلا الاسمين مرارا. وقد ذكر هذان الاسمان أيضا وبكلمات أخرى: المسيح والمهدي.

والمعجزات التي أعطيتُها، بعضها نبوءات تشمل أمورا غيبية ليست في قدرة أحد سوى الله تعالى أن ينبئ بها، وبعضها أدعية أُجيبت وأُخبرت بإجابتها، وبعضها أدعية على الأعداء الأشرار الذين أُهلكوا بسببها. وبعض الأدعية هي من قبيل الشفاعة وتفوق الدعاء مرتبة وبعضها مباهلات كانت نتيجتها أن أهلك الله أعدائي وأخزاهم. وبعضها شهادات صلحاء الإسلام الذين ماتوا قبل بعثتي وقد شهدوا بذكر اسمي واسم قريتي، وقالوا عني بأنه هو المسيح الموعود الذي سيبعث عاجلا. وبعضهم شهد ببعثتي قبل ولادتي، وبعضهم شهد ببعثتي في وقت كان عمري ١٠ أو ١٢ عاما على وجه التقريب، وأخبروا بعض مريديهم بأنكم ستُعمَّرون لتروه. وعلامات زمن المهدي المعهود التي حددها النبي على كالكسوف والخسوف في رمضان في زمنه، وتفشي الطاعون في

المحاشية: لقد ورد في الدارقطني حديث أن من علامات المهدي الموعود أن الله تعالى سينظهر له في زمنه آية أن القمر سينخسف في أول ليلة من ليالي الخسوف المحددة - التي حددها الله للخسوف أي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة - وستنكسف الشمس في اليوم الأوسط من الأيام التي حددها الله تعالى لكسوف الشمس أي يوم ٢٧، ٢٨ وسيحدث الكسوف والخسوف في رمضان. وجاء في حديث آخر ألهما سيحدثان مرتين في زمن المهدي. فقد وقع الكسوفان مرتين في رمضان في زمن المهدي، مرة في بلدنا هذا ومرة في أميركا. لا يعنينا كم من المرات وقع الخسوف والكسوف في رمضان

٣٠٨

البلاد قد تحققت كل هذه الشهادات من أحلي. لقد عاصرت ربع القرن الرابع عشر أيضا. إنما لأدلة وشواهد لو كُتبت جميعها لما وسعها حتى ألف حزء.

في هذه التواريخ منذ بدء خلق السماوات والأرض حتى اليوم، بل ما يهمنا هو فقط أن الخسوف والكسوف لم يقع كآية منذ خلق الإنسان على الأرض إلا في زمني وفي حقي. أما قبلي فلم تتسنّ لأحد فرصة كهذه، أي أن ادّعى أنه المهدي الموعود من جهة، ومن جهة ثانية حدث الخسوف والكسوف بعد دعواه في رمضان وفي التاريخ المحدد في رمضان أعلنَ الخسوف والكسوف آية له. لم يرد في حديث الدارقطني قط أن الكسوف والخسوف لم يقعا من قبل كآية لأحد لأن عبارة "لم تكونا" بصيغة المؤنث في الدارقطني تعني أن هذه الآية لم تحدث من قبل وليس "لم تكونا" بصيغة المؤنث، الأمر الذي يبين بصراحة أن المراد هنا هو "الآيتين" لكوهما مذكورتين في صيغة المؤنث، والذي يبين بصراحة أن المراد هنا هو "الآيتين" مرات من قبل أيضا، فعليه تقع مسئولية أن يثبت أين المدعي بالمهدوية الذي عدّهما آيتين له، ويجب أن يكون دليله يقينيا وقطعيا. ولن يتأتى ذلك إلا إذا أخرج لنا تأليفا لمن المومين المحمود وقال أيضا بأن الخسوف والكسوف اللذّين وقعا في رمضان في اليومين المحمود وقال أيضا بأن الخسوف والكسوف اللذّين وقعا في رمضان في اليومين المحدين بحسب حديث الدارقطني هما آيتان على صدقه.

إذًا، فلا يعنينا لو وقع الخسوف والكسوف ألف مرة، لكنهما وقعا كآيتين مرة واحدة فقط في زمن مدَّع واحد. وقد أثبت الحديث صدقه بإظهار مضمونه في زمن مدّع واحد للمهدوية. كذلك كتب نواب صِدِّيق حسن خان في كتابه "حجج الكرامة"، وكذلك محدد القرن الحادي عشر في كتابه أنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن المذنّب أي ذو السنين سيطلع في زمن المهدي الموعود. فقد طلع ذلك المذنّب في عام ١٨٨٢م وقالت عنه الحرائد الإنجليرية بأنه المذنّب نفسه الذي طلع في زمن المسيح المَلَيْنِيّ.

كذلك سقطت الشهب بكثرة في زمن يقرب زمنا بعثني الله فيه بما لا نظير لسقوطها من قبل، ولعل ذلك كان في تشرين الثاني/نوفمبر ١٨٨٥م. وظهرت آيات سماوية كثيرة أحرى، وكلها آيات من الله. منه.

ولكن كل ما ظهر لم يكن الهدف منه إظهار عظمتي بل ليقيم الله تعالى حجة الإسلام في العالم. أنا أستغرب بنفسى بأنني لست شيئا يُذكر بحد ذاتي ولكن أنَّى لي أن أردّ فضل الله ونعمته. وفي الأخير حين وردت على الإسلام صدمات كبيرة وانتهى القرن الثالث عشر وأصابت الإسلام في هذا القرن النحس آلافُ الجروح، وبدأ القرن الرابع عشر، كان ضروريا بحسب سنة الله القديمة أن يُبعث أحد لإصلاح المفاسد الموجودة ولتجديد الدين. فمهما رُمِيتُ بالتحقير فإن الله تعالى جعل عبده هذا وحده خاتَم الخلفاء لهذه الأمة. لقد أنبا الشيخ محيى الدين بن عربي أيضا بحقى وقد تحققت نبوءته، وهي أن خاتم الخلفاء هذا الذي اسمه الثاني هو المسيح الموعود يكون صيني الأصل أي أن أصل عائلته تكون من الصين، وسيولُد توأما إذ تولُد معه البنتُ وستولُد قبله وسيولُد هو بعدها. فكذلك ولِدتُ صباح يوم الجمعة توأما. قد تكون هذه النبوءة مبنية على كشف رآه الشيخ محيي الدين بن عربي أو وصله حديثٌ، ولكن تحققت تلك النبوءة بولادت على أية حال. ولم يولد في الإسلام سواي أحد هو صيني الأصل ووُلد توأما ثم ادّعي أنه حاتم الخلفاء'.

ماهية: كلام الله المتعلق الذي نزل علي والمنشور في كتابي "البراهين الأحمدية" يناقض ظاهريا نبوءة الشيخ محيي الدين بن عربي لأني قد اعتُبرت فيه فارسي الأصل إذ يقول الله تعالى في "البراهين الأحمدية": "خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس". ألم يقول في مكان آخر في "البراهين الأحمدية" نفسه: "إن الذين صدّوا عن سبيل الله ردّ عليهم وجل من فارس، شكر الله سعيه". أي كتب الردّ عليهم شخص من فارس أي أنا العبد الضعيف... وقال في مكان ثالث في البراهين الأحمدية: "لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجل من فارس"، (أي هذا العبد الضعيف). وجواب هذا التناقض أن كثيرا من المسلمين استوطنوا الصين بعد انتشار الإسلام وقد أسلم عشرات الملايين من أهل الصين

وقد أظهر الله تعالى لإثبات أي منه آياتٍ لو وزِّعت على ألف نبي أيضا لثبتت بما نبوهم، ولكن لما كان هذا الزمن هو الزمن الأخير، وكان هذا الهجوم هو هجوم الشيطان الأخير مع ذريته لذا جمع الله تعالى آلاف الآيات في مكان واحد بُغية هزيمة الشيطان ومع ذلك لا يؤمن الشياطين من الناس ويعترضون بمحض الافتراء وبغير حق ويريدون أن يُقضى بأية طريقة ممكنة على جماعة أقامها الله ولكن الله يريد أن يقوي جماعته بيده إلى أن تبلغ كمالها.

لقد كتبت قبل قليل وأكتب مرة أخرى أن الله قد أظهر لتأييدي وتصديقي آيات من كل نوع، بعضها نبوءات أي أخبار الغيب التي لا يقدر الإنسان عليها وإن سعى العالم كله مجتمعا أن يأتي بنظيرها. وبعضها أدعية نالت درجة القبول وقد أُخبر بقبولها بوحي الله.

وأنواع الأدعية التي ذكرتها آنفا لا تتعلق بأمور عادية بل جزء منها يتعلق بشفاء المرضى الذين كان مرضهم أشبه بالموت لشدة الأعراض، ولكن الله

بتأثير وعظهم. لذلك يوجد في الصين اليوم أيضا أكثر من ٦٠ مليون مسلم. فمن الممكن أن يكون بعض من أهل فارس أيضا استقروا هناك. وبالتالي كانت تسميتهم بأهل الصين أمرا محتوما كما أن كثيرا من العرب الذين جاءوا إلى الهند في البداية يسمُّون الآن هنودا؛ فكل السادات والقرشيين هم من هذا القسم. ومما لا شك فيه أن عائلتنا معروفة بالمغولية كما يُظن ظاهريا، وهي صينية الأصل دون شك، ولكن ما كشفه الله هو الصحيح بلا أدني شك. منه.

<sup>\*</sup> لقد جعل الله تعالى كلمة: "الفارس" معرّفة باللام بينما كان يجب أن يكون "فارس" بحسب قاعدة النحو الني ولكن كلام الله لا يوافق دائما قواعد النحو التي وضعها الإنسان. توجد في القرآن الكريم أيضا بعض الكلمات والفقرات والضمائر التي تعارض قواعد النحو التي وضعها الإنسان. منه.

شفاهم بدعائي. وبعضها تتعلق بالذين يئسوا من إنجاب الأولاد ولكن الله رزقهم أولادا بدعائي. وكانت بعض الأدعية بحق المضروبين بالنوازل الذين تورطوا في القضايا وكانوا يخشون على حياهم أو كان شرفهم في خطر، أو كانت الخسارة المالية تمددهم بالدمار، وقد استُجيبت الأدعية من أنواع أحرى أيضا.

وقد أرى الله لي من الآيات أيضا أنْ أهلك أعدائي في كل مباهلة أو أكرمني مقابلهم بإنعام من كل نوع وأسقطهم في حياة المذلة أو أهلكهم بالخزي.

لقد أظهر الله في تأييدي آيات من نوع آخر أيضا إذ أنبأ بعض الصلحاء ببعثتي بذكر اسمي قبل ولادتي. وبعضُهم أنبأ قبل بعثتي بثلاثين سنة بذكر اسمي واسم قريتي.

وقد جعل الله لي آية أيضا أن خلقني في زمن أنبأ به جميع الأنبياء السابقين بالضبط لظهور المسيح الموعود وفي وقت كان محددا تاريخيا لظهور المسيح الموعود .

ماشية: يعترض بعض من قليلي العلم ويقولون أين ذكر المسيح الموعود في القرآن الكريم؟ جوابه أن للمسيح الموعود عدة أسماء في كتب الله، من جملتها "خاتم الخلفاء" أي الخليفة الآتي في الأخير. فهناك نبوءة في القرآن الكريم عن المسيح الموعود بهذا الاسم. فقد وعد الله تعالى في سورة النور أنه سيبعث في المسلمين خلفاء إلى الأيام الأخيرة لتمكين دينهم وليبدل بهم الخوف أمنا. إن وجود الخلفاء إلى الزمن الأخير يتبين من قرينة أن زمن الإسلام . يموجب النص القرآني الصريح ممتد إلى نهاية الدنيا، فلا بد من الاعتراف أن في الإسلام أيضا خاتم الخلفاء كما كان عيسى خاتم الخلفاء في سلسلة موسى المنتسلة. وهذا سر عجيب أنه كما ولد عيسى في القرن الرابع عشر بعد موسى المنتسلة . وهذا سر عجيب أنه كما ولد عيسى في القرن الرابع عشر بعد موسى النسلة . كسب قول اليهود، كذلك بُعث خاتم الخلفاء في الإسلام أيضا بعد تلك المدة تماما. منه.

٣١٢

كذلك أجمع أولياء الإسلام كلهم على أن زمن مجيء المسيح الموعود لن يتجاوز القرن الرابع عشر، وقد دلّ عليه الحديث: "الآيات بعد المئتين"، فخاطبني الله وبعثني على رأس القرن الرابع عشر.

لقد قال الله أيضا في القرآن الكريم بأنه ستنشب حروب دينية في الزمن الأحير ويموج كل دين في غيره كأمواج البحر ليقضي عليه، وبينما يكون الناس في هذا العراك والجدال ينفخ الله في الصور صوته من السماء للحكم. فما هو ذلك الصور يا تُرى؟ سيكون نبي الله الذي يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد على إثر تلقي صوته. فسيجمع الله تعالى بهذا الصوت جميع السعداء في مكان واحد ولن يبقى أحد محروما من الإسلام إلا الذي منعته الشقاوة الأزلية. فاعلموا يقينا أن هذه الأيام هي التي تسمَّى أيام الله. فإذا استُهزئ بي فليس ذلك بأمر حديد إذ لم يأت في الدنيا رسول إلا وقد استُهزئ به. يقول الله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهمْ مِنْ رَسُول إلّا كَانُوا بهِ يَسْتَهْزئُونَ ﴾ .

إن معارضيَّ من المسلمين الذين يسبونني ويكفّرونني هم أيضا آية بحقي، فإنه مكتوب في كتبهم هم أنه عندما يُبعث المهدي سيكفره الناس ويخذلونه، ويكاد مشايخ الإسلام يقتلونه. وقد قال مجدد القرن الحادي عشر والشيخُ محيي الدين بن عربي أيضا الكلام نفسه. فلا شك في أن الله تعالى قد أرى لي آلاف الآيات ومع ذلك جُعلتُ عرضة لتكذيب شديد. وحرِّفت معاني كتبي مثل اليهود وأُضيفت إليها أشياء كثيرة ثم وُجِّهت إلي مئات الاعتراضات وكأني أدّعي النبوة المستقلة وأهجر القرآن، وكأني أسب أنبياء الله وأسيء إليهم وأنكر المعجزات. وأنا أرفع شكاوي كلها في حضرة الله وأعلم يقينا أنه سيحكم لصالحي بفضله، لأني مظلوم.

۱ یس: ۳۱

الحق أن الدين الحقيقي هو الذي ترافقه سلسلة المعجزات والآيات دائما ليعلم متبعوه بسهولة تامة أن الله موجود، ولكن الدين الذي يُشار فيه إلى القصص فقط عند ذكر آيات الله كيف يمكن أن تتسنى به معرفة الله؟ أيها الأصدقاء! إن في آيات الله المتحددة متعة عجيبة. أنّى لي أن أبين كيفية تلك المتعة؟! كم يتقوى الإيمان حين يخبرني الله بنبأ الغيب ويثبت: أنا موجود، وإلى جانب ذلك يحل مشكلة ما ليثبت أنه قادر! ويهلك عدوي ويخبرني بوحيه: أنا مؤيدك وناصرك. ويجيب أدعيتي بحق أصدقائي ويخبرني: أنا ولي أصدقائك.

فأذكر على سبيل المثال لا الحصر بأن شخصا من الأعداء يُدعى ليكهرام هب من بين الآريين وتجاوز الحدود في الإساءة والتكذيب. ففي آخر الأمر أخبرين ربي بملاكه فهلك على يد شخص مجهول لم يُعثَر على هويّته إلى يومنا هذا.

ثم قام رجل اسمه "دوئي" من بين المسيحيين في أميركا وحسب نفسه شيئا جديرا بالاعتداد وادّعى الرسالة وأصر على أن عيسى التَّلِيَّة إله، وأظهر كأنه تلقى هذا الإلهام من الله. فكتبت إليه أنك تفتري على الله لذا ستُهلَك بعد مواجهة دمار شديد. فبدأ الدمار يلاحقه بدءا من ذلك اليوم حتى مات مصابا بعذاب الفالج، وأثبت بموته أن هذه هي عاقبة المفترين.

كذلك نهض من بين المسلمين شخص يسكن في "قصور" محافظة لاهور كان اسمه "غلام دستغير" وكان يُعَدّ شيخا. فتمنى هلاكي بالدعاء حاسبا إياي كاذبا ودعا لنزول عذاب الله على الكاذب وألّف بهذا الشأن كتيبا أيضا ولكنه لم يتمكن من نشره حتى هلك بنفسه بتأثير دعائه هو وبطل تخطيطه كله. كذلك هب شخص آخر من المسلمين اسمه "جراغ دين" من سكان جامون، فقد عدّني دجالا وتنبأ بهلاكي، فأطلعني الله بوحيه أنه هو الذي

سيُهلك بالطاعون. فما لبث أن سلّم مضمون مباهلته للناسخ حتى رحل من هذا العالم في الليلة نفسها مصابا بالطاعون.

كذلك كان شخص آخر اسمه "فقير مرزا" وكان يعُدُّ نفسه من أولياء الله وكان لديه عدد لا بأس به من المريدين فقام مقابلي وادّعي أن الله أخبره من العرش أن هذا الشخص - أنا العبد الضعيف - سيهلك بالطاعون إلى شهر رمضان المقبل، فحين حل شهر رمضان هلك بنفسه بالطاعون.

كذلك كان هناك شخص ذو ضغينة ولسان بذيء اسمه "سعد الله" من سكان لدهيانه، فشمّر عن ساعدَي الجدّ لإيذائي وألّف كتبا عديدة نظمًا ونثرا مليئة بالسباب والشتائم ونشرها بُغية إهانتي وتكذيبي. ولم يكتف بذلك بل باهلني أخيرا إذ قدّم الفريقين أي أنا وإياه أمام الله تعالى ودعاه لموت الكاذب، فهلك بالطاعون بعد بضعة أيام.

كذلك قام مقابلي أعداء آخرون كثيرون من المسلمين وهلكوا و لم يبق لهم أدبى أثر. أما الآن فقد هبّ عدوٌ أخير اسمه "عبد الحكيم خان" وهو طبيب ويسكن في ولاية بتياله ويدّعي مشيرا إليَّ أين – أي أنا العبد الضعيف – سأموت في حياته إلى ۱۹۰۸/۸/٤ م وسيكون ذلك آية على صدقه. هذا الشخص

بشكل دقيق حيث نشر في ١٥-٥-٨-١٩ في أهم الجرائد المعادية لسيدنا أحمد الطَّيْ اللهُ بأنه

للقد نشر المسيح الموعود التَّلِيُّ منذ سنة ١٩٠٥ نبوءات متتابعة عن قرب أجله، واستغل عبد الحكيم البتيالوي بعد ارتداده هذه النبوءات وتنبأ في سنة ١٩٠٦ عن وفاة المسيح الموعود التَّلِيُّ خلال ثلاث سنوات، إلا أنه ما لبث أن غيَّر نبوءته هذه بقوله أن المسيح الموعود التَّلِيُّ سيموت حتى تاريخ ٤-٨-٨٠. ولقد نشر المسيح الموعود نبوءة البتيالوي في هذا الكتاب الذي ألفه في يناير ١٩٠٨، وعلق عليها قائلا: "هذه القضية في يد الله تعالى ولا شك أنه صحيح تماما أن الله سينصر من كان صادقا في نظره." نُشر هذا الكتاب غير أن البتيالوي لم يستقر على نبوءته بل غيرها مرة أخرى بتحديده يوم وفاة المسيح الموعود التَّلِيُّ

يدّعي الإلهام ويعُدّن دجالا وكافرا وكذابا. لقد بايعني من قبل وبقي ضمن مريديٌّ وفي جماعتي إلى عشرين سنة متواصلة ثم ارتد نتيجة نصيحة أسديتها له لوجه الله. وكانت النصيحة تتلخص في أنه اختار مذهبا أن النجاة ممكنة بغير قبول الإسلام وبدون اتّباع النبي ﷺ وإن كان المرء يعرف بوجوده ﷺ. ولما كان هذا الادعاء باطلا ويعارض معتقد الجمهور أيضا، منعته منه ولكنه لم يمتنع، فطردتُه من جماعتي أخيرا. لقد تنبًّأ هذا الشخص عني بأني سأهلك في حياته إلى ١٩٠٨/٨/٤م. ولكن الله تعالى أخبرين مقابل نبوءته بأنه هو الذي سيؤخَذ بالعذاب وسيهلكه الله تعالى وأُنقذُ من شره. فهذه القضية في يد الله تعالى ولا شك أنه صحيح تماما أن الله سينصر مَن كان صادقا في نظره. لقد كتبتُ هذه الآيات التي تتعلق بالأعداء كغيض من فيض لكني أرى من المناسب أن أسجل أيضا على سبيل المثال بعض الآيات الأخرى المتعلقة بأحبتي، وهي كما يلي:

لقد حدث ذات مرة أنه كان لصديقي المخلص الحافظ المولوي الحكيم نور الدين ابن فمات. عندها أبدى عدو شرير سعادته البالغة على وفاة هذا الولد بنشره إعلانا، وسمى المولوي المحترم أبتر. فاضطرب قلبي بشدة لهذا الإيذاء ودعوت الله تعالى للمولوي المحترم بكثير من التضرع فتلقيت إلهاما أنه سيُرزق ابنا. وجُعلت علامة إجابة الدعاء أن بثورا ستظهر على بدنه فور ولادته. فولد

التَلِيُّكُمْ سيموت في ٤-٨-٨-١ بالضبط؛ ونتيجة لذلك كانت وفاة المسيح الموعود التَلِيُّكُمْ سيموت

في غير هذا التاريخ كافية لإثبات كذب البتيالوي وبطلان نبوءته، وبالتالي فقد توفّي حضرته قبل هذا الموعد أي في ٢٧-٥٠-١٩٠٨. وقد اعترف ببطلان نبوءة البتيالوي أحد أشد معارضي المسيح الموعود الطِّيِّكُلِّ وهو المولوي ثناء الله الأمرتسري محرر جريدة أهل الحديث التي نشرت نبوءة عبد الحكيم خان من قبل. (الناشر)

٣١٦

الابن بعد أيام قليلة وسُمِّي "عبد الحي" وتكوّنت البثور على بدنه فور ولادته وآثارها موجودة إلى الآن. ثم رُزق المولوي المحترم أولادا آحرين ولديه الآن ثلاثة أبناء. والحق أنه تأثير الدعاء نفسه أن العدو فرح بوفاة ابن واحد ولكن الله تعالى رزقه ثلاثة أبناء. واللافت في الموضوع أن الله تعالى بيّن العلامة أيضا مع إجابة الدعاء أي ذكر البثور أيضا.

وهناك مثال آخر من جملة الآيات التي ظهرت بحق الأصدقاء، فقد مرض عبد الرحيم خان بن نواب محمد علي خان بمرض شديد إلى درجة انقطاع الأمل في حياته. فدعوت له في ذلك الوقت الحرج. فبدا لي في جواب الدعاء وكأن سلسلة حياته منقطعة. عندها بدر من لساني ما مفاده: اللهم إن لم يكن هناك محال لإحابة الدعاء فاقبل محق الولد شفاعتي. فقال الله تعالى في الجواب: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه". فلزمت الصمت. ثم لم تمض إلا بضع دقائق حتى غشيتني غفوة وتلقيت إلهاما: "إنك أنت الممجاز". فدعوت للولد كشفيع فأعطاه الله حياة حديدة في غضون بضعة أيام وشُفي تماما. فالحمد لله على ذلك.

كذلك هناك عدة أمثلة بحق عديد من الأحبة للآيات التي ظهرت في وقت مصائبهم وقد سجّلت بعضها في كتابي "حقيقة الوحي". وهناك مثال حديث لإجابة الدعاء لم يُسجَّل في أيّ كتاب من قبل فأسجله لفائدة القراء الكرام وهو كما يلي:

لقد واجه نواب محمد علي خان، زعيم مالير كوتله، مع إخوته مشاكل عويصة. من جملتها أنه عُدَّ كعامة الناس من الرعية التي كانت تحت ولايته. فبذل قصارى جهده بهذا الشأن ولكنه لم ينجح. ولم يبق أمامه إلا مجال واحد

كمحاولة أخيرة أن يستغيث عند الحاكم العام مع أنه لم يكن هناك أمل في نجاحه في ذلك أيضا لأن الحكام دونه كانوا قد أصدروا قرارا قطعيا ضده. ففي هذه الحالة من طوفان الهم والغم لم يطلب مني الدعاء فقط بل وعد أيضا كما هو مقتضى طبيعة الإنسان - أنه إنْ رحمه الله تعالى ونجّاه من هذا العذاب سوف يدفع بعد نجاحه ثلاثة آلاف روبية نقدا دون تأحير لنفقات دار الضيافة. فألهمت بعد أدعية كثيرة ما تعريبه: يا سيف غيّر اتجاهك عن هذا الجانب، فأحبرت السيد نواب محمد على بهذا الوحي الإلهي. ثم رحمه الله بعد ذلك وصدر الحكم من محكمة الحاكم العام بحسب مطلبه ومقصوده ومراده. فدفع لي دون أدني تأخير أوراقا نقدية بقدر ثلاثة آلاف روبية كما نذر من قبل. وكانت آية عظيمة ظهرت للعيان.

لقد كتبت من قبل أيضا ألها آيات من الله تنزل من السماء كالمطر وقلما يمضي شهر لا تظهر فيه آية سماوية، ولكن ليس لأن في روحي حسنة وطهارة أكثر من بقية الأرواح كلها بل لأن الله أراد في هذا الزمن أن يحيي مجددا الإسلام الذي واجه صدمات كثيرة على أيدي الأعداء. وأن تُظهَر بواسطة الآيات السماوية عظمتُه التي يحظى بها عند الله.

الحق والحق أقول، إن الإسلام صادق بالبداهة إذ لو قام جميع الكفار الموجودين على وجه الأرض في جانب وفي جانب آخر توجّهتُ أنا وحدي إلى حضرة الله لأمرٍ ما لأيّدني الله تعالى حتما، ولكن ليس لأني أفضل من الجميع بل لأي آمنتُ برسوله على بصدق القلب، وأعلم أن النبوات كلها قد حُتمت عليه، وأن شريعته خاتم الشرائع، إلا أن هناك قسمًا من النبوة لم ينقطع، أي النبوة التي تُنال نتيجة الاقتداء الكامل به على وتستنير بمصباحه الله المقتداء الكامل به الله وتستنير بمصباحه الله المقتداء الكامل به الله وتستنير المصباحه الله المقتداء الكامل به الله المنابق المنابق

٣١٨

تنقطع لألها نبوة محمد الله أي ظلها، وتُنال بواسطتها، وهي مَظهرها ، ومستقاة من فيضها. والله يعادي مَن يعد القرآن الكريم كالمنسوخ ويريد أن يسلك على عكس الشريعة المحمدية، وينوي أن يشرع بشريعته، ولا يتبع النبي الله بل يريد أن يكون بنفسه شيئا يُعتد به.

والله يحب من يتخذ كتابه القرآن الكريم دستور عمل له ويؤمن برسوله محمد حاتم الأنبياء في الحقيقة، ويحسب نفسه محتاجا إلى فيضه. فهذا الشخص يصبح حبيبا عند الله تعالى. والمراد من حبه هو أنه تعالى يجذبه إلى نفسه ويشرّفه بمكالمته ومخاطبته ويُظهر آياته تأييدا له. وعندما يبلغ اتباعه للنبي و درجة الكمال يهبه نبوة ظلية هي ظل النبوة المحمدية. وذلك ليبقى الإسلام حضرا نضرا غالبا على الأعداء دائما بوجود هؤلاء الناس. الجاهل الذي هو عدو للدين في الحقيقة لا يريد أن تبقى سلسلة المكالمات والمخاطبات الإلهية حارية في الإسلام بل يود أن يغدو الإسلام أيضا دينا ميتا مثل بقية الأديان الميتة ولكن الله تعالى يأبي ذلك. لقد استخدم الله تعالى في وحيه كلمة النبوة والرسالة في حقى مئات المرات، ولكن المراد من هذا اللفظ هو المكالمات والمخاطبات الإلهية الكثيرة والمشتملة على أنباء الغيب، ليس أكثر من ذلك. لكل أن يختار في كلامه مصطلحًا، لقولهم: "لكل أن يصطلح". فهذا

الله كتبتُ مرارا أن الأمر الحقيقي والواقعي هو أن سيدنا ومولانا النبي الله هو خاتم الأنبياء، ولا نبوة مستقلة ولا شريعة بعده الله ومن ادّعي ذلك فهو ملحد ومردود بلا

بمعنى أن النبوة المحمدية انعكست في مرآة نفسي وأُعطيتُ هذا الاسم على سبيل الظلية

وليس على وجه الحقيقة لأكون نموذجا كاملا لفيوض النبي ﷺ. منه.

أدين شك. ولكن الله تعالى أراد منذ البداية أن يُكرم شخصا- لإظهار كمالات النبي على المتعدية وإثباتها - بمرتبة كثرة المكالمات الإلهية ومخاطباته بسبب اتباعه وطاعته النبي على المتعدية في ذلك الشخص صبغة النبوة كانعكاس. فمن هذا المنطلق سماني الله تعالى نبيا

مصطلَح إلهي إذ أطلق هو على كلمة النبوة على كثرة المكالمة والمخاطبة. أي تلك المكالمات التي أُخبر فيها عن أخبار غيبية كثيرة. واللعنة على من يدعي النبوة متخليًا عن فيض النبي على، ولكن نبوتي هذه إنما هي نبوة النبي على، ليست بنبوة جديدة، ولا تمدف إلا إلى إظهار صدق الإسلام على العالم، وتبيان صدق النبي على.

أوضّح للعالم مرارا وتكرارا أن الإسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي يجب اعتباره دينا حيا. أما الأديان الأخرى كلها فهي أسيرة عبادة القصص. إن الآريين يوعزون بوجه عام إلى قانون الطبيعة في كل صغيرة وكبيرة ولكن هذا ظاهرهم فقط وليست الحقيقة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن دينهم محروم من الآيات السماوية ويعارض قانون الطبيعة أيضا في كل شيء.

فمثلا يتبين بصراحة من قانون الله السائد في الطبيعة أن الكائنات ذات الأرواح لا تُخلق قط بالأسلوب الذي يزعمه الآريون؛ أي أن أرواحها تسقط على الخضروات والأعشاب مثل الندى، بل تُخلق بإذن الله البارئ تعالى من مواد مختلفة سواء كانت نباتية أو جمادية أو حيوانية، ولا دخل فيها للندى كما قلت سابقا. فأية فلسفة هذه التي تجعل الندى وحده مدارا لخلق الأرواح أي أن الأرواح تسقط من السماء كالندى على الخضروات والأعشاب.

إذا أمعنّا في نظام الكون وجدنا أن العقل الإنساني يعترف بعجزه في كل خطوة مقابل خلق الحيوانات. فهناك حيوانات تتولد وتتربى في الأنهار والبحار بصورة عجيبة، وهناك نوع آخر منها يتولد تحت الأرض، وتنشأ بعض الكائنات الحية أي الديدان في الثمار. ففي أيام تأليف كتابي هذا، وهي أيام فصل الربيع وإثمار شجرة المانجا، بدأ نوع معين من الديدان يتولد في أزهارها. وهذه الدودة تتولد من زهرة المانجا نفسها، وساد الخوف أنها ستبيد محصول

المانجا كله، ولكن قلّ نشوؤها إلى حد ما بعد نزول الأمطار. كذلك تضررت مزرعة القطن أيضا بديدان من هذا القبيل. يقال بأن دودة القطن لا تتولد نتيجة التأثير الخارجي بل قد أثبت باحث إنجليزي ألها تتولد في التراب في حذر الشجيرة.

كذلك تلاحَظ في فصل الربيع دائما دودةً في الثمار المحففة من نوع خاص وهي جميلة جدا وبلون اللوز.

وإن محار اللؤلؤ أيضا من نوع غريب وهو رخو حدا وبعض الناس يأكلونه أيضا. وتوجد الكائنات في الماء أيضا. وهناك أشجار من نوع معين فيها صفة نباتية وصفة حيوانية أيضا كما سبق أن أثبت العلماء صفة في شجرة الخيزران ألها لو زُرعت في مكان مسقوف لما وصلت إلى السقف بل على بُعد ذراع أو ذراعين من وصولها إلى السقف تغيّر اتجاهها إلى حيث تستطيع أن تخرج إلى الأعلى بسهولة. فهذا يبين أن في النباتات أيضا شعور حيواني. كذلك هناك نبتة اسمها "الحساسة" أو "الخجولة"، فيها أيضا شعور حيواني فهي تذبل فورا عند لمسها باليد، الأمر الذي يتبين منه أن وجودها قاسم مشترك بين الحيوان والنبات. كذلك هناك بعض الأشجار التي حين تنضج ثمارها وتكون قابلة للأكل تصبح كلها حشرات طائرة فتطير كالطيور الأحرى، ومثال ذلك ثمرة التين البري (الجُميّن).

يقول بعض السيّاح في ذكر تجاربهم بأنه توجد في فلوات أفريقيا أشجار تتحول ثمارها أيضا إلى حشرات صغيرة كما يحدث في ثمرة التين البري، وتبدأ بالطيران أحيرا. وهناك بعض الأوراق تنشأ فيها الديدان حين تكون خضراء. فمن الواضح أنه لا يسع أحدا أن يحد نظام الله السائد في الكون بحدود. فمن الغباوة تماما أن يحاول المرء تحديد قدرات الله على تبين

بصراحة تامة من التفكير العميق في نظام الكون الواسع أن عدَّ مدار خلق الحيوانات كله على سقوط الأرواح من السماء كالندى، ليس غباوة فقط بل هو جنون وسفاهة.

ومن الواضح أيضا أن خلق كل هذه الديدان مرتبط بالفصول والمواسم المعينة. فمثلا تتولد الديدان في موسم الأمطار بكمية لا تتولد بها في العام كله. فهل يمكننا أن نتصور أن الناس يرتكبون الكبائر بكثرة في موسم الأمطار لذا تكون في نصيبهم في هذا الفصل الولادات الدنيا كالديدان على سبيل التناسخ؟ الحياء الحياء!

إضافة إلى ذلك كم يعارض قانون الطبيعة اعتقاد الآريين القائل بأن الله تعالى يسمع أدعية الناس في هذا الزمن ولكنه ليس قادرا على الكلام لذا لا يستطيع أن يجيب! وكان يتكلم إلى زمن الفيدا فقط. أتساءل: إن لم يعد يتكلم الآن فكيف يُعلم أنه حي بعلم أنه حي فما هذا القانون الجاري في الطبيعة الذي تعطّل في زمننا هذا؟

ثم يجب الانتباه أيضا إلى أن الله ليس إله الهند فقط بل هو إله العالم كله. فأي قانون في الطبيعة هذا الذي له علاقة بالهند فقط منذ مدة لا تُحصى، إذ يُنزل الله كتابه في بلدهم فقط؟ هل من أحد يستطيع أن يُثبت ما هي خصوصية علاقة الهند مع الله حتى أحب الله هذا البلد فقط على الدوام؟ ثم ما السبب وراء اختيار رجال دين الفيدا الأربعة من الهند فقط لهذا الأمر؟ ولماذا لا يوضح الإله أوامره لعباده الضعفاء في لغتهم؟ بل يقدم أمامهم لغة أجنبية لا يقدر الناس على فهمها ولا على الحديث كها، ثم يطلب منهم أن يعملوا بالتعليم الوارد فيها؟ إذا كان صحيحا أن الإله يكره لغتهم فأنى له أن يسمع أدعية يدعو كها الناس في لغتهم الخاصة كهم؟

باختصار، إن دين الآريين يعارض قانون الله السائد في الطبيعة كليا. ولقد قلنا مرارا وتكرارا بأن وجود الله أيضا لا يثبت بواسطة الفيدا لأنه ليس حالقا كاملا بحسب الفيدا ولا يستطيع أن يُري آية متجددة حتى يُعرف بها وجودُه. ولا يشعر الباحث عنه بأن الإله أخبره بواسطة كلامه أنه موجود. واللافت في الموضوع أن هذه الدنيا هي دار العقاب للمجرمين بحسب الفيدا وكذلك دار الجزاء أيضا إذ يستطيع ثور أن ينقلب إلى إنسان بعد قضاء عقوبته، ومع ذلك تُرفع كل روح من هذه الدنيا بعد الممات ولا تُظهَر للعيان عمرة عقوبة أو ثواب في هذا العالم مباشرة بينما كان من المفروض أنه عندما يقضي ثور مغبة سوء أعماله أن يحوَّل من ثور إلى إنسان فورا ليعلم الناس أيضا أن التناسخ حق. فلما كانت هذه الدنيا هي دار الجزاء، فأيّ سخف القول برفع الروح من الدنيا بغير حق ثم استعادةا؟



## نصيحة مهمة للباحثين عن الحق

لأن الدنيا مقام حديعة، فيوجد فيها شيء سيئ مقابل كل شيء جيد، بل في بعض الأحيان تبدو في نظر قليلي الفهم الأشياء السيئة وكألها هي الجيدة والجديرة بالمدح. حذوا مثلا الجوهرة التي يخلقها الله من الأرض بقدرته وحكمته، ويقول البعض إنها تتكون من الفحم. على أية حال أيا كان الأمر فهي شيء ثمين جدا إلى درجة لو تكونت بوزها الكامل وبكافة مستلزماها لقُدّر ثمنها بمئات آلاف الروبيات بل أكثر، ولا تتيسر إلا في كنوز الملوك فقط. والأغرب من ذلك أن هناك بعض الأحجار التي ينخدع بما الجواهريون المحترفون أيضا ويحسبونها جوهرة من الدرجة العليا بل يشترونها لجهلهم ويخسرون آلاف الروبيات. لقد رأيت بأم عيني أن شخصا من كابول جاء إلى قاديان بحجرين لامعين مدوَّرَين وكانا جميلَين جدا، وقال بأهما جوهرتان وكان اللمعان يخرج منهما كالشعلة. فأراد أحد أصدقائي من سكان مدينة "مدراس" أن يشتري قطعة من هذه الجوهرة وتقرر ثمنها بــ٠٠٥ روبية. منعته من ذلك وقلت يجب أولا استشارة جوهري بارع بشألها، فأرسلت تلك القطعة إلى جوهري في "مدراس" فجاء الجواب منه بعد أسبوع أو عشرة أيام أن ثمنها مليمان أو ثلاثة ملّيمات وتبين أن هذا حجر يشبه الجوهرة.

فعلى هذا النحو يجب الفهم أن بعض الناس غير المؤهّلين يُبدون لمعاهم الزائف ويتظاهرون وكأهم أولياء الرحمن ولكنهم في الحقيقة يكونون من أولياء الشيطان. وليس بوسع كل شخص أن يميز بين عباد الرحمن وعباد الشيطان. غير أنه لو انتبه المرء إلى مقتضيات الولاية الحقة كلها وتمسك بمعيار وضعه القرآن الكريم لعباد الرحمن لعصم من الخديعة ولن يقع في قبضة إبليس. ولكن

المشكلة أن أكثر الناس لا يتدبرون كلام الله المقدس، القرآن الكريم، ولا يرون ما هي علامات عباد الرحمن التي ذكرها القرآن الكريم.

هذه العلامات توجد في القرآن الكريم على نوعين. بعضها يتعلق بكمال تقوى العبد وكمال إخلاصه وحسن اعتقاده وحسن اقتدائه وحسن عمله، وبعضها يتعلق بفضل الله وإكرامه وإنعامه. فإذا وُجدت هذه العلامات من كلا النوعين في شخص على وجه الحقيقة كان من عباد الرحمن دون أدبي شك. والعلامة الكبرى التي وضعها الله هي أنه على قد جعل بين المؤمن وغيره فرقانا. والمؤمن الكامل ينتصر على عدوه عند المواجهة ويُنصَر ويؤيّد ويُعطَى بصيرة كاملة ويوهب نصيبا من المعرفة أكثر من غيره، ولا تكون تقواه كتقوى الناس العاديين بل المراد من تقواه أنه يرى وجوده أيضا ذنبًا مقابل الله ويصل إلى ذروة الفناء ولا يبقى له شيء بل يصبح كل شيء لله تعالى ويكون مستعدا للفناء في سبيله كل حين وآن.

ولأن غيرة الله لا تريد أن تجعل عباده الخواص والأحباء ممن يُعرفون للحميع، لذا يجعلهم الله— منذ أن خُلقت الدنيا— مستورين ومحجوبين عن أعين الأغيار بجعلهم عرضة للاعتراضات الظاهرية كيلا يراهم الأغيار، وليبقى عباده مستورين تحت رداء غيرة الله. لهذا السبب وجه القساوسة العمهون والفلاسفة الأغبياء والآريون الجاهلون إلى الإنسان الكامل والنور المتجسد تماما أي سيدنا ومولانا محمد المصطفى المتعراضات كثيرة إلى درجة لو جُمعت كلها لزاد عددها على ثلاثة آلاف اعتراضات كثيرة أن يتوقع أن يجتنب اعتراضات المعارضين. لو أراد الله لما حدث ذلك ولكنه والله قدر أن يؤذى عباده الخواص على أيدي أبناء الدنيا ويعذّبوا وأن تُقال بحقهم شتى الأقوال. كذلك يثبت من الإنجيل أن اليهود الأشقياء عدّوا عيسى التكلي كافرا ومكارا وضالا ومضلا

ومزيّفا إلى درجة فضّلوا عليه لصَّا. كذلك دعا فرعونُ موسى التَلَيْلُمْ كافرا كما ورد في القرآن الكريم على لسان فرعون: ﴿وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ .

فما أغرب هذا الكفر الذي يُــتَّهم به الرسل والأنبياء كلهم وراثةً كابرا عن كابر على لسان السفهاء منذ البداية حتى نلت أنا أيضا جزأه الأحير. فمن دواعي اعتزازي أني لم أُحرَم مما ناله الأنبياء والرسل والصادقون منذ القِدم. بل ليس في غير محله القول بأني نلتُه أكثر من عديد من الأنبياء السابقين.

ومن الجدير بالذكر أن لأولياء الله أيضا درجات مختلفة وكما يقول الله تعالى: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿ . يحظى البعض بالأفضلية على بعض بل يصل بعضهم إلى درجة لا يستطيع الصلحاء من الدرجة الدنيا أن يعرفوهم فينكرون مقامهم السامي فيتسبب ذلك في ابتلائهم وعثارهم. الحق أن تجليات الربوبية مختلفة. الذين هم أخص العباد يخصُّون بتجلِّ من الدرجة العليا ولا يعطى غيرهم نصيبا من هذا التجلي. مع أن الله واحد لا شريك له وهو رب يعطى غيرهم نصيبا من هذا التجلي. مع أن الله واحد لا شريك له وهو رب الجميع، فمع ذلك لكل شخص ربّ خاص به من حيث التجليات المختلفة. ليس المراد من ذلك أن هناك أربابا مختلفين بل الرب واحد وهو رب الجميع، والذي يقول بتعدد الأرباب هو كافر. ولكن يضطر المرء إلى القول بناء على مراتب العلاقات المختلفة والتفاوت في ظهور صفات الله بأن لكل شخص ربًّا منفصلا. كما لو وضعت مقابل وجه واحد مرايا عديدة منها صغيرة مثل العدسة وبعضها أصغر منها أيضا وبعضها صغير إلى درجة أن تكون بقدر الجزء

۱ الشعراء: ۲۰

٢٥٤: ٤٥٢

٣٢٦

من خمسين جزءا من العدسة، وبعضها أكبر من العدسة قليلا وبعضها كبيرة إلى درجة يمكن أن يُرى فيها الوجه بكامله. فمما لا شك فيه أن الوجه هو هو ولكن كلما كانت المرآة صغيرة تراءى فيها الوجه صغيرا إلى درجة قد يُرى عندها كنقطة فقط في بعض المرايا الصغيرة جدا. ولن يتراءى الوجه بكامله ما لم تكن المرآة كاملة. فلا شك أن الوجه هو هو وهذا هو الصحيح تماما ولكن يصح القول في الذي يتراءى في الظاهر في مرايا مختلفة بأنه ليس واحدا من منطلق تلك الرؤية بل هناك عدة وجوه. كذلك الربوبية الإلهية أيضا لا تتجلى لكل واحد على مستوى واحد. إن نفس الإنسان بعد تزكيتها تكون في حكم المرآة التي ينعكس فيها وجه ربوبية الله. ولكن النفوس البشرية ليست سواسية من حيث الفطرة وإن كان أحد حائزا على تزكية النفس بل تتفاوت دوائر مواهبهم من حيث الضيق والسعة كما تتفاوت الأجرام السماوية بين الصغيرة والكبيرة. فالنفس التي موهبتها ضيقة النطاق ستنعكس فيها ربوبية الله وتجلياته في نطاق ضيق بسبب صغر موهبة النفس وإن كانت قد حازت التزكية. فمن هذا المنطلق، مع أن الرب واحد ولكن سيتراءي أرباب مختلفون عند انعكاسه في مواهب النفوس المختلفة. هذا هو السر وراء قول النبي على في الصلاة دائما: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. فمع أن الرب واحد ولكن ربّ محمد على من الحميع من حيث التجليات العظيمة والربوبية العالية.

ثم هناك نقطة أحرى أنه لما كانت مدارج القرب والعلاقة مع الله الأحد متفاوتة فلو تصدى أحد، وإن كان مقربا إلى الله، لمن كان أعلى منه وأكبر بكثير من حيث القرب والحب لكانت النتيجة النهائية أن الأقل قربا إلى الله لا يهلك فقط بل يموت محروما من الإيمان كما حدث مع بلعام

باعور مقابل موسى، إذ كان مشرّفا بمكالمة الله ومخاطبته من قبل وكانت أدعيته تجاب وكان يُعدّ وليا في البلد كله، وكان صاحب كرامات ولكنه عندما تصدى لموسى بغير حق ولم يعرف قدره أُسقط من مقام الولاية والقرب، فشبّهه الله بالكلب. فلينتبه المرء كم يجب عليه الحذر من الاستكبار والخيلاء! لا يُقبل في حضرته و لله التواضع. فإذا رأى أحد غيره على علاقة الحب مع الله، والله ينصره فعليه ألا يتسرع في الإساءة إليه وتكذيبه مهما كان يظن نفسه ورعا أو ملهما كيلا تكون عاقبته وخيمة مثل بلعام باعور.



٣٢٨

## خاتمة الكتاب

## التي فيها شهادة باوا نانك المحترم عن الإسلام

ما دام هذا الكتاب قد أُلف مقابل الهندوس أي الآريين الذين سبقوا في هذه الأيام الأقوام كلها في بذاءة اللسان والإهانة لذا ننهي الكتاب على شهادة إنسان صالح من قوم الهندوس ولكنه يفوق معظم صلحاء الهندوس في طهارة روحه وخشية الله.

قصدي من هذا الرجل الصالح هو باوا نانك المحترم الذي هو مقتدى السيخ وهاديهم. أقرّ بكل شكر أنه كما أنبأ الله تعالى ببعثة سيدنا ومولانا محمد في في كتب اليهود والنصارى المقدسة وقال بأنه رسول صادق وحق وهو على وشك الظهور، كذلك لم يرد الله تعالى أن يحرم قوم الهندوس أيضا من هذه الشهادة، فلأداء هذه الشهادة خلق في هذا البلد "البنجاب" شخصا يبلغ اليوم عدد مريديه السيخ إلى مليونين وهم مستعدون للتضحية بأنفسهم في سبيله، وهو باوا نانك المحترم.

كل مَن كان مطّلعا على سوانح باوا نانك لا بد وأن يعرف جيدا أنه بطل الله الذي اختار الله ممزِّقا آلاف حجب الدنيا وناقضا أصفاد التقاليد الفارغة. يتبين من كلامه وكل عباراته أنه كان دون أدبى شك من الذين يطهرهم الله بيده، ويبرِّئ قلوبهم من الدنيا ويجذبها إليه، ويودع قلوبهم نار حبه. إن كلامه يُثبت في عدة أماكن أنه أمعن النظر في فيدات الهندوس كثيرا ولكن لم يطمئن لها قلبه حتى تبرَّأ منها، فأنشأ علاقاته مع المسلمين الواصلين إلى الله في عصره وبقي في صحبتهم إلى زمن طويل حتى انصبغ بصبغتهم. ولا تزال مقامات

الجاهدات موجودة تذكارا له حيثما قام بالمجاهدات في سبيل الله بقرب أولياء الله. فقد سافرت ذات مرة بهذه النية إلى مدينة "مُلتان" وزرت راوية أحد الصلحاء فوجدت على أحد الجدران كلمة "يا الله" مكتوبة بيد باوا نانك. وأراني المريدون مكان مجاهدته والمسجد الذي كان يصلي فيه. الحق أنه كان يبحث عن الإله الحي والدين الحي فظهر الله عليه أخيرا وهداه الصراط المستقيم. إن مقتنيات باوا نانك المباركة التي لا تزال في حوزة أولاده أو خلفائه تعلن بلسان حالها أن باوا نانك وخلفاءه كانوا مسلمين في الحقيقة. لقد بقيت خافية بحكمة الله، وهي تشكّل شهادة عجيبة على إسلام باوا المحترم. وقد بذلت جهد المستطيع للحصول على هذه الشهادات حتى وحدت كثيرا من الشهادات في هاية المطاف بفضل الله. فأقدم فيما يلي شهادة غريبة من مقتنيات باوا نانك المحترم المباركة.

لقد وُجدت بعض من المقتنيات لباوا نانك المحترم و بعده مقتنيات بعض المرشدين من مريديه بما فيها السُّبْحة التي تسميها الهندوس عقدا بحوزة عائلة عترمة جدا من السيخ كابرا عن كابر، في "غُرُو هرسهائي" في محافظة "فيروز بور". هناك كتاب آخر لباوا نانك المحترم بالإضافة إلى القرآن الكريم وبضعة أشياء أخرى. هذا القرآن الكريم والأشياء المقدسة الأخرى كلها مغلّفة بكل أدب واحترام في أغلفة حريرية كثيرة ولا تُفتح ما لم يدفع الراغب في رؤيتها مئة روبية وروبية نقدا للمرشد الذي بحوزته هذه الأشياء. وقبل فتحها يغتسل المرشد مئة مرة ومرة، عندها يحسب نفسه جديرا بفتحها ولمسها باليد. يأتي الهندوس والسيخ لرؤية هذه الأشياء المقدسة وإخضاع رؤوسهم أمامها من المندوس والسيخ لرؤية هذه الأشياء المقدسة وإخضاع رؤوسهم أمامها من عدن كثيرة مثل سيالكوت وراولبندي، وديره إسماعيل خان، وديره غازي خان وكوهات، وغيرها من المناطق الحدودية بل من كابول أيضا. المرشد

السيخي الذي بحوزته تلك الأشياء المقدسة حاليا هو المرشد اسمه "بشن سنغ"، وهو من أولاد المرشد "رام داس" الذي كان المرشد الرابع للسيخ بعد باوا نانك المحترم.

إن سوانح هذه العائلة التي كتبها المسؤولون في الحكومة الإنجليزية في "فيروز بور غازيتير" طبعة ١٨٨٩م جاء فيها أن "رام داس" كان المورّث الأعلى لهذه العائلة وباسمه الكريم سُمِّي المعبد الذهبي المعروف في "أمرتسر". كانت هذه الأشياء المقدسة في قرية "محمدي بور" في مديرية "شونيان" محافظة لاهور، ثم هاجر من هناك مرشد كبير من هذه العائلة اسمه "جيون مَل" واستوطن المكان الحالي، وعمَّر هنا قرية وأسماها باسم ابنه "غرو هرسهائي". ولا تزال هذه القرية معروفة إلى اليوم بهذا الاسم. وبعد المرشد "جيون مَل" حل محلّه ابنه المرشد "هرسهائي"، وخلفه المرشد "أجيت سنغ" ثم المرشد "أمير سنغ" ثم المرشد "غلاب سنغ"، ثم المرشد "فتح سنغ"- وهو والد المرشد الحالي- على التوالي. وبسبب هذه الأشياء المقدسة بما فيها القرآن الكريم وغيره كان تأثير هذه العائلة قويا دائما على قوم السيخ وبسبب تلك الأشياء المقدسة ملكت هذه العائلة عقارات كبيرة دائما. ولا تزال تملك ٢٦ قرية في محافظة فيروز بور. وإضافة إلى ذلك لها عقارات في ولاية "ناهِه" و"بتياله" أيضا. ويسافر إلى هناك بعض كبار الناس لرؤية هذه الأشياء المقدسة... وللتبرك بها. فقد سافر إلى هنالك ذات مرة "مهاراجه" حاكم ولاية "فريد كوت"، ومعروف أنه قدّم فيلا وألف روبية نقدا نذرا للمرشد بسبب تلك الأشياء المقدسة. وفي ١٩٠٨/٤/٤م أرى المرشدُ بشن سنغ القرآن الكريم وغيره من الأشياء المقدسة للأخوة التالية أسماؤهم. فقد فتحوا القرآن الكريم وقرأوه. فهو قرآن كريم مكتوب بخط جميل وقياسه ثلاث بوصات عرضا وأربع بوصات وربع تقريبا طولا. وكل صفحة

منها محاطة بالخطوط الذهبية، وفي بعض الأماكن تطريز باللون الذهبي. وقال المرشد الحالي بأن هذا القرآن الكريم ظل ينتقل من المرشدين السابقين تبركا.

إن أعضاء جماعتنا المحترمين الذين ذهبوا إلى هناك وشاهدوا القرآن الكريم بأم أعينهم أسماؤهم كما يلي:

- (١) السيد المفتي محمد صادق المحترم، مدير جريدة "بدر" قاديان
- (٢) السيد المولوي محمد علي المحترم مدير مجلة "مقارنة الأديان" قاديان
  - (٣) ميرزا محمود أحمد (ابني البكر) مدير مجلة "تشحيذ الأذهان"
    - (٤) السيد سيد أمير على شاه، المراقب المساعد في حلال آباد
- (٥) الدكتور حكيم نور محمد المحترم اللاهوري، صاحب مصنع "همدم صحة" لاهور
  - (٦) الشيخ عبد الرحيم المحترم، الحديث بالإسلام (حكت سنغ سابقا)
    - (٧) شودهري فتح محمد المحترم، الطالب في الكلية الحكومية بالاهور.

ولا يسعني أن أمتنع من البيان هنا أن القرآن الكريم الذي ظل ينتقل بكل تقدير واحترام كابرا عن كابر في هذه العائلة ضمن مقتنيات حلفاء باوا نانك المحترم المقدسة، ويأتي السيخ لزيارته من مئات الفراسخ ويقدمون آلاف الروبيات كنذر يمثل دليلا واضحا على أن باوا نانك المحترم وخلفاءه وأتباعه والمرشدين كانوا يؤمنون به بصدق القلب وكانوا يحترمونه معتبرين إياه كلام الله في الحقيقة. ولو أنكر أحد ذلك تجاهلا منه فلا يهمنا ذلك. ولكن ذلك يشكّل دليلا بينا على إسلام باوا نانك المحترم وخلفائه إذ لا يُتصور دليل أوضح منه.

ثم حين نرى إلى حانب ذلك دليلا يتبين لنا من الشيء المقدس والموجود في "ديره نانك" في محافظة غورداسبور - الذي ذكرته مفصلا في كتابى: "ست

بحن" أي عباءة باوا نانك المحترم الذي كُتبت عليه الشهادة: "أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" إضافة إلى الآيات القرآنية الكثيرة، فلا بد من القول التزاما بصدق المقال بأن باوا نانك المحترم لم يكن مسلما فحسب مثل بقية المسلمين، بل يجب عدّه من أولياء الإسلام وصلحائه الذين خلوا في هذا البلد.

والآن أسجّل فيما يلي بعضا من ملفوظات باوا نانك نقلا عن "غرنتهــ" و"جنم ساكهي" وأترك الحكم للقراء الكرام ليقولوا منصفين: ألا يثبت من قراءتها بنظرة شاملة أنه لم تكن لباوا نانك المحترم أدبى علاقة مع السيخ من حيث الدين، بل كان بطلُ الله الكاملُ هذا مسلما من المسلمين، وأنه وُلد في قوم الآريا ليعترف بصدق الإسلام بتلقى الإلهام من الله تعالى ويدين بشهادته هذه الهندوس جميعا أمام الله تعالى يوم القيامة؟ إذًا، إن وجود باوا نانك حجة الله على الهندوس جميعا ولاسيما على السيخ الذين يُدعَون أتباعه. لقد حلق الله من بين الآريين شخصا مقدسا يشهد بصدق الإسلام، والذين يكذّبون الإسلام يبصقون في وجه هذا الشخص. فيا أيها الناس الذين تُدعَون سيخا لهذا المرشد المقدس، اتقوا الله! لا أدينكم أنا فقط بل يدينكم أيضا ذلك الرجل الصالح والمقدس الذي تدّعون اتّباعه. إن كنتم السيخ الصادقين الذين يتّبعون ذلك المرشد المقدس فاقطعوا العلاقة مع الهندوس كما قطعها هو. واستنيروا أنتم أيضا بنور هذا الدين الطاهر الذي استنار بنوره ذلك الرجل الصالح من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. إن كنتُ كاذبا فلا تتبعوا قولي، وإن كنت صادقا فمن مقتضى الدين أن تقبلوا الصدق.

ا وهما من كتب السيخ الدينية. (المترجم)

لم يولُّد باوا نانك المحترم في بيت المسلمين بل كان من قوم آريين ولكن إلهام الله تعالى حذبه إلى الإسلام. يثبت من التاريخ أنه قبل دينَ الإسلام وتأذى كثيرا على أيدي بعض الهندوس ولكنه صبر على كل أذية برباطة الجأش. لقد قبل الإسلام عن بصيرة وليس تقليدا فقط. إن مثل البانديتات الآريين المعاصرين كمَثل أعمى يرشد أعمى ولكن الله تعالى أعطى باوا نانك نورا سماويا. فرأى بهذا النور أن الإسلام حق، ثم بدأ يدعو الناس إلى الإسلام على بصيرة وليس على وجه التقليد. وقام بالمحاهدات في زوايا كثير من الصلحاء المسلمين وذهب مشيا على الأقدام متجشما معاناة السفر الشاق إلى مكة المعظمة وحجَّ ثم وصل إلى المدينة المنورة وزار روضة رسول الله علي أيضا. ولا شك أنه قد ظهرت الخوارق والكرامات أيضا على يده بعد قبوله الإسلام، وأن جذَّبه الروحاني جرّ إليه آلاف الناس. واللافت في الموضوع أنه ظل خافيا عن أعين عامة الناس مع ظهوره. ولعل الحكمة في ذلك كانت أنه لو أسلم في ذلك الزمن نفسه وانفصل عن الهندوس، لانقطعت علاقاته مع الهندوس ولاقتصر تأثيره الروحاني على نفسه فقط. أما الآن فمن نتائج تأثيره الروحاني أن هناك مليوني هندوسي-وهم من السيخ بالاسم- يتبعونه. والزمن قريب حين يتقدمون عقلا وتفكيرا نتيجة التعليم ثم لن يحبوا الانفصال عن دين مرشدهم الكامل كما هو الآن. وفيما يلى تعليمات باوا نانك المحترم المليئة بالمعرفة:

بيت من غرنته ... "إن الذين لا يعملون بتعليم النبي الله هم أصحاب جهنم حتما".

بيت من غرنته: "يا أيها الغافل أسلِم بصدق القلب ستنال نحاة أبدية." بيت من جنم ساكهي كهائي بالا والي الصفحة ١٧٢:

\_

القد طبع هذا الكتاب في مطبعة كيكستن في أنار كلي الاهور، وقد طبع للمرة الثالثة.

"لقد رددتُ شهادة واحدة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله". ولا سبيل إلى النجاة سواها."

بيت من جنم ساكهي بمائي بالا والي الصفحة ٢٧١:

"يقول الهندوس كلمات قذرة بحق الله ورسوله، وإلهم أصحاب النار. فاعتَرفوا بصدق القلب بأن الله ورسوله حق ولا تبحثوا عن شيء غيرهما."

جنم ساكهي بهائي بالا والي الصفحة ١٣٤:

"لقد أرسل الله تعالى محمدا المصطفى الله رسولا إلى العالم. وقال الله تعالى لباوا نانك إن في القرآن الكريم ثلاثين جزءا، فعليك يا نانك أن تتجول في الجهات الأربع وتبلّغ أن الله واحد لا شريك له. والذي يسمع كلام الله بالحق والصدق هو الذي سيتطهر."

جنم ساكهي بهائي بالا والي الصفحة ١٣٤:

"قال نانك: يا ربي إن القرآن الكريم بالعربية والهنود يخافون هذه اللغة ولا يفقهون ما قاله الله تعالى."

جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ١٣٥:

"قال الله تعالى لنانك: قد أُعطيتَ مرتبة الشيخ، فعليك أن تلغي الإلهة والإله وتقاليد الهندوس القديمة التي هي أساس الشرك."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٣٦:

"إذهب يا نانك إلى مكة والمدينة وقم بالحجّ."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٣٧:

"عندما جاء السيد "ركن الدين" قاضي مكة لإمامة الصلاة تبادل التحية مع باوا المحترم."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٣٩:

"يقول السيد نانك: من كان النبي الله وليه وناصره فهو الذي سينال النجاة."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٣٩:

"إن كون المرء مسلما صعب."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٣٩:

"سمُّوا أنفسكم مسلمين بقراءة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بصدق القلب."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٣٩:

"لقد أرسل الله تعالى النبي ﷺ رسولا إلى العالم. لقد قرأت الكتب الأربعة ولكن ليس هناك كتاب آخر سوى القرآن فهو واحد لا شريك له ولا نظير له."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٤١:

"اقرأوا الشهادة الطيبة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وانضموا إلى أمة النبي على ومن فدى نفسه لله فهو حبيبه."

جنم ساكهي بهائي بالا والي نفسه الصفحة ١٤١:

"لقد استمتعت بمشاهدة نور تعليم النبي الله الطاهر يا نانك حتى نسيت نفسي بالنظر إلى قدرة الله."

جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ١٤٣:

"قال باوا نانك رحمه الله: يا ركن الدين! اسمع الأحوبة الصحيحة، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم عن الذين لا ينطقون بكلمة الشهادة هم أهل جهنم، وعن الذين لا يصومون إن أكلهم وشربهم حرام، وسيتراكم على رؤوسهم

عذاب فوق عذاب. الذين أضلهم الشيطان، أنّى لهم أن يصلّوا. إلهم أهل النار التي تسمَّى الهاوية وسيُلقون فيها."

جنم ساكهي الصفحة ١٤٣:

"قال باوا نانك لركن الدين: نِل معرفة كلمة الشهادة فإنها روح الإيمان، وبما يثبت الإيمان."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٤٧:

"يقول باوا نانك: لقد قرأت وسمعت التوراة والإنجيل والزبور والفيدات، ولكن القرآن الكريم وحده وسيلة النجاة في العالم كله."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٤٧:

"والذين يتركون الصوم والصلاة يُلقَى هؤلاء الطالحون في عذاب جهنم إذ ليست في جُعبتهم أعمال صالحة."

بيت من جنم ساكهي بمائي بالا الصفحة ١٤٧:

" الدنيا تجر إلى الكفر خفية. الدين الصادق عند الله هو الإسلام وحده. وإن هتافات "الله أكبر" تدوّي في هذا الدين."

جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ١٤٨:

"إن الكتاب المليء بالإيمان والصدق هو القرآن الكريم فقط."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٤٩:

"قال باوا نانك لركن الدين: اسمع يا ركن الدين جوابا صوابا، يجب أن تُنشر دعوة الإسلام في كل أنحاء العالم عندها فقط ستنال توابا."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ٩٤١:

جنم ساكهي نفسه، الصفحة ٢٢٠ و ٢٢٢:

"قال نانك رحمة الله عليه للقاضي ركن الدين: يا قاضي ركن الدين اسمع هذه النصائح حيدا، فإنه كلام معقول وفيه نكات كثيرة. لا شك أن للقرآن ثلاثين حرفا وثلاثين جزءا، وفيه نصائح كثيرة فاسمعها واستيقن بها."

جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ٢٢١:

"أُخرِج الأنانية من القلب والتزم بالشريعة، واختر التواضع ولا تستخدم كلمات نابية بحق أحد."

جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ٢٢١:

"لا يشعر بسعادة الإيمان إلا من كان ملتزما بالصلوات الخمس."

جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ٢٢١:

"صلّوا على الذين حلوا كل يوم، الحق أنه كان سيد الذين يحبون الله تعالى." جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ٢٢٢:

"ردِّدوا فقط: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبهذا الوِرد تزول الأفكار الشيطانية."

جنم ساكهي بمائي بالا الصفحة ٢٢٢:

"لعنة الله على الذين يتركون الصلاة، فيضيعون بيديهم كل ما كسبوه."

جنم ساكهي نفسه:

"آمِن برسول الله ﷺ وآمِن بالكتب الأربعة أي القرآن الكريم والتوراة والزبور والإنجيل، وآمِن بالله الواحد الذي له بلاط حاص."

بيت من غرنته:

الأعمال الصالحة هي من صلاحية الكعبة، والقول الحق من صلاحية المرشد، والنطق بشهادة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" يجلب الحظ السعيد.

بيت من غرنته:

لن ينال البركة أحد من المرشدين والمرسلين والسالكين والمتواضعين والشهداء والعلماء والمشايخ والقضاة والدراويش إلا الذين يصلون على محمد المصطفى على.

جنم ساكهي بهائي بالا الصفحة ٢٢٢:

"قال باوا نانك لركن الدين: إن الذين يتعاطون البنج والخمر سينالون عقوبة قاسية"

جنم ساكهي بمائي بالا الصفحة ٢٢٢:

"يا غلام فكِّر في القلب ولا تنم ليل نهار، واستيقظ هزيعا من الليل واعبد الله، هذا هو أمر الله."

جنم ساكهي نفسه، الصفحة ١٧٢:

الأشقياء هم الذين ينامون في وقت الصلاة، والذي يستيقظ هو الذي سيسمع صوت الله العذب."

عبارة من جنم ساكهي نفسه والصفحة نفسها:

"لقد ردَّدت "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فقط."

جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٧٨:

"صُوموا وصلّوا واعبدوا الله وجاهدوا، وامثُلوا أمام الله بالأعمال الصالحة لأن هذا هو الصراط المستقيم."

عبارة من جنم ساكهي نفسه:

"القائلون بــ "لا إله إلا الله محمد رسول الله" لن يدخلوا جهنم محرومين من الإيمان."

عبارة من جنم ساكهي نفسه:

"قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق القلب، لأن بترديدها تزول الذنوب كلها."

عبارة من جنم ساكهي نفسه:

"قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق القلب يرفع عذاب الدين والدنيا."

عبارة من جنم ساكهي نفسه:

"كيف يرى العذاب من ينطق بالشهادتين بصدق القلب ويتطهر من الذنوب؟"

جنم ساكهي نفسه:

"آمِنوا بالرسول وآله الطاهرين دائما." جنم ساكهي نفسه الصفحة ١٩٨: "لقد صام باوا المحترم في مكة لعام كامل" جنم ساكهي بمائي بالا والي ص

"لقد فُرضت خمس صلوات في خمسة أوقات وهناك ثلاثون يوما صوما". جنم ساكهي بمائي بالا والي ص ١٩٥:

"الذين اختاروا سبيل الشيطان رُموا بعيدا عن الله، ولن يشفع لهم النبي ﷺ." جنم ساكهي ص ١٩٦:

"الرسول المصطفى على حقٌ وله أربعة رفقاء: عمر بن الخطاب، وأبو بكر، وعثمان وعلي. هؤلاء هم الرفقاء الأربعة، وجُعلت أربع مصلات لهم. وجاء بعدهم أربعة أئمة آخرون: الإمام الأعظم والشافعي، ومالك وأحمد، والخامس

هو سيدنا محمد المصطفى الذي أثبت صدق الإسلام. والأئمة الأربعة مسلم بحم. فيجب أن يسلك المرء سبيلهم فقط.

جنم ساکهی هائی بالا ص ۲۰۱:

"سيُحكَم بحسب الأعمال، وهي التي ستنال القبول، ولن تنفع الأعذار، هذا ما قاله النبي المقدس على.

جنم ساكهي هائي بالا ص ٢٠٣:

"لقد أذّن نانك واضعا أصبعيه في الأذنين"

جنم ساکهی هائی بالا ص ۲۰۶:

"قرأتُ خطبة سيدنا محمد المصطفى على واطمأن القلب."

بيت من جنم ساكهي بهائي بالا ص ٢٠٥:

"لقد جاء النبي ﷺ إلى الدنيا ليُعبد الله الواحد الذي لا شريك له، ولكن الدنيا غرقت في الأطماع ونسيت."

جنم ساكهي بهائي بالا ص ٢٠٧:

ثم جلس باوا المحترم في مكة لابسا لباسا أزرق، وقال: إن الله واحد لا شريك له. ولبس لباسا أزرق وسجد على المصلى في الصلاة، وحمل معه عصا وكوز ماء لأن هذه من علامات المصلين. فقد حقق هذا الحديث أيضا".

تاريخ الخالصة تأليف بهائي غيان سنغ غياني ص ٥٥:

"اجمعوا اسم الله بأداء الصلاة خمس مرات يوميا لأنه لا ينفع شيء سوى اسم الله"

تاريخ الخالصة الجزء الأول تأليف بهائي غيان سنغ غياني ص ٢٦٢:

"حيث نزل باوا المحترم كان في الجانب الشرقي من قبر السيدة حواء على شاطئ البحر بيت باوا المحترم. هذا ما يسمى زاوية الراهب نانك. وفي بلاد

العرب كان عند باوا العصا والكوز والسجادة، والكتاب (القرآن الكريم) والفراش ذو اللون الأزرق والقبعة المصنوعة من لباس الحرير الذي يلبسه الصوفيون عادة، وكان يطلب ذلك من الأصدقاء أيضا."

تاريخ الخالصة، الجزء الأول، تأليف بمائي كيان سنغ كياني ص ٢٦٤:

"قال باوا أي نانك رحمة الله عليه لرفقائه: إنكم لستم حجاجا صادقين. إذا أفشيتم الحب واللطف والصدقة في الطريق ستنالون الثواب. ولو قمتم بالمحاججة والسخرية والاستهزاء في الطريق لما نلتم درجة الحاج."



٣٤٢

## جدير بانتباه القراء الكرام

أيها القراء الأعزاء، ألهم الله قلوبكم الصدق، وجعل مجهودي الذي قمتُ به بمحض المواساة وحسن النية مفيدا لكم، آمين. الجزء الأول من هذا الكتاب الذي قُرئ نيابة عنى في جلسة الآريين قد ألحقتُه بنهاية الكتاب، إذ رأيت من المناسب أن أكتب أولا الردود على جملة الاعتراضات التي قُرئت لإيذاء قلوب الحضور من قِبل الآريين في اجتماع عام بأسلوب سيّع جدا وبسوء الأدب. وارتأيتُ أن أُلحق بنهاية الكتاب مقالي الذي قُرئ في تلك الجلسة باسمى. لهذا السبب أرجأتُ طباعة الجزء الأول من الكتاب ريثما أكتب الرد على اعتراضات الآريين. فبحمد الله ومنته قد كُتب الجوابُ بالكامل لذا ألحقت في نهاية الكتاب المقال الذي قُرئ في الجلسة. لا نتأسف على الآريين على توجيههم الاعتراضات إلى الإسلام ونبينا على لأن لكل منكِر حقا أن يقدم الاعتراض ملتزما بالأدب والنباهة بل نتأسف على أنهم لم يلتزموا بمقتضى النباهة والأدب واستخدموا في مقالهم الهمجية والخبث البالغ غايته وجعلوا مقالهم مجموعة شتائم وأرادوا بكل وضوح أن يؤذوا قلوب المسلمين المحترمين الذين دعوهم حدعة منهم واشترطوا من عند أنفسهم بأن المقالات ستُقرأ برعاية مقتضى الأدب. من لا يفهم أنه لولا سوء النية وخبث الطوية لأمكن للمرء أن يقدم اعتراضه بأسلوب طيب وحسن، وإلا فيسع مفسدا شريرا أيضا أن يقدم كلاما

سليما وسديدا- يمكن بيانه بلين ونباهة - بأسلوب الشتائم والاستهزاء. فالمرارة والشدة التي استخدمتُهما ضدهم في بعض الأماكن ليس مرجعهما ثورة النفس بل رأيت تدارك موقفهم الشرير في أن أرد عليهم بالعملة نفسها. أنا أكره بشدة استخدام كلمة قاسية أو غير مستساغة، ولكن من المؤسف حقا أن معارضينا يبدأون بكيل الشتائم أخيرا في ثورة الإنكار. لو رجع الآريون إلى نفوسهم وحاسبوا أنفسهم لحظة لعلموا أن سبيل الاعتراض على الإسلام مسدود عليهم تماما.

أقول بكل تحدِّ إنه ليس في الإسلام معتقد لا يوافق ولا يتوارد مع فرقة من فِرق الهندوس. من الواضح أنه ليس الآريون المعاصرون وحدهم الذين يدّعون اتباع الفيدا بل هذه الفِرقة تُعدّ جديدة نسبيا، والفِرق القديمة التي تدّعي العمل بالفيدا وتوجد في البنجاب والهند بعشرات الملايين يجب الانتباه إليها أيضا ليُعلَم ما هي معتقداتهم، ففيهم عبدة النار وفيهم عبدة النار وفيهم عبدة الشمس وعبدة الأوثان أيضا. وفيهم من يجتمعون بمئات الآلاف كل سنة للمهرجان في مدينة "هردوار" ويسألون إلهة نهر "الغانج" مراداتهم، وفيهم مَن يعدرون رؤية "حكن ناقه جي" وأن يداسوا تحت العجلة مدعاة لاعتزازهم، وفيهم مَن يقدّمون إلى الآن قرابين الدواب على معبد في مدينة "كانغره". وكذلك فيهم الذين يبيحون قرابين الإنسان ويؤيدون تقليد "حَل بروا\" أيضا. فكل هؤلاء يبيحون قرابين الإنسان ويؤيدون تقليد "حَل بروا\" أيضا. فكل هؤلاء

ا تقليد هندوسي قديم يسلّم بحسبه الولد البكر لأمواج نهر الغانج ليهلك دون رحمة. (المترجم)

يدّعون ألهم يتبعون الفيدا. بل إن أتباع "شاكت مت" أيضا من القوم نفسه وقد ازدادوا فسقا وفجورا ووستعوا مجال المنكرات إلى درجة أنهم لا يرون ضيرا في الزنا حتى بالأم أو الأخت أو البنت الحقيقية. أليسوا هم الآخرون أيضا آريين؟ فما دام أتباع الفيدا بلغوا من الفسق والفجور والشرك وعبادة المخلوق درجة لا نظير لها في العالم، فهل كان ضروريا أن يعترضوا على دين مقدس وطاهر مثل الإسلام؟ أليس صحيحا أنه ليس في الإسلام أمرٌ لا يوجد في فرع من فروع الهندوسية؟ والإسلام يمتاز من حيث تعليم التوحيد الكامل الذي لا جدوى من البحث عن مثيله في تعليم الفيدا. مع أننا نعتقد أن تعليم الفيدا الحالي مضل ولكن لا بد أن يكون الفيدا نزيها من هذه التعاليم السخيفة في زمن من الأزمان. ونؤمن بأنه كان في هذا البلد أنبياء الله لأن وجود الطبيب حيث المريض ضروري. من المؤسف أن الآريين دعوا المسلمين إلى بيتهم وضربوا بأخلاقهم مثلا سيئا لن ننساه أبد الدهر. إن النبل والنباهة أيضا شيء جدير بالاعتداد على أية حال.

الراقم: مرزا غلام أحمد القادياني ٢٠/٥/٢٠م



## بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

أولا وقبل كل شيء نشكر الله الذي حلقنا، ولم يخلقنا فقط بل حلق كل ذرة من وجودنا وقواه. كذلك حلق أرواحنا كلها وقواها كلها لأنه إله كامل وليس ناقصا. وإن فيضه يحيط بوجودنا كله وليس ببعض أجزائه. وكما هو حالقنا كذلك هو محيينا أيضا بقوته ولا نستطيع أن نعيش بدونه لأننا مخلوقون بيده. غير أنه لو جاءت أرواحنا إلى حيز الوجود من تلقائها لكان بإمكالها أن تعيش أيضا من تلقائها لأن الأرواح المستقلة في هذه الحالة ما كانت بحاجة إلى سنده. فكيف نستطيع أن نؤدي حق الشكر لله الذي لا يخرج أي جزء من وجودنا من دائرة فيضه؟ كذلك يجب علينا في هذا المقام أن نشكر السلطنة الإنجليزية أيضا التي بسبب حكومتها المستقلة والعادلة قمنا لبيان محاسن ديننا دون أدني خوف أو وجل.

أما بعد، فيا أيها الآريون المحترمون نقرأ هذا المقال في الجلسة نزولا عند رغبتكم وطلبكم ردا على سؤال طرحتموه. ولقد حاولت جهد المستطيع مراعيا الأدب أن يكون المقال وجيزا ولكن لم يكن مناسبا أيضا أن أكتبه ناقصا.

وفيما يلي أسجل الهدف الأصلي، وبالله التوفيق.

والسؤال الذي طرحه مجلسكم هو:

## هل يوجد في العالم كتاب إلهامي؟ وإذا كان فما هو؟

هذا السؤال يدفع الملتزمين بجميع الأديان المختلفة الموجودة في الدنيا إلى أن يردوا عليه بحسب أفكارهم ومعتقداتهم لذا رأيت من المناسب أن أكتب عنه

٣٤٦

شيئا. وليكن واضحا أنني - قبل أن أتطرق إلى صلب الموضوع - أرى ضروريا بُغية جعل هذا البحث مرتَّبا ومفيدا لعامة الناس أن أبين أن الذين يستطيعون أن يردوا بأسلوهم الخاص على السؤال المذكور لهم عدة آراء:

- (۱) منهم الذين ينكرون وجود خالق العالم نهائيا. فلما لا يثبت عندهم وجود الله تعالى أصلا فلا يوجد بحسب رأيهم كتاب إلهامي يرتبط وجوده بوجود خالق العالم.
- (٢) والفئة الثانية هم الذين لا ينكرون خالق العالم كليا، غير ألهم ينكرونه حتما إلى حد ما، كالذين لا يؤمنون أن الله تعالى هو الذي خلق ذرات العالم وقواها الاتصالية والانفصالية، أو أن الأرواح وقواها الدقيقة جدا هي من عند الله، بل يعتقدون أن كل هذه الأشياء وُجدت تلقائيا وهي أزلية. لذا فالإلهام أيضا غير ممكن لديهم لأنه لا توجد بين الروح والإله أية علاقة بحسب هذ المبدأ، بينما فلسفة الإلهام هي أن الله تعالى يتكلم من داخل عبده بسبب الربط بين الخالقية والمخلوقية. فإذا افترضنا أن هذا الترابط بين الله وروح العبد غير موجود فلا بد من التسليم بأن الله بعيد ومنفصل عن العبد. وفي هذه الحالة، كما لا نستطيع نحن أن نكلم أحدا من داخل قلبه، سينطبق الأمر نفسه على الإله أيضا.
- (٣) وهناك بعض الناس الذين يعتقدون بالإلهام ولكن يزعمون أن كلام الله لا ينزل على أحد بل ما يخطر ببال الإنسان هو إلهام كله.
- (٤) وقد خلا أناس بل هم موجودون الآن أيضا لا يرون للإلهام أية ضرورة ويقولون بأنه لو استُخدمت قوى الإنسان على أحسن صورة وبالكامل لكانت فيها كفاية للهداية. وهناك بعض الفِرق الأخرى التي تعتقد أنه قد سبق أن نزل كلام الله في الدنيا ولكنه في الدنيا ولكنه في الله في الدنيا ولكنه في الله في الدنيا ولكنه ولك

المستقبل بل انقطع في الأزمنة الخالية. ويقولون بأن الله تعالى كان يكلّم في زمن من الأزمان وكان يسمع أيضا غير أنه يسمع في الزمن الراهن ولكن لا يتكلم، أي قد تعطلت صفة قديمة من صفاته، وكأن صفاته في هذا العصر ناقصة عندهم وليست كاملة. وهناك بعض الناس الذين يؤمنون بكتاب إلهامي ويقولون أيضا إلى جانب ذلك بأن إلهام الله ظل مقتصرا منذ القِدم على لغة واحدة وبلد واحد وأمة واحدة، وأن دائرة إلهام الله ضيقة حتى أنه لم يُخلق في أية بقعة من بقاع الأرض ملهم قط سوى بضعة أشخاص خلوا في بلد معين منذ زمن سحيق. وليس ذلك فحسب بل هذا الباب موصد قطعا على جميع الأمم في المستقبل ما عدا قوم خاص وبلد خاص.

هذه هي المذاهب المختلفة التي يكنّ أصحابها المعتقدات المذكورة عن الإلهام، ولكنني أنوي أن أبيّن هنا ما هو مذهبي أنا.

فليكن واضحا أن ما تبتني الله عليه وما كشفه علي بواسطة كتابه الطاهر هو أن الله حقّ وإلهامه حق. ولأن ذلك الإله هو إله العالم كله وليس إله فئة معينة أو قوم معين لذا فقد أكرم ونور جميع بقاع الأرض بفيضه الضروري هذا أي بالإلهام الذي هو مصدر الهداية ولم يبخل على قوم. وكذلك كان هذا مفروضا أن يحدث لأننا نرى الأمور التي تعتمد عليها الحياة المادية مثل الأرض والماء والنار والهواء والشمس والقمر والغلال وغيرها، توجد كلها في البلاد والأمم كلها، مع أن هذه الأشياء ترتبط بالحياة المؤقتة فقط. فكيف يمكن الظن إذًا أن الأمور والتعاليم والبركات السماوية التي هي مدار الحياة الروحانية وهي الحياة الأبدية تُوهب لقوم معين وبلد معين ويحرم منها الآخرون فيسقطون في هوة الهلاك؟ العقل النزيها من تهمة أن يكون ربّ قوم معين ويُعرض عن غيرهم. لقد تلقينا هذا الله نزيها من تهمة أن يكون ربّ قوم معين ويُعرض عن غيرهم. لقد تلقينا هذا

التعليم الطاهر من الكتاب الطاهر الذي اسمه القرآن الكريم والفرقان الحميد كما يقول وَ اللهُ اللهُ عَلْ أُمَّةٍ إِنَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ، أي ما خلا قوم ولا بلدة إلا حلا فيهم نبي. ويقول في آية أخرى: ﴿فُولُوا آمَنَّا بالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ آمَنُوا بمِثْل مَا آمَنْتُمْ بهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ ل. أي يا أيها المسلمون، آمِنوا على هذا النحو وقولوا آمنا بالله الذي اسمه "الله"، الذي هو جامع الصفات الكاملة كلها وبريء من كل عيب كما ذُكرت صفاته في القرآن الكريم. وآمنا بكلام الله الذي نزل علينا أي القرآن الكريم، وآمنا أيضا بكلام الله الذي نزل على النبي إبراهيم وآمنا بكلام الله الذين نزل على إسماعيل والذي نزل على إسحاق وعلى يعقوب وعلى أولاد النبي يعقوب، وآمنا بكلام الله الذي أعطيه النبي موسى والكلام الذي أعطيه النبي عيسى، وآمنا بجميع الكتب التي أُعطيها النبيون من ربهم في العالم كله. أي من الله الذي رباهم ربوبية تامة وأثبت للعالم أنه حافظهم وناصرهم ومربيهم في أيّ قوم أو بلد وُلدوا. ولا نفرّق بين الأنبياء بمعنى أن نؤمن ببعضهم وننكر بعضهم بل نؤمن بمم جميعا الذين جاءوا إلى الدنيا من الله تعالى. ونحن ندحل الإسلام كما علَّمنا الله تعالى ونسلَّم ونُخضع أعناقنا أمام الله تعالى. فلو آمن كذلك بقية الناس أيضا الذين يعارضون الإسلام دون أن ينكروا نبيا جاء من الله تعالى لاهتدوا حتما. وإن أعرضوا وآمنوا ببعض الأنبياء وأنكروا بعضا

ا فاطر: ٢٥

<sup>ً</sup> البقرة: ١٣٧-١٣٩

آخرين، فقد عارضوا الحق وأرادوا أن يخلقوا الفُرقة في سبيل الله. فاعلم ألهم لن يغلبوا على الإطلاق والله يكفي لمعاقبتهم. والله يسمع ما يقولون وكلامهم لا يخرج عن نطاق علمه. وقد علمكم الله هذا الطريق للاصطباغ، ومن أحسن من الله صبغة. عليكم أن تقرّوا بأنكم تعبدون الله تعالى وحده.

هذه ترجمة معاني الآيات القرآنية التي نقلتها آنفا، وكذلك هناك آية في نهاية سورة البقرة جاء فيها: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ ... ففي قولهم: لا نفر ق بين أحد من رسله إقرار منهم أننا لا نؤمن ببعض وننكر بعضا، بل نؤمن بالجميع...

يتبين من كل هذه الآيات أن القرآن يفرض على المسلمين أن يؤمنوا بجميع الأنبياء الذين ذاع قبولهم في العالم. ويكفي دليلا على صدق هؤلاء الأنبياء بحسب القرآن الكريم أن جزءا كبيرا من الدنيا آمن بهم، وأن نصرة الله وتأييده حالفهم في كل خطوة. حاشا لله أن يجعل عشرات ملايين الناس تابعين صادقين ومضحين بحياتهم لشخص يُعرف عنه أنه يفتري عليه وَ الله ويخدع العالم ويكذب. وإذا أُعطي الكاذب إكراما كما يُكرَم الصادقون لارتفع الأمان واشتبه أمر النبوة الصادقة. صحيح وحق تماما المبدأ القائل بأن الأنبياء الذين يُكرَمون بالقبول ويحالفهم تأييد الله ونصرته في كل خطوة ليسوا كاذبين قط. غير أنه من الممكن أن يحرّف الذين يأتون فيما بعد صحائفهم ويغيروها ويقلبوا معانيها بتفسيراقم على أهوائهم. بل ضروري أيضا للكتب القديمة أن يستنبط منها أناس ذوو أفكار مختلفة معاني بحسب رأيهم ثم تُعدُّ

البقرة: ٢٨٦

المعاني نفسها حزءا من الكتب رويدا رويدا. ثم ينقسم الناس إلى فِرق مختلفة بناء على حذب من تلك الأفكار المختلفة، وكل فرقة تستنبط معنى يعارض ما ذهبت إليه فِرقة أحرى.

فملخص الكلام أن هذا المعتقد الذي علَّمناه القرآن الكريم صادق ومحكّم جدا لأن الفطرة تشهد بأن الأنبياء الذين ينالون قبولا عاما بين عشرات ملايين الناس ويترسخ حبهم وعظمتهم في القلوب بشدة وتنزل نصرة الله عليهم كالمطر لا يكونون كاذبين قط لأن المفتري الخبيث الذي يفتري على الله ويقول بأنه يتلقى الوحي من الله ويكلمه الله مع أنه لم ينزل عليه الوحي و لم يكلمه الله؛ لا يُكرَم على هذا المنوال قط. والذي يجيز أن المفتري أيضا يُكرَم على هذا النحو، وينال هذا النوع من التأييد والنصرة والآيات السماوية الكذَّابُ والدجالُ أيضا الذي يفتري على الله فهذا الشخص لا يؤمن بالله في الحقيقة بل هو ملحد خفية. هذا هو الدليل العظيمُ على الصدق الذي يلاحَظ في سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى ﷺ أكثر من جميع الأنبياء في العالم لأن الازدهار والإكرام والتأييد والنصرة الإلهية التي حظي بها النبي ﷺ لم يحظ بها أيّ نبي آخر. لقد جاء ﷺ إلى العالم حين كان العالم مليئا بالشرك والوثنية. كان هناك من يعبد الحجارة، ومنهم من كان منهمكا في عبادة النار، وفيهم من يعبد الشمس أو اتخذ الماء إلـها له، ومنهم من ألَّه إنسانا. وإضافة إلى ذلك كانت الأرض مليئة بأنواع الذنوب والظلم والفساد كما شهد الله تعالى في القرآن الكريم على الحالة السائدة في ذلك الزمن فقال: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ . المراد من ذلك أنه قد فسد القوم الذين أعطوا الكتاب السماوي وكذلك فسد الذين لم يكن لديهم كتاب سماوي

الروم: ٤٢

وكانوا كالقفر اليابس. هذا هو الأمر الحق الذي يشهد به تاريخ كل بلد. هل يسع المؤرخين العقلاء في الهند أن ينكروا أن زمن ظهور النبي ﷺ كان كذلك في الحقيقة؟ و نالت أماكن عبادة الأو ثان تقديرا وكأن هذا هو دين الفيدات الحقيقي. وهل يسع المسيحيين الهروب من الإقرار أنه ما حلَّ عيسي الطَّيْكِيرُ وحده في ذلك الزمن محل الله الواحد الذي لا شريك له فحسب، بل عُدّت صورته أيضا إلها نوعا ما، واتُّخِذت أمُّه أيضا شريكة في تلك الألوهية. وعندما بُعث نبينا الأكرم على إلى الدنيا حدث فيها انقلاب عظيم، وفي أيام قليلة مُلئت الجزيرةُ العربية كلها التي لم تعرف شيئا سوى الوثنية بوحدانية الله تعالى كالبحر الزحار. وإضافة إلى ذلك هناك أمر غريب آخر وهو أن الآيات والمعجزات التي أعطاها الله سيدنا ومولانا النبي ﷺ لم تكن مقتصرة على ذلك الزمن فقط، بل سلسلتها جارية إلى يوم القيامة. وكلُّ نبي كان يُبعث في الأزمنة الخالية ما كان يُعَدُّ أُمَّةُ نبي سبقه وإن كان ينصر دين نبيّ ويصدّقه، ولكن نبينا الأكرم على بوجه حاص قد أُعطى شرف أنه حاتَم الأنبياء بمعنى أن جميع كمالات النبوة قد خُتمت عليه، هذا أولا. وثانيا: لن يأتي بعده رسول بشريعة جديدة ولن يكون نبي خارج أمته، بل كل من ينال شرف المكالمة الإلهية ينالها ببركته هو على وبواسطته ويُدعى أمتيًّا وليس نبيا مستقلا. وفيما يتعلق بإقبال الخلق عليه ﷺ فترى اليوم مئتَى مليون مسلم على الأقل من كل فئة قائمين كالخدام له. ومنذ أن خلقه الله تعالى سقط على قدميه-كالعبيد الأذلاء- الملوكُ العظام والأقوياء الذين فتحوا عالما. كما أن الملوك المعاصرين أيضا يعدّون أنفسهم حداما أذلاء على عتباته على وينزلون من عروشهم بمجرد ذكر اسمه على أمامهم.

فلا بد من التفكير في هذا المقام هل يمكن لكاذب أن ينال كل هذا الاحترام والشوكة والازدهار والجلال، وأن يحظى بهذه الآيات السماوية والبركات

الربانية التي تُعدّ بالآلاف. نقول بكل اعتزاز وفخر بأن النبي الله الذي تمسكنا بأهدابه يحظى بفضل عظيم من الله. هو الله ليس إلها ولكننا رأينا الله تعالى بواسطته. إن دينه الذي وصلنا هو مرآة لقدرات الله. لولا الإسلام لكان مستحيلا في هذا الزمن أن نعرف ما هي النبوة، أو هل المعجزات أيضا من الممكنات، وهل تندرج تحت قانون الله السائد في الطبيعة؟ إن بركة هذا النبي الدائمة هي التي حلّت هذه المعضلة، وببركته لا نعتمد على القصص فقط مثل بقية الأمم بل يحالفنا نور من الله ونصرته السماوية. ما حقيقتنا حتى نستطيع تأدية حق الشكر على أن الله المستور عن الآخرين ذلك الإله ذو الجلال وتلك القوة الكامنة الخافية في الحجب عن أعين الآخرين، قد ظهر علينا ببركة هذا النبي الكريم الله فقط.

والغريب في الأمر أن الأمم المعارضة تبغض هذا النبي الكامل أكثر من غيره! وقد نُشرت في العالم للإساءة إليه وتكذيبه كتب بكثرة لم يُنشر مثلها للإساءة إلى أي بني منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا. وهذا يُثبت أن الذي يحبه الله على أكثر ويعطيه نصيبا أكبر من حلاله وعظمته تعاديه هذه الدنيا العمياء أكثر من غيره. ولكن ذلك النبي العظيم نفسه قد علمنا أن الأنبياء والرسل الذين ظلت أقوام العالم يؤمنون بهم ونشر الله تعالى عظمتهم وقبولهم في بعض بقاع العالم؛ هم من الله تعالى في الحقيقة. وإن كتبهم السماوية – وإن أصابها بعض التبديل والتحريف مع مرور الزمان، أو فهمت معانيها على النقيض من الحقيقة وحديرة بالتقدير والتعظيم.

ذات مرة سئل النبي عن الأنبياء في بلاد أحرى فقال ما مفاده بأنه قد خلا أنبياء الله في كل بلد وقال: "كان في الهند نبي أسود اللون اسمه كاهنا... أي "كنهيّا" الذي يُسمَّى "كرشنا". وسئل على أيضا: هل كلّم الله تعالى في اللغة

الفارسية أيضا في وقت من الأوقات؟ فقال ما مفاده: نعم، لقد نزل كلام الله بالفارسية أيضا، وقال في تلك اللغة: "اين مشت خاك الكرنه بخشم جه كنم" . وقال الله أيضا في القرآن الكريم: ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ، والمراد من ذلك أن على المسلمين أن يحسنوا الظن، وينظروا إلى جميع الأنبياء الذين خلوا في أية بقعة من بقاع الأرض بنظرة الاحترام والتعظيم، هذا وارد في القرآن الكريم مرارا وتكرارا. والهدف من ذلك هو تعليم المسلمين ألا يحطُّوا من شأن نبي في أية بقعة من بقاع الأرض، بُعث وآمن به عدد كبير من القوم. هذا المبدأ جميل جدا، ومهما اعتز به المسلمون كان في محله لأن الأمم الأخرى تستعد لإطالة اللسان نتيجة أبسط الخلافات- لعدم التزامها بهذا المبدأ- على أنبياء آخرين في الدنيا نالوا قبولا عند عشرات ملايين الناس، ويكيلون شتائم بذيئة بوجه خاص ضد نبينا المقدس على الهم يردّدون "الصلح، الصلح" باللسان فقط ويُطلقون اللسان نفسه كسيف مسلول على نبينا الحبيب الذي أرواحنا تحت قدميه. نحن قوم مظلومون بشكل غريب إذ نعظم كل نبي مقبول بين الأنام خلا في الدنيا ونبجّله ونؤمن به بحسب تعليم القرآن الكريم، أما ما يقوله معارضونا وما يكتبونه ضد نبينا الأكرم على فيعلمه العالم كله. نحن نعلن ونرى نشر هذا الإقرار في العالم كله مدعاة لسعادتنا أن موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء كلهم كانوا أنبياء أطهارا وأتقياء وأصفياء الله. كذلك الصلحاء الذين بواسطتهم أنزل الله تعالى تعاليمه المقدسة في الهند وكذلك الذين جاءوا فيما بعد وكانوا زعماء مقدسين عند الآريين بمن فيهم الراجا "رام شندر" و"كرشنا"؛ كلهم كانوا مقدسين ومن

أي ماذا أفعل إن لم أغفر لهذه الحفنة من التراب. (المترجم)

۲ غافر: ۲۹

الذين ينزل عليهم فضل الله. ولكن إلى من نشكو؟ وبمن نستغيث إذ لا تعاملنا الأمم الأحرى بالمعاملة نفسها؟!

ما أجمل هذا التعليم الذي يضع أساس التصالح في العالم ويهدف إلى حعْل الأمم كلها أمة واحدة، وهذا التعليم هو: اذكروا صلحاء الأقوام الأخرى باحترام وتبحيل. ومن لا يعرف أن أساس العداوة القاسية هو تحقير الأنبياء والرسل الذين آمن بهم عشرات ملايين الناس من كل قوم؟ فالذي يسيء إلى نبي أو يؤيد المسيء أو يصادقه ثم يريد أن يتصالح مع القوم الذين يفدون ذلك النبي بالقلب والروح، إنما هو سفيه وغبي إلى درجة لا نظير له في العالم في السفاهة والغباوة. الذي يشتم أبا أحد ثم يريد أن يرضى به ابنه أنّى له ذلك؟ والذين يؤكدون بلساهم على التصالح مع قوم عليهم أن يقوموا بأعمال الصلح على صعيد الواقع أيضا.

فيا مواطني الأعزاء، فكروا في كلامي هذا ولا قملوه دون تفكير، فما دمنا نسكن في بلد واحد علينا أن نحب بعضنا حتى نصبح أعضاء لبعضنا. ولكن اعلموا أيضا أنه إذا كان الحب مبنيا على النفاق فهو ليس حبا بل هو بذرة سامة، ستحمل ثمارا فتاكة بعد حين. الصلح خير كله، ولكن بذاءة اللسان والصلح لا يجتمعان معا قط. فأيها السادة، هل أنتم مستعدون أم لا لأن نقبل، لوضع أساس الصلح، مبدأ طيبا أنه كما نعد نحن رجال دينكم وأنبياء كم الذين آمن هم عشرات ملايين الناس من قومكم ويُذكرون بالاحترام والتقدير صادقين بصدق القلب كذلك آمِنوا أنتم أيضا بصدق القلب بشهادتي "لا إله إلا الله محمد رسول الله" لتشتركوا في خطوة خطوناها نحو الوحدة والصلح وترفعوا من هذا البلد الفرقة التي تلتهمه رويدا رويدا.

لا نطالبكم بشيء لم نساهم فيه أولا، ولا نريد منكم أن تفعلوا شيئا لم نفعله نحن. يكفي لإقامة الصلح الصادق وإزالة الضغائن أن تؤمنوا بصدق نبينا الأكرم ﷺ، كما نعُدّ رجال دينكم وأنبياءكم صادقين. وأعلنوا إقراركم هذا مثلنا. غير أننا مضطرون إلى عدم العمل بمعتقداتكم الرائجة حاليا، لأن الله تعالى قد أخبرنا أن الكتب السابقة لم تعد قائمة على صدقها. كذلك إن الفُرقة الدينية السائدة فيما بينكم أيضا تحول دون ذلك لأن مئات الفِرق ذوات الآراء المختلفة الموجودة في الهند تنسب نفسها إلى الفيدا. فكم من تلك المعتقدات عسانا أن نصدّقه؟ تعلمون جيدا أن اتّباع المعتقدات المتناقضة مستحيل على الإنسان لأن كل فرقة ستشد إلى نفسها، ولا جدوى من الدخول في هذا العراك لأن حُكم الله الأحير، وهو القرآن الكريم قد أغنانا عن اتباع الأحكام الأخرى. وبالفعل لا نريد منكم من أجل التصالح معكم إلا أن تصدقوا القرآن الكريم إجمالا، كما نصدّق نحن إجمالًا، غير أنه لو أقدم على ذلك رجل سعيد منكم بعد ذلك فهو فضل من الله. باختصار، قد جئناكم حاملين مبدأ أن تشهدوا، بحسب المبدأ المذكور آنفا كما قبلنا أنّ صلحاءكم كانوا من الله تعالى، فنتوقع من طبيعتكم الميالة إلى الصلح أن تؤمنوا أنتم أيضا أي يجب أن تقرُّوا فقط أن النبي ﷺ رسول الله الصادقُ. والدليل الذي قدمناه لكم هو برهان بيِّن وواضح. وإن لم يتم الصلح هذه الطريقة فاعلموا أنه لن يتم أبدا بل ستزداد الضغائن يوما إثر يوم.

المسلمون قوم يضحون بأنفسهم في سبيل شرف نبيهم الكريم في ويرون الموت خيرا لهم من إهانة أن يصافوا ويصادقوا قوما شغلهم الشاغل هو سب رسولهم في ليل نهار، ويذكرونه في في كتبهم وجرائدهم ونشراقم بكلمات نابية ونحسة للغاية. اعلموا أن هؤلاء الناس ليسوا مخلصين لقومهم أيضًا إذ يزرعون الأشواك في طريقهم.

الحق والحقُّ أقول إنه يمكننا أن نتصالح مع أفاعي الفلوات ووحوش البراري ولكن لا يمكننا الصلح مع الذين لا يكفُّون عن بذاءة اللسان في حق أنبياء الله الأطهار. إنهم يزعمون أن الانتصار يكمن في السباب وبذاءة اللسان فقط. ولكن الحق أن كل انتصار يأتي من السماء. إن أصحاب اللسان الطاهر يفتحون القلوب في نماية المطاف ببركة كالامهم الطاهر، ولكن أصحاب الطبائع الخبيثة لا يملكون شيئا إلا أن يعيثوا في البلاد فسادا وفُرقة. لو التزم الناس بمبادئ قدمها القرآن الكريم لامتلأ هذا البلد بالبركات، ولكن لسوء حظ البلاد لا يُحبِّذ هذا المبدأ. اليوم هناك كتاب واحد تحت أديم السماء يركِّز على مبدأ أن الأنبياء والرسل، الذين ظلت أمم العالم تؤمن بصدقهم والذين نشر الله كالله عظمتهم وقبولهم في بقاع واسعة في العالم، هم من الله في الحقيقة. هناك مثل معروف في الأردية معناه: لسان الخُلق بمنزلة صُور من الله؛ فلما ألهم الله تعالى قلوب عشرات ملايين الناس أن هؤ لاء الأنبياء والرسل صادقون، وليس ذلك فحسب بل نصرهم وأيدهم أيضا بصورة خارقة للعادة؛ فكان ذلك دليلا قويا على أهم أحباء الله في الحقيقة وأنَّ الإساءة إليهم بمنزلة الإساءة إلى الله. والتجربة أيضا تشهد أن عاقبة ذوي اللسان البذيء مثلهم لا تكون حسنة. إن غيرة الله تُري لأحبائه شيئا في نهاية المطاف. فما من سكين أسوأ من سكين لسان المرء. ولم يرد في القرآن الكريم فقط أن اذكُروا كرام الناس في العالم كله باحترام بل ورد أيضا أن عليكم أن تواسوا كل قوم كما تواسون قومكم. لذا كما حرّم الإسلام على المسلم أخذ الربا من قومه كذلك حرّم عليه أن يأخذه من قوم آخرين. بل قال الله تعالى إن الأمر لا يقتصر على حرمة الربا فقط بل إذا كان مدينكم فقيرا فأسقِطوا عنه الدَّين أو أعطوه مهلة على الأقل إلى ميسرة حتى يصبح قادرا على تسديده. وكما ورد الأمر في القرآن الكريم بالعفو عن ذنوب

المسلمين كذلك جاء الحكم نفسه لأقوام أحرى كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ \. الكريم: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ \. أي فاعفوا عن ذنوب الآخرين واعتدائهم وأخطائهم....

لقد علَّم الإنجيل أيضا الصبر والعفو ولكن لعل كثيرا من الناس لا يذكرون أن عيسى التَكِيُّ يقول في الإنجيل أنه لا علاقة لي بالأمم الأخرى قط، إذ لم أُرْسَلْ إلاَّ إلَى خِرَافِ بَيْتِ إسْرَائِيلَ، أي أن مواساتي محصورة في اليهود فقط. أما القرآن الكريم فقد جاء فيه بصراحة أن عليكم أن تواسوا الأمم الأخرى أيضا كما تواسون قومكم، واعفوا عن الأقوام الأخرى أيضا كما تعفون عن قومكم لأنه لم يرد في القرآن الكريم أن النبي ﷺ بُعث إلى قريش فقط بل ورد فيه أنه مبعوث إلى العالم كله كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ أي قد أُرسلت إلى العالم كله وليس إلى قوم واحد. وقال في آية أحرى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ". أي لم نُرسلك رحمة لقوم معين بل رحمة بالعالمين كلهم. فكما أن الله تعالى رب العالمين كذلك النبي على هو رسول للعالمين ورحمة للعالمين وإن مواساته تشمل بالمواساة الكاملة والعامة التي ما أُعطيها أيّ نبي آخر قط كما يقول: ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَي ﴾ أ. أي اعدِلوا مع الناس جميعا أي حذوا بقدر حقكم وعاملوا البشر بالعدل. وقد جاء أمرٌ فوق ذلك أن أحسنوا

ا النور: ۲۳

٢ الأُعراف: ١٥٩

<sup>&</sup>quot; الأنبياء: ١٠٨

النحل: ٩١

إلى بين البشر أي عاملوهم بما ليس فرضا عليكم بل هو من قبيل الإحسان فقط. ولكن لما كان في الإحسان أيضا عيب مخفي إذ يسخط المحسن أحيانا على من أحسن إليه ويمُنُّ عليه بإحسانه لذلك قال في نهاية الآية المذكورة أن الحسنة الكاملة هي أن تحسنوا إلى البشر كما تحسن الأم إلى طفلها لأن إحسانها يكون ناجما عن حماس طبيعي وليس طمعا في جزاء إذ لا يخطر ببالها أن يعطيها الطفل شيئا مقابل برِّها. فالدرجة الكاملة للمواساة التي يقوم بها المرء تجاه بني البشر هي الدرجة الثالثة والمذكورة في: ﴿إِيتَاء ذِي الْقُرْبَى﴾.

وجدير بالذكر أن هذا التعليم لم يرد في الإنجيل بل كل ما ورد فيه من تعليم البر والإحسان والعفو هو مقتصر على بني إسرائيل فقط ولا علاقة له بغيرهم. كذلك كل ما تعطي كتب الأمم الأخرى الموحى بها سوى القرآن الكريم من تعليم المواساة والإحسان والعفو يقتصر على تلك الأمة فقط. والكتب الإلهامية للأمم السابقة لا تمتم بأناس غير قومها قط كما أن جُل مواساة الإنجيل وتعليم العفو والإحسان إنما هو لبني إسرائيل فقط ولا علاقة له بغيرهم قط.

وأرجو ألا ينسزعج أهل بلدي الأحبة الآريون من كلمة الحق أنه لا يليق بتعليم الفيدا أن يؤمر فيه أن يعفو الناس عن أخطاء المخطئين في حقهم لأنه ما دام الإله بنفسه يُدخل المذنب في دوامة التناسخ عشرات ملايين المرات نتيجة ذنب واحد فبأي وجه ينصح الناس أن يعفوا عن أخطاء المخطئين بحقهم؟ لعل إهانة الأنبياء الآخرين عمل ثواب بحسب الفيدا! وقد يخطر ببال أحد أن المسلمين أيضا يستخدمون عند المناظرات كلمات غير لائقة بحق كبار قوم آخرين، فليكن معلوما أن أناسا مثلهم يخرجون عن تعليم القرآن الكريم وفي كثير من الأحيان يكون الذين يسبون النبي على هم السبب وراء سوء أدهم. فكما هو معلوم أن المسلمين يحترمون عيسى العَلَيْلُ ويعظمونه ويوقنون بأنه رسول الله الحبيب المسلمين يحترمون عيسى العَلَيْلُ ويعظمونه ويوقنون بأنه رسول الله الحبيب

وصفيّه، ولكن عندما لا يرتدع قسيس عنيد مثلا عن الإساءة إلى النبي ويتحاوز الحدود في بذاءة اللسان يردّ عليه المسلم الذي تأذى بكلامه ردًّا إلزاميا فيستاء منه القسيس، ولكن المسلم مع ذلك لا يخرج عن دائرة الأدب بل يضمر في قلبه شيئا من النية الحسنة على أية حال لأن تحقير نبي كفرٌ بحسب الإسلام والإيمان بالأنبياء جميعا فرضٌ. فالمسلمون يواجهون مشكلة عويصة إذ يوجد أحباؤهم في كلا الجانبين. ولكن الصبر مقابل الجاهلين أفضل على أية حال لأن الإساءة إلى أيّ نبي ولو تلميحا معصية كبيرة ومجلبة لغضب الله.

وإن اعترض أحد أن الإسلام يأمر بقتال الكفار فكيف يمكن عده دين الصلح والسلام؟ فليكن واضحا أنه الهام شنيع للقرآن الكريم والنبي رضي الله ومن الكذب الصريح القولُ بأن الإسلام أمر بالجبر والإكراه لنشر الدين. لا يخفى على أحد أن النبي على تحمّل المصائب في مكة المعظمة إلى ١٣ عاما على أيدي الكفار قساة القلوب وعاني بسببهم معاناة شديدة لا يقدر على تحمّلها إلا الأصفياء الذين يتوكُّلون على الله إلى أقصى الحدود. ففي تلك المرحلة قُتل دون رحمة عديد من أصحاب النبي على الأعزاء عليه، وضُرب بعضهم مرارا وتكرارا ضربات مبرحة حتى أوشكوا على الموت. ورشق بعض الظالمين النبي على نفسه بالحجارة حتى تضرّج على بالدم من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. وفي الأحير خطط الكفار أن يقتلوا النبي ﷺ وبذلك يقضون على هذا الدين الفتيِّ. حاصروا بيته على النية، فأمر الله نبيه بأنه قد آن الأوان أن هاجر من هذه البلدة، فخرج ﷺ مع رفيق اسمه أبو بكر ﷺ. وكانت معجزة من الله أنه لم يره أحد مع أن مئات الناس كانوا قد حاصروا بيته، فخرج من مكة ووقف على الحزورة وقال مخاطبا مكة: إنَّكِ لأحبُّ أَرْضِ الله إليِّ، وَأَحَبُّ أَرْضِ الله إلَى الله، لولا أن أهلك أخرجوبي منك ما خرجتُ.

وبذلك تحققت النبوءة الواردة في الصحائف السابقة التي جاء فيها أن ذلك النبي سيُخرَج من وطنه.

ولم يصبر الكفار على ذلك بل قرروا ملاحقته وقتله في كل الأحوال ولكن الله تعالى أنقذ نبيه من شرهم فجاء عليه إلى المدينة مهاجرا من مكة خفية. ومع ذلك ظل الكفار يخططون للقضاء على المسلمين ومحوهم كليا. لولا حماية الله ونصرته لكان استئصال المسلمين في تلك الأيام سهلا جدا لأن العدو كان يُعَدّ بمئات الآلاف أما عدد الصحابة عند الهجرة من مكة فلم يكن أكثر من سبعين صحابيا وكانوا قد هاجروا إلى بلاد مختلفة. يستطيع كل لبيب أن يفهم كيف كان الجبر ممكنا في هذه الحالة! على أية حال، لـمّا بلغ ظلم الكفار منتهاه ولم يمتنعوا عن الإيذاء بأية طريقة وعقدوا عزما صميما على القضاء على المسلمين بالسيف، أذن الله تعالى لنبيه بالقتال الدفاعي. أي القتال الذي لم يكن الهدف من ورائه إلا الدفاع عن النفس ودفع هجوم الكفار كما صُرّح بذلك في القرآن الكريم في آية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور \* أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ . أي لقد أراد الله أن يدفع سوء الكفار وظلمهم عن المؤمنين أي يأذن لهم بالقتال الدفاعي... فيأذن الله للمؤمنين الذين صال عليهم الكفار صولا بعد صول ليقتلوهم، ويأمرهم الله أن يقاوموا الكفارَ لأنهم مظلومون وأن الله على نصرهم قدير وإن كانوا قلة. هذه هي الآية الأولى في القرآن الكريم التي أُذن فيها للمسلمين بمواجهة الكفار. ففكِّروا بأنفسكم ماذا يُستنبط منها؟ هل يُستنبط منها السبُّق إلى القتال أم المقاومة والدفاع عن النفس في حالة الاضطرار والمظلومية؟ إن معارضينا أيضا يعرفون حيدا أن القرآن الكريم الذي في يدنا اليوم هو القرآن نفسه الذي نشره النبي على.

الحج: ٣٩-٠٤

فكل ما يُقال على النقيض من هذا البيان هو كذب وافتراء بحت. والكتاب الذي يُستنبَط منه تاريخُ المسلمين القطعيُّ واليقينيُ هو القرآن الكريم وحده.

من الواضح تماما أن القرآن الكريم يقول بأن المسلمين أُمروا بالقتال حين كانوا يُقتَلون بغير حق وكانوا مظلومين عند الله فقط. ففي ظل هذه الظروف لم يخل الوضع من أمرين اثنين: إما أن يسمح الله تعالى أن يُقضى على المسلمين بسيوف الكفار أو يسمح لهم بالمقاومة وذلك أيضا كان مشروطا بأن ينصرهم من عنده لأنهم ما كانوا قادرين على القتال قط. وهناك آية أخرى إذ وضع الله تعالى شرطا آخر إلى جانب الإذن، وتلك الآية واردة في سورة البقرة في الجزء الثاني من القرآن الكريم: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ أَي قاتلوا فِي سبيل الله الذين سبقوكم فيه وشنّوا عليكم هجوما بعد هجوم، ولكن مع ذلك عليكم ألا تعتدوا عليهم... ثم جاءت آية في سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرين: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إلَيْهمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسطِينَ ﴾ `.أي الذين لم يهاجموكم للقضاء على دينكم ولقتلكم ولم يُخرجوكم من وطنكم؛ لا ينهاكم الله أن تحسنوا إليهم وتعطوهم قسطا من مالكم واعدلوا معهم في المعاملات، والله يحب الذين يعاملون العدو أيضا بالإحسان واللطف، وخاصة العدو الذي سبق أن آذاكم كثيرا. ثم يقول تعالى في سورة التوبة، الجزء العاشر: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ "، أي إذا أراد أحد

البقرة: ١٩١

المتحنة: ٩

۲ التوبة ٦

من المشركين أن يسمع كلام الله في أيام الحرب فأجره حتى يسمعه... إنهم قوم جاهلون لا يدرون من يحاربونه. ويقول في الجزء السابع عشر في سورة الحج: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله كَثِيرًا ﴾ . هنا يقول الله تعالى بأنه هو يضمن حماية هذه المعابد كلها. ومن واجب الإسلام أنه إن سيطر المسلمون على بلد مسيحي مثلا فعليهم ألا يتعرضوا لمعابدهم بل يمنعوا هدم كنائسهم. والتعليم نفسه يُفهم من أحاديث النبي أيضا لأنه يتبين من الأحاديث أنه كلما كلِّف قائد جيش المسلمين بمواجهة قوم كان يؤمَر بألا يتعرض لمعابد المسيحيين واليهود وزوايا رهبالهم. فيتبين من ذلك بُعد الإسلام عن طرق العناد وأنه يحمي كنائس النصاري ومعابد اليهود كما يحمي المساجد. غير أنه لم يرد الله الذي هو مؤسس الإسلام أن يفني الإسلام نتيجة هجمات الأعداء فأذن بالحرب الدفاعية وأذن بالمواجهة دفاعا عن النفس كما يقول في القرآن الكريم: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (التوبة ١٣) ويقول أيضا: ﴿وَإِنْ حَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاحْنَحْ لَهَا﴾ (الأَنْفال: ٦٢) أي لماذا تخافون أنكم قليلون والكفار كثر فلا تستطيعون أن تقاتلوهم. ثم يقول تعالى في آية أحرى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ أ. أي أن الذي قتل شخصا لم يسفك دمًا بغير حق، أو قتل من لم يوقع الخلل في أمن البلاد بالتمرد ولم يُفسد في الأرض فكأنه قتل الناس جميعا. إذًا، إن مَثل قتل النفس دون مبرر معقول كمَثل قتل البشر جميعا في نظر الله. يتبين من هذه الآيات أن قتل النفس بغير وجه حق جريمة كبيرة عند الإسلام.

الحج ١٤

۲ المائدة: ۳۳

يتضح من كل هذه الآيات أن الله تعالى يعد في القرآن الكريم السبق بالقتال وبدء من كل هذه الآيات أن الله تعالى يعد في القرآن الكريم السبق بالقول: وبدء حريمة نكراء ويأمر المؤمنين بالصبر والجلد مرارا وتكرارا كما يقول: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ . أي عامل بالحسنى عدو ك الذي يعاملك بالسوء. ولو فعلت لصار لك صديقا كأنه قريب لك أيضا.

ويقول في آية أخرى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ . صحيح أن الإنجيل أيضا يعلم الصفح والعفو كما قلت من قبل ولكنه يقتصر على اليهود فقط، ولم يوسع عيسى الطَّيْ دائرة مواساته إلى غيرهم. وقال بكل صراحة بأنه لا علاقة له مع غير بني إسرائيل سواء أهلكوا أم نجوا. ولكن القرآن الكريم يقول: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ . أي يا أيها الناس الذين تمكثون على الأرض لقد حئت رسولا إليكم جميعا ولا تقتصر مواساتي على قوم دون قوم.

كذلك قد أنحبر في الأحاديث النبوية عن الزمن الأخير أنه عندما يأتي المسيح الموعود في الزمن الأخير سيأتي إلى الدنيا برسالة الصلح ويضع الحروب، أي سيلغي الحروب التي يشنّها المشايخ نتيجة سوء تصرفاتهم. وهذا الحديث مذكور في صحيح البخاري الذي يحتل مقام الصدارة في كتب الحديث. وورد في نص الحديث: "يضع الحرب"، ففي هذا الحديث نبوءة أن الناس في زمن الإسلام الأحير سيشرعون خطأ منهم في الحروب المزعومة باسم الإسلام، أو أن الجهال من ساكني إقليم "سرحد" الذين هم كالسباع - سيعدّون قتل مسيحي أو غيره من ساكني إقليم "سرحد" الذين هم كالسباع - سيعدّون قتل مسيحي أو غيره

۱ فصلت: ۳۵

ا آل: عمران: ١٣٥

<sup>&</sup>quot; الأعراف: ١٥٩

ثوابا وسيدعون أنفسهم مجاهدين. ولكن حين يأتي المسيح الموعود سيعلن لهم بكل وضوح: لا يجوز القتال من أجل الدين. وهذا الحديث على درجة عليا من الصحة لأن نبينا الأكرم في لم يشن أية حرب لنشر الدين قهرا، بل كانت حروبه دفاعية لأن الذين قتلوا المسلمين وأولادهم ونساءهم ولم يرتدعوا عن القتل وتجاوزوا الحدود كلها قد أمر بقتلهم. ومع ذلك خُفف عنهم إلى درجة أنه من فهم صدق الإسلام وأراد الانضمام إليه برغبته القلبية كان يُرفع عنه القصاص لأن الانضمام إلى الإسلام في ذلك الزمن كان يساوي الموت بسبب المصائب الشديدة الوطأة. فمن كان يدخل الإسلام كأنه كان يقبل لنفسه الموت نوعا ما، وبذلك كان الانضمام إلى الإسلام يغدو بمنزلة الموت.

باختصار، إن الأفكار القائلة بأن مسيحا ومهديا سيأتي في زمن من الأزمان لينشر الإسلام بقتال الكفار إنما هي أفكار سخيفة جدا ولاغية بحيث يكفي القرآن الكريم نفسه لدحضها. ما الحاجة إلى الأسلحة الأرضية لنشر دين تحالفه المعجزات والآيات السماوية دائما وفي كل عصر وهو زاخر بالحق والحكمة؟ إن قتاله يكون بتأييدات الله الساطعة وليس بسيف حديدي. ليت كفار مكة الأغبياء لم يحاولوا القضاء على الإسلام بحد السيف حتى لا يحب الله تعالى أن يُقتلوا بالسيف نفسه!

فلما تبين بالقطع واليقين أن سيدنا ومولانا النبي الله لم يشن أي قتال لنشر الإسلام قهرا بل صبر على هجمات الكفار إلى مدة طويلة حتى خاض أخيرا مضطرا قتالا دفاعيا؛ فيثبت من الأفكار القائلة بمجيء المهدي الدموي أو المسيح السفاك أن ذلك المهدي أو المسيح سيخالف سنة النبي الله وسيكون بحاجة إلى السيف بسبب ضعفه الروحاني. فأية فكرة تكون أكثر سخفا منها؟ كيف يجوز للمهدي والمسيح ما لم يفعله النبي الله واجه مئات المصائب وصبر؟

كذلك هناك حديث في صحيح مسلم عن المسيح الموعود ويثبت منه أن المسيح الموعود لن يحارب. ونص الحديث هو: أُخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. أي أيها المسيح الأخير قد أخرجتُ على الأرض عبادي الأقوياء - أي أمم أوروبية - لا يقدر أحد على قتالهم، فلا تقاتلهم بل حرّز عبادي إلى الطور، أي اهدِهم بواسطة التجليات السماوية والآيات الروحانية؛ فأرى أن هذا ما أُمرتُ به أنا.

فليكن واضحا هنا أن المراد من هؤلاء العباد هم القوى الأوروبية التي تكاد تنتشر في العالم كله، والمراد من الطور هو مقام التجليات الحقة الذي تصدر فيه الأنوار والبركات والمعجزات العظيمة والآيات المهيبة. تتلخص هذه النبوءة في أنه عندما يأتي المسيح الموعود لن يحارب تلك القوى العظمي، بل ستتجلى عليه لنشر الإسلام في الأرض الأنوارُ الساطعة نفسها التي تجلّت على النبي موسى على جبل الطور. فالمراد من الطور هي التجليات الإلهية الساطعة التي تظهر بصورة المعجزات والكرامات على وجه خارق للعادة، وستظهر في المستقبل، وسيرى العالم كيف يحيط ذلك السطوع بالعالم كله. إن الله مستور جدا وحفي الأخفياء ولكن كما أظهر تجليا مهيبا في زمن موسى حتى أن موسى أيضا لم يستطع عندها أن يتحمّله بل حرّ صعقا، كذلك سيري بريقُ الله نفسه بما يفوق العادة حتى يطمئن به الباحثون عن الحق، كما خاطبني الله تعالى قبل ٢٥ عاما وأنبأ بنبوءة عظيمة وهي مذكورة في كتابي البراهين الأحمدية تعريبها: "إني سأري بريقي، وأرفعك من قدرتي. جاء نذير في الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن الله يقبله، ويُظهر صدقه بصول قويِّ شديدٍ صول بعد صول. "

المراد مما قاله الله في هذه العبارة الإلهامية: "إني سأري بريقي" هو البريق نفسه الذي يشبه البريق الذي تجلى على حبل الطور. والمراد منه هو المعجزات

٣٦٦

الجلالية كما أُرِي بنو إسرائيل معجزات جلالية على جبل الطور. كذلك وعدني الله في البراهين الأحمدية نفسه الذي مضى على تأليفه ٢٥ عاما بأنه إن لم يسلك الناس مسلكي فسأنزل الطاعون وستتفشى الوفيات وتحدث الزلازل وتقع الآفات المخيفة. فقد تفشى الطاعون في هذا البلد بحسب هذه النبوءة ووقعت الزلازل، وهناك وعدٌ من الله أن وباء جديدا أيضا يجهله الناس سينتشر في هذا البلد وسيحتارون بسبب ما هو حادث. فيقول الله تعالى: سأري الأمر نفسه أقوامًا هم منهمكون في الاستهزاء والسخرية والإهانة والتكذيب وهم قساة القلب، وسأهدي بهذه المعجزات الجلالية عبادي الذين كان الإيمان في نصيبهم، وسأعيذهم في ملاذ المعجزات الجلالية التي أظهرت على جبل الطور. فالمعجزات الجلالية هي التي بدأ ظهورها في هذا الزمن وقد أنبأ بها الله تعالى من قبل بواسطتي أنا كما مضى ذكرها آنفا. كذلك أظهر على يدي آياتٍ كثيرة أحرى لو كُتبت كلها لما وسعها كتابٌ ضخم.

بإيجاز، إن معجزات الله تعالى الجلالية والبريق المخيف والآيات المهيبة التي ظهرت على حبل الطور، تظهر الآن آيات الغضب نفسها في العالم مرة أخرى. فمثلا يحصد الطاعونُ الأمم كلها حصدا، تقع الزلازل، وتسقط الشهب بصوت مهيب. والإله الذي كان مختفيا عن أعين الغافلين من قبل يريد الآن أن يُظهر نفسه على العالم بكل وضوح.

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأقول: كيف عرفنا أن القرآن الكريم هو كلام الله؟ فيا أيها الأصدقاء، إن الأمر الأول والجدير بالبيان هنا هو أنه من الضروري لكلام الله أن يمتاز عن كلام الإنسان بكل وضوح، لأنه إذا اقتصر كلام الله أيضا على الهداية إلى وجود الله وصفاته بقدر ما يهدي إليه العقل السليم، ولم يقدر على أن يوصل المرء إلى مرتبة اليقين والمعرفة أكثر من ذلك

فما وجه أفضليته على عقل الإنسان؟ وكيف يُعَدُّ كلامَ الله في هذه الحالة؟ فمثلا يقدّم العقل السليم على وجود البارئ تعالى أدلة أن المرء يضطر إلى القبول نظرا إلى الترتيب المحكم والنظام الأبلغ في هذا العالم، أنه يجب أن يكون لهذا العالم خالقٌ حتما. ولكن العقل لا يقدر على أن يُري أن ذلك الخالق موجود فعلا. فإذا كان الكتاب الذي يُعَدُّ كلامَ الله يهدي إلى ما يهدي إليه العقل السليم من قبل، العقل السليم فقط، فليس في جعبته للتقديم إلا ما قدّمه العقل السليم من قبل، بينما كان من واجب ذلك الكتاب أن يثبت كونه متفوقا على كلام الإنسان ومتميزا عنه ليكون وسيلة المعرفة اليقينية.

الإنسان يحتاج إلى كتاب إلهامي لسبب وحيد هو أن العقل الإنساني يضطر للقبول - بعد أن يتدبر نظام العالم ويرى كيف تحرّ الأجرام الكبيرة عربة العالم نتيجة العلاقات المتبادلة، إذ ينال جرم ضوءا من نجم آخر، ومنها ما يدور حول غيره ولم يحدث فيها أي حلل أو فساد مع مرور مدة طويلة لا تُحصى - أن هناك في الخفاء قوة عظمى يجري كل شيء بمشيئتها وأمرها. وما دام العقل لم ير شيئا فغاية ما يحق له القول بعد تدبُّر هذه التصرفات بأنه يجب أن يكون لها خالق، وليس أن ذلك الخالق موجود فعلا. والفرق بين "يجب أن يكون الو"موجود فعلا" كالفرق بين الظن واليقين. ومن واجب الكتاب الإلهامي أن يكون. وسل المرء إلى مرتبة "موجود فعلا" اليقينية والقطعية من مرتبة يجب أن يكون. وإن اقتصر على كلام يمكن أن يأتي به أيّ عاقل فطين أيضا، فلا يقوم على كونه موحى به دليل قاطع ويقيني. ولو قبلناه كتابا موحى به أيضا لكان تعليمه بلا جدوى تماما لأنه لا يستطيع أن يوصل إلى مرتبة اليقين العليا.

والجدير بالتذكّر أيضا أنه لا بد أن توجد في الكتاب الإلهامي قوةً إلهية. أما إذا وُجدت في كتاب الحقائقُ والمعارف والكلام المبني على المعرفة الجميلة والحكمة

٣٦٨

والفلسفة فلا يمكن عدّه إلهاميا بناء على هذه البيانات فقط لأن كل هذه الأمور تقع في دائرة قوى الإنسان. كل ما اكتشفه ذهن الإنسان المتقد إلى يومنا هذا إلى حتى أظهر أسرار العلوم الخافية وخواصها بصبغة عملية وأوجد من الأدوات والصنائع ما يترك الإنسان في حيرة من أمره، وما كتبه أرسطو وأفلاطون وأبقراط وغيرهم من الحقائق والمعارف الدقيقة من تلقاء أنفسهم وأبلغوا البحث عن النفس منتهاه على قدر زعمهم؛ هل لنا أن نُطْلق عليهم لقب نبي أو رسول بناء على ذلك؟ أو هل يمكننا القول عن كتبهم بألها إلهامية أو كلام الله؟ كلا.

فالقول بأن كتابا كذا وكذا وُجد منذ أزمنة سحيقة وقديمة لذا هو من الله تعالى أيضا ليس حجة قوية لأنه أولا وقبل كل شيء لا علاقة قط لهذا الادّعاء مع كون الكتاب من الله. وإضافة إلى ذلك هذا ما تدّعيه أمم كثيرة كما قدّمَت الادّعاء نفسه كتب أنبياء المجوس أيضا. كل مَن قرأ كتاب "الدساتير" لا بد وأن يعلم جيدا أن كتاب المجوس سبق الفيدا في ادّعاء كونه أقدم من الفيدا. أما الفيدا فلا يبلغ واحدا بالألف من القِدم مقارنة بالمدة التي يدّعيها كتاب المجوس. فأيّ قاضٍ سيحكم بعد المقارنة بينهما أيّ الكتابين صادق في ادّعاء القِدم وأيهما كاذب؟

ولو افترضنا جدلا أن كتابا كذا قديم جدا، فهل يثبت من ذلك أنه كلام الله؟

تذكّروا، وتذكروا جيدا أن هذه القضية ستُحسم في نهاية المطاف لصالح كتاب يقدم ميزة فارقة بيّنة مقابل كلام الإنسان، لأنه ما دام فعل الله تعالى، أي تصرفاته العملية، يمتاز تماما عن فعل الإنسان إلى درجة أنّ خلْق مِثل ذبابة أيضا يفوق قدرة الإنسان، فكيف يمكن أن يساوي قولُ الله قولَ الإنسان ولا تكون فيه قدرة من القدرات الإلهية؟

فيا أيها السادة، أقول بأن تلك العلامة الفارقة والمتميزة التي حدّدها العقل السليم لمعرفة الكتاب الإلهامي توجد في كتاب الله المقدس؛ القرآن الكريم فقط. وتلك المزايا التي يجب أن توجد في كتاب الله كعلامة متميزة لا توجد في هذا الزمن في كتب أخرى قط. من الممكن أن تكون تلك الصفات قد وُجدت فيها في الأزمنة الغابرة ولكنها لا توجد الآن. مع أننا نعدّها كتبا إلهامية من منطلق دليل كتبناه من قبل، ولكنها وإن كانت الهامية لا تجدي الآن شيئا في حالتها الحالية. ومَثلها كمثل حصن ملكي الهامية التراحت منه الثروة والقوة العسكرية كلها. والآن أبيّن فيما يلى مزايا القرآن الكريم المتميزة التي تفوق قدرة الإنسان.

أولا: فيه قوة عظيمة توصل متبّعه من المعرفة الظنية إلى المعرفة اليقينية، وهي أنه عندما يتبعه الإنسان اتباعا كاملا يُرَى نماذج قدرة الله تعالى بصورة المعجزات، ويكلّمه الله ويُطلعه على أمور غيبية بواسطة كلامه. لا أبين هذه البركات القرآنية كقصص فقط، بل أقدم معجزات أريتُها وعددها يبلغ إلى مئة ألف معجزة، أو لعلها تربو على مئة ألف أيضا. لقد قال الله في القرآن الكريم بأن الذي يتبع كلامي هذا لن يقتصر على الإيمان بمعجزات هذا الكتاب فقط، بل سيُعطَى هو أيضا معجزات. فقد أُعطيت أنا أيضا بتأثير كلام الله معجزات تفوق قدرة الإنسان، وهي فعل الله وحده. الزلازلُ التي وقعت على الأرض، والطاعون الذي يحصد العالم حصدا إنما هي ضمن المعجزات التي أُعطيتها. لقد نشرت حبر هذه الحوادث في كتابي "البراهين الأجمدية" قبل أن يكون لها أدن نشرت على وشك أثر أو علامة بخمسة وعشرين عاما كنبوءة وقلت بأن هذه الآفات على وشك الحلول، فحلّت كلها. ولا يقتصر الأمر على ذلك قط بل الآفات المقبلة أكثر

٣٧٠

من سابقتها بكثير. بعضها أوبئة جديدة لم تتفشّ في هذا البلد من قبل، وهي مخيفة ومهيبة. وهناك طاعون شديد ومرعب على وشك الحلول وسيتفشى في هذا البلد وبلاد أخرى وسيكون مخيفا بشدة. ولعل زلزالا آخر أيضا سيحدث إما في هذه السنة أو في العام المقبل، وسيقع بغتة ويكون شديد الوطأة. ولا يُعلم هل سيحدث في منطقة معينة من البلد أو سيكون عاما. لكن لو خشي الناس ربّهم لأمكن اتقاء هذه الآفات لأن الله تعالى ملك الأرض والسماء، فهو قادر على أن يصدر أوامره وعلى أن يلغيها أيضا. ولكن لا يؤمّل في الظاهر أن يلتزم الناس بخشية الله، لأن القلوب تجاوزت الحدود في قسوها. ولا أتوقع أن يتنبّهوا نتيجة إعلاني إلى هذه النبوءات قبل الأوان. ولا أتوقع إلا السخرية والاستهزاء أو الشتائم أو أن أتّهم بنشر الذعر بين الناس.

تذكروا نكتة أنه ليس ضروريا لزوال هذه البلايا أن يُسلم الناس، لأن المؤاخذة على الأخطاء الدينية ستكون يوم القيامة. غير أنه من الضروري أن يرتدع الناس عن سوء التصرفات بكل أنواعها، وألا يستخدموا لسانا بذيئا بحق أنبياء الله ولا يظلموا المساكين، وأن يتصدقوا كثيرا وألا يشركوا بالله أحدا، لا حجرا ولا نارا ولا إنسانا ولا ماء ولا شمسا ولا قمرا، وأن ينبذوا سبل الكبر والشر وألا يكيدوا سرّا لإيذاء الحكومة البريطانية التي يعيشون تحت ظلها بالأمن والراحة بل يجب أن يطيعوها لأنه مما لا شك فيه أن لهذه الحكومة أيادي بيضاء على كلا القومين الهندوس والمسلمين. وليالي عهد هذه السلطنة أكثر أمنًا بيضاء على كلا القومين الهندوس والمسلمين وليالي عهد هذه السلطنة أكثر أمنًا لكان ذلك مصلا روحانيا فيه شفاء دون أدني شك. لقد خاطبني الله تعالى لن وقال: إنَّ الله لا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. أي أن الله تعالى لن يغير شيئا قط من البلاء النازل

على الدنيا ما لم يغيّر الناس ما في قلوبهم. وقال على أيضا مخاطبا إيايَ: إني أحافظ كل من في الدار، لولا الإكرام لهلك المقام. إني مع الرسول أقوم، وألوم من يلوم وأفطر وأصوم. ولن أبرح الأرض إلى الوقت المعلوم." أي كل من كان داخل حدران بيتك سأحميه من الطاعون. لولا مراعاة إكرامك لأهلكت قاديان كلها لأهم أساءوا السلوك مع كولهم حيرانا... ولن ينقطع عذابي عن هذا البلد ما لم يأت زمن قدّرتُه. والمراد من الصوم والإفطار هو أن الطاعون سيكون شديدا أحيانا، وكأن الله تعالى سيُفطر بهلاك الناس كما يفطر الصائم، وفي بعض الأحيان سيرفع وكلك الطاعون لبعض الوقت وكأنه صائم.

كذلك هناك آية عظيمة أحرى من الله وهي أنني كنت قبل ٢٧ عاما أو أكثر في حالة كأني أحد من الناس وكنت خامل الذكر، ولم يعرفني إلا بضعة أشخاص بالكاد. ولم أملك عزة ولا وجاهة. وفي تلك الأيام حئت إلى هذه المدينة، أي الهور، بالذات أكثر من مرة، والا يسع أحدا أن يقول بأنه جاء لزياريت من تلقاء نفسه نظرا إلى وجاهتي. فلم أكن في ذلك الزمن شيئا يُعتدّ به. وهذا ما لا يشهد به المسلمون فقط في قاديان، بل يشهد به الآريون أيضا. ففي ذلك الزمن أنبأ الله تعالى بعروجي وشوكتي وجلالي في مستقبل الأيام، وقد نُشر وأشيع بعد عامين في كتابي البراهين الأحمدية الذي مضى عليه ٢٥ عاما. ونص ذلك النبأ هو: "إني جاعلك للناس إماما. يأتون من كل فجِّ عميق، يأتيك من كل فجِّ عميق. ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء. إذا جاء نصر الله والفتح وانتهى أمر الزمان إلينا، أليس هذا بالحق. ولا تصعِّر لخلق الله ولا تسأم من الناس. أَلقيتُ عليك محبة مني. ولتُصنع على عيني"... أي سيقتدون بك وستكون مقتداهم ... سيأتونك بأنواع الغلال والنقود، سأُلهم قلوب الناس لينصروك بالمال فسينصرونك... عندما يُقبل العالم إلينا عندها سيقال:

ألم يكن حقا ما تحقق اليوم؟ لا تعامل حكلق الله بسوء الخُلق عندما يتوافدون عليك ولا تسأم من كثرهم. لتُصنع على عيني؛ أي لتتربى أمام عيني وتُجهَّز للهدف المطلوب. فهكذا كان بالضبط وألقى الله تعالى في القلوب بعد مدة من الزمن حيى إلى درجة قبل بعض الموت أيضا في سبيلي إضافة إلى النصرة المالية، وقتلوا رجما ولم يتأوهوا. لقد تخلوا عن حياهم من أجلي ولكن لم يخذلوني. تحمل البعض معاناة كثيرة من أجلي وهاجروا إلى قاديان من مسافة مئات الفراسخ، وبعضهم قدّموا لي آلاف الروبيات. وعدد الذين جاءوا إلى قاديان للبيعة إلى يومنا هذا يربو على مئة ألف شخص. أما عدد المبايعين الإجمالي فيقارب أربع مئة ألف شخص. وقد جاءي أكثر من مئة ألف روبية، ويمكن إثباها من الجوالات البريدية. ويُنفق ما يقارب ١٥٠٠ روبية شهريا على دار الضيافة فقط، وكلما ازدادت النفقات ازداد الدخل أيضا. واللافت في الموضوع أن كلمات هذه النبوءة كلها من عبارات القرآن الكريم. وهذه إشارة إلى أن كلمات هذه النبوءة كلها من عبارات القرآن الكريم. وهذه إشارة إلى أن كلمات هذه المعجزة النبي في الحقيقة.

هناك جانبان لهذه النبوءة جديران بالتمحيص. أولا: هل صحيح فعلا أنني كنت في ذلك الزمن الذي مضى عليه أكثر من ٢٥ عاما خامل الذكر إلى درجة أن كنت ممن لا يسأل عنه أحد كما قلتُ؟ والأمر الآخر الجدير بالتمحيص هو: هل صحيح أن مئات الآلاف بايعوني إلى الآن؟ ومعظمهم زاروا قاديان؟ وهل صحيح أنه قد جاءني أكثر من مئة ألف روبية إلى الآن؟ فالأمر الأول الجدير بالتمحيص واضح بين لأنه لا يسع أحدا من هذه المحافظة أو محافظة أمرتسار ولاهور أن يدّعي أنه يعلم أنني كنت حائزا في الزمن الابتدائي على هذا العروج والصيت الذائع والفتوحات المالية. ولحسن الحظ يشهد على ذلك الآريون من قاديان أيضا عن فيهم شخص يُدعى لاله شرمبت،

والآخر اسمه لاله ملاوا مل لأنهما كانا يأتيانني وكانا مطّلعَينِ حيدا على حالة عزلتي وخمولي. وقد سافرا أيضا معي صدفة إلى أمرتسار حين كان كتابي "البراهين الأحمدية" قيد الطبع هنالك. كذلك يشهد جميع سكان قاديان.

والأمر الثاني والجدير بالتمحيص أيضا بديهي وبيّن كذلك ولا تجهله الحكومة أيضا، وهو أن جماعي منتشرة في البنجاب والهند كلها. ويوجد عدد لا بأس به منهم في ولاية كابول أيضا. وكما قلت أن مكاتب البريد الحكومية تكفي شهادة على الفتوحات المالية. ويجدر بالانتباه أن تاريخ هذه النبوءة يعود إلى ٢٧ عاما في الحقيقة وليس إلى ٢٥ عاما، إذ قد مضت ٢٥ عاما على طباعة "البراهين الأحمدية" علما أن مسودته ظلت في طيّ التأجيل إلى فترة من الزمن. وسيستمتع بهذه النبوءة من يحقق أولا في هذين الأمرين الجديرين بالتمحيص. والآن أتساءل: هل علم الغيب العظيم بهذا القدر في قدرة الإنسان؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين نظيره في العالم؟

ومن جملة الآيات التي أظهرها الله تعالى على يدي آيات شاهدها بعض الآريين من قاديان. فأرى من المناسب أن أسجل بعضها هنا، لأن الآيات التي تتعلق بالآريين أنفسهم وهم شاهدو عيان عليها لا يمكن اعتبار أي آية أخرى أقوى منها في هذا الاجتماع؟ فمنها آية تتعلق بلاله شرمبت الآري، من قاديان، وهي أن لاله المحترم واجه ذات مرة قبل ٣٥ عاما مصيبة أن أخاه لاله بسمبر داس سُجن في قضية جنائية وسُجن معه شخص آخر اسمه "خوشحال" فجاءي لاله شرمبت ذات مرة وقال: أرجو أن تدعو لنا لأننا قلقون جدا. فدعوت ليلا وأريت أي وصلت إلى مكتب فيه سجلات مدة السجناء ففتحت سجلا فيه مدة سجن لاله بسمبر داس وشطبت نصف مدة السجن. وسردت ذلك للاله شرمبت. ثم حدث أن قدم لاله شرمبت وإخوته استئنافا في الحكمة العليا من

قِبل أحيهم المسجون. قال لي لاله شرمبت: اسأل الهك ماذا سيكون مصير الاستئناف؟ عندها دعوت الله تعالى مرة أحرى من باب المواساة ليكشف الله على المصير. فكُشف لى في عالم الرؤيا أن ملف القضية سيعود من المحكمة العليا إلى محكمة المحافظة وستُخفَّف عقوبة لاله بسمبر داس أحي لاله شرمبت إلى النصف ولكن لن يُطلق سراحه. أما زميله أي المدعو "حوشحال" فسيقضى مدة سجنه كاملة ولن يُخفُّف منها ولو يوم واحد ولن يُطلَق سراحه أيضا. لقد سردتُ كل هذه الأحداث للاله شرمبت قبل الحكم في المرافعة، فحدث ذلك تماما دون أدبي اختلاف. عندها كتب لاله شرمبت إلى ورقة قال فيها بأن الله تعالى كشف عليك كل هذه الأشياء بسبب سعادتك. وبفضل الله تعالى ما زال لاله شرمبت حيا يُرزق في قاديان وسيضطر إلى سرد الأحداث كلها بصدق إن استُحلف. ولقد سجّلت هذه القصة بالتفصيل في كتابي البراهين الأحمدية أيضا الذي مضى على نشره ٢٥ عاما. كل عاقل يستطيع أن يفهم أنه لو وردت هذه القصة فيه خلافا للواقع لاستحال أن يسكت لاله شرمبت إلى كل هذه المدة قط دون أن ينشر تكذيبها ودون أن يكذّبني. والمعلوم أن افتراء الكذب البيّن مثله عمل شخص خبيث وملعون، ولن ينكر الصدق إلا الذي لا يخاف إلهه أدبي حوف ولا يخشى اللعنة.

كذلك هناك شخص آخر في قاديان اسمه "ملاوا مل". والمعلوم أن لاله شرمبت ولاله ملاوا مل آريان متحمسان جدا وهما اللذان أسسا آريا سماج في قاديان. قبل ٣٠ عاما تقريبا أصيب لاله ملاوا مل بمرض السل، وكان يصاب بحمى خفيفة مستمرة ليل نهار، حتى يئس من حياته. فجاءيي ذات يوم وأجهش بالبكاء أثناء الحديث وطلب مني الدعاء. فرق قلبي لحالته ودعوت له، وتلقيت من الله تعالى إلهاما نصه: "قلنا يا نار كوني بردا

وسلاما" أي قلنا لنار الحمى، كوني بردا وسلاما. ثم لم يمض أسبوع كامل إلا ونجا لاله ملاوا مل من ذلك المرض المخيف. وقد نشرت هذا الحادث أيضا في كتابي البراهين الأحمدية، وقد مضى على نشره ٢٥ عاما، ولم ينشر لاله ملاوا مل تكذيبه قط. الإيمان والأمانة أيضا شيء يُعتد به، وصدق المقال مبدأ الدين الصادق لذا إذا استُحلف هو أيضا لما كان له بد من صدق المقال. ولكن من الأفضل أن يُبَت في ذلك في مجمع أُدعى له أنا وكلا الشخصين المذكورين ويُستحلفان أمامي لأنه إن لم يُستحلفا فيمكن أن يكذبا مراعاة لقومهما، ويجب أن يُستحلفا بأولادهما.

هذا، وهناك عديد من نبوءاتي الإلهامية الأخرى التي تتعلق بالآريين، وهناك خمس نبوءات قد تحققت ولكن لا أرى ذكرها مناسبا في هذا الاجتماع ولا حاجة إلى ذكرها أصلا لأنها منشورة في كتبي. فأي دليل يمكن أن أقدمه على آياتي للآريين أكبر من أنني أشهد الآريين أنفسهم؟ وهذه المعجزات ليست لي بل هي للقرآن الكريم، لأني أعمل ذلك بقوته وبروح أعطانيها.

فزبدة الكلام أنه من قوى القرآن الكريم العظيمة أن متبعه يُعطى معجزات وحوارق، وتكون بكثرة فلا يسع الدنيا أن تبارزها. فهذا ما أدّعيه وأقول بصوت عال بأنه لو اجتمع معارضي كلهم من الشرق والغرب في ميدان واحد وأرادوا أن يبارزوني في الآيات والخوارق فسأكون غالبا على الجميع بفضل الله وتوفيقه. ولن يكون سبب هذه الغلبة لأن في روحي قوة أكبر بل لأن الله تعالى أراد أن أثبت قوة عظيمة في كلامه القرآن الكريم وأثبت قوة روحانية ومرتبة عليا لرسوله محمد المصطفى على وقد وفقي كلل لهذا بمحض فضله وليس نتيجة مزية في شخصي، بل لأنني أتبع نبيه العظيم الشأن وكلامه القوي وأحبه. وأؤمن بكلامه الذي اسمه القرآن الكريم وهو مظهر القوى الربانية. وقد وعد

القرآن الكريم: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنَيَا﴾ . ووعد أيضا: ﴿ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ ﴾ ، ووعد أيضا: ﴿ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ . فقد أعطاني كل ذلك بحسب هذا الوعد. وتعني هذه الآيات أن الذين يؤمنون بالقرآن الكريم سيُعطَون الرؤى المبشرة والإلهامات بكثرة، وإلا يمكن لأي شخص أن يرى رؤيا صادقة على سبيل الندرة. ولكن لا مجال للمقارنة بين القطرة والبحر، كما لا وجه لتشبيه المليم بالكنز. وقال تعالى بأن المتبعين الحقيقيين سيؤيَّدون بروح القدس، أي سيُعطى عقلُهم وفهمهم نورا من الغيب وتُجعَل كشوفهم صافية جدا. ويوضع في كلامهم وأعمالهم تأثير ويُقوَّى إيمالهم كثيرا. ثم قال عَيَّلُ بأنه سيضَع بينهم وبين غيرهم فرقا بيّنا، أي ستكون الأمم الأحرى كلها عاجزة أمام ما يُعطون من المعارف الدقيقة والكرامات والخوارق. فنرى أن وعد الله هذا ظل يتحقق منذ القِدم، وأنا شاهد عيان عليه في هذا الزمن.

إلى هنا قد بيّنت قوة القرآن الكريم العظيمة التي تؤثر في متّبعيه، وهو إلى جانب ذلك زاخر بمعجزات أخرى. لقد أنبأ بتقدم الإسلام وشوكته وانتصاره في زمن كان النبي في يتجول وحده في براري مكة ولم يكن معه إلا بضعة من الفقراء والضعفاء من المسلمين. وعندما غُلب قيصر الروم في الحرب مع الفُرس وسيطر كسرى إيران على رقعة واسعة من بلاده عندها أنبأ القرآن الكريم بأن قيصر الروم سيغلب مرة أخرى في غضون تسع سنين وسيهزم إيران، وهكذا كان.

كذلك معجزة شق القمر العظيمة التي تُري يد قدرة الله أيضا مذكورة في القرآن الكريم بأن القمر انشق نصفين بإشارة إصبع النبي الله وشاهد الكفار هذه

۱ يونس: ۲۵

۲۳ المجادلة: ۲۳

<sup>&</sup>quot; الأنفال: ٣٠

المعجزة. والقول مقابل ذلك بأن حدوث ذلك يتعارض مع علم الأفلاك كلام لغو تماما لأن القرآن الكريم يقول: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ \* وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ ... أي رأى الكفار هذه المعجزة وقالوا بأنه سحر قوي التأثير وقد بلغ تأثيره إلى السماء.

تبين من هنا بوضوح أن هذا ليس ادّعاء بحتا، بل بالقرآن الكريم يُشهد عليها الكفارَ الذين كانوا أعداء ألدّاء وماتوا على الكفر. من الواضح أنه لو لم يحدث شق القمر فكيف كان للمعارضين في مكة الذين كانوا عطاشي للدماء أن يجلسوا صامتين واجمين؟ بل كانوا سيثيرون ضجة دون أدبي شك، ولقالوا بألها همة علينا؛ إذ لم نر القمر ينشق نصفين. ولا يجيز العقل أن يرى هؤلاء الناس تلك المعجزة كذبا وافتراء محضا ثم يلزموا الصمت والوجوم كليا، ولا سيما حين أشهدهم النبي على على ذلك الحادث، فقد كان من واجبهم- إن لم يكن الحادث صحيحا- أن يفندوه بدلا من أن يختموا على صحته بسكوهم. فيتبين يقينا أن هذا الحادث وقع حتما. والقول مقابله أنه لا ينسجم مع قواعد علم الأفلاك أعذار واهية فقط. والحق أن المعجزات تكون خارقة للعادة دائما وإلا إذا كانت أمرا عاديا أنَّى لها أن تسمَّى معجزة؟ وإضافة إلى ذلك من ذا الذي أحاط بجميع قواعد الأفلاك علما؟ بل هناك غرائب سماوية تظهر للعيان في كل يوم حديد لا تُدرك أسرارها وتظهر بصورة خارقة للعادة حتى تترك العقل حيران مشدوها في أمرها.

قبل بضعة أيام كشف الله علي أن آية سماوية ستظهر في اليوم الأخير من شهر التقويم الميلادي فأسرعت إلى نشر هذه النبوءة في الجرائد. وحين حلّ

۱ القمر: ۲-۳

٣٧٨

تاريخ ٣١ من الشهر رأى آلاف الناس نجما ثاقبا ساقطا من السماء، وظن كل واحد أنه سقط في قريته. وكان مصحوبا برعد وصوت قوي. وقد سقط بعض الناس في بعض الأماكن مغشيا عليهم بسبب ضوء النجم وصوته. وقد أُخبرنا بأن سقوط هذا النجم المهيب شوهد إلى مسافة سبع مئة فرسخ. بل وصلنا الخبر من "التيبت" أيضا أن الناس هنالك شاهدوا هذا النجم المضيء وقوي الصوت ساقطا وكان مصحوبا بصوت مهيب جدا. فليخبرني أحد من علماء الأفلاك ما هذا الحادث الذي حدث؟

فلباب القول بأن القرآن الكريم زاخر بآيات عظيمة لا يسع هذا المقال ذكرها. وهناك أسلوب غريب ملحوظ في القرآن الكريم دون أيّ كتاب آخر وهو أنه لا يبين قدرة الله وعلمه ورحمته ومغفرته وصفاته الأخرى بوجه عام فقط مثل الإنسان العاجز، بل يقدم بنفسه دليلا حيا ومتحددا على أن الله عالم وقادر ورحيم ومنجً، أيْ يجعل المرء يشاهد نموذج تلك الصفات المتحددة كالمعجزة والنبوءة ليستيقن المرء أن ما اشتهر من صفاته و العالم موجود فيه في الحقيقة. ولكي يبلغ قرّاؤه حق اليقين عن صفات الله تعالى.

ومن محاسن القرآن الكريم السّنيَّة تعليمه، لأنه يطابق فطرة الإنسان ومصالحه تماما. فمثلا تعلّم التوراة: "سنُّ بسنِّ وعينُ بعين". ويقول الإنجيل بألا تقاوموا الشر قط، بل إذا لطمك أحد على حدّك الأيمن فأدرْ له الآخر، أما القرآن الكريم فيقول: ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴿... أي من عفا عن المخطئ في حقه وكان ممكنا أن ينصلح المخطئ نتيجة العفو عنه، ويرتدع عن سيئته في المستقبل، فالعفو أفضل من الانتقام، وإلا فالعقوبة

ا الشورى: ١١

أفضل، لأن الناس يتفاوتون في طبائعهم. فبعضهم لن يقربوا الذنب إذا عُفي عنهم مرة بل يرتدعون عنه. وهناك بعض آخرون يعودون إلى الذنب نفسه حتى بعد أن يخرجوا من السجن. ولأن طبائع الإنسان مختلفة لذا فالتعليم الذي قدمه القرآن الكريم هو الذي ينسجم مع طبائعهم. أما تعليم الإنجيل والتوراة فليس كاملا قط، بل يتعلق بفرع واحد من فروع شجرة البشرية. وكلا هذين التعليمين يشبه قانونا حاصا بقوم أو مقام. أما تعليم القرآن الكريم فيهتم بكافة الطبائع البشرية. يأمر الإنجيل بألا تنظروا إلى امرأة محرمة بنظر الشهوة، ولكن القرآن الكريم يقول بألا تنظروا إليها قط، لا بشهوة ولا بغير شهوة لأن ذلك أيضا سيكون مدعاة للعثار لكم في حين من الأحيان. وإذا اقتضت الحاجة إلى ذلك يمكن النظر بعين شبه مغمضة وليس بعين مفتوحة ومركّزة تماما. يقول الإنجيل أيضا بألا تطلق زوجتك دون ارتكاها الزنا مطلقا. ولكن القرآن يراعي الحكمة في ذلك ويحكم بأن الطلاق ليس خاصا بالزنا فقط بل لو وقعت العداوة بين الرجل والمرأة ولم يبق بينهما انسجام أو إذا كان هناك خطر على الحياة، أو إن لم تكن المرأة زانية ولكن تصدر منها مقدمات الزنا وهي تلتقي مع رجال آخرين، ففي كل هذه الحالات حصر الأمر في رأي الرجل أن يطلقها إن رأى ذلك مناسبا. ومع كل ذلك هناك تأكيد شديد على المرء ألا يستعجل في الطلاق. فمن الواضح أن تعليم القرآن الكريم يطابق حاجات الإنسان تماما وإن تركه سيؤدي إلى فساد حتما في حين من الأحيان، لذلك اضطرت بعض الحكومات الأوروبية إلى سنّ قانون يجيز الطلاق.

أما ما ورد في الإنجيل عن النجاة أي صلب عيسى التَكَيَّلُ والكفارة فلم يقبل القرآن الكريم يعُدَّ عيسى التَكِيُّلُ نبيا مقدسا وحبيب الله ومقربا ووجيها عنده ولكن مع كل ذلك يعُدَّه إنسانا فقط، ولا يرى

ضروريا للنجاة أن يُلقى وزر مذنب على بريء. ولا يقبل العقل السليم أن يُذنب زَيدٌ ويُبطَش بدلا منه ببكر. والمعلوم أن حكومات البشر أيضا لم تعمل بهذا المبدأ. من المؤسف حقا أنه كما أخطأ المسيحيون في مسألة النجاة نال الآريون أيضا نصيبا من الخطأ نفسه، ونسوا الحقيقة الأصلية، لأن التوبة والاستغفار ليسا شيئا يُعتدُّ به بحسب معتقد الآريين وأن النجاة مستحيلة ما لم يمر المرء عقوبة على ذنب واحد بكافة الولادات المتكررة المحددة لهذا الذنب على طريق التناسخ، ومع ذلك ينال النجاة لوقت محدود فقط. وأن الإله ليس بقادر على مغفرة الذنوب قط، وكأن التوبة الصادقة التي هي موت روحاني ونار يقبل الإنسان أن يصلاها ابتغاء مرضاة الله ليست شيئا يُذكر عندهم. وهذا يدل على ضيق آفاق الإله، والعياذ بالله. وما دام الله يأمر عباده أن يعفوا عن أخطاء المخطئين بحقهم ويصفحوا عمن يعصونهم ولكنه بنفسه لا يلتزم بذلك فكأنه يريد أن يعلّم عباده أخلاقا لا توجد فيه. وفي هذه الحالة لا بد أن يخطر ببال متبعى هذا الدين أنه ما دام الإله لا يعفو عن مذنب بحقه فأنّى لنا أن نعمل ما يتنافى مع أحلاقه. وماذا عسى أن تكون حالة الرعية التعيسة الحظ التي تعيش تحت ظل الحكام والملوك الذين لا يعفون قط مثل الإله عن المخطئين في حقهم؟ ثم من أين يثبت التناسخ أصلا؟ فكما نرى زهوق روح أحد هل رأينا مرة أن الروح نفسها تعود وتدخل في جسد آخر؟ وهذه العقوبة أيضا لا تجدي نفعا قط لأنه إذا لم تُعرف الروحُ العائدةُ وإن لم تُعطَ علما أنما أُحيلت إلى ولادة دنيا على طريق التناسخ لذنب كذا وكذا فأتى لها أن ترتدع عن ذلك الذنب؟ ليكن معلوما أن في طبيعة الإنسان عيبا أيضا إلى جانب ميزات كثيرة وهو أنه يصدر منه الذنب والتقصير نتيجة ضعفه. والله القادر على كل شيء الذي خلق فطرة الإنسان لم يودعها النزعة إلى الذنب ليوقعه في عذاب دائم، بل ليجلِّي صفة العفو والمغفرة

الموجودة فيه عَجَلَّ. الذنب سمُّ دون أدبى شك، ولكن نار التوبة والاستغفار تجعله ترياقا. فالذنب نفسه يصبح سببا لتقدم الإنسان بعد التوبة والندم ويقلع من داخل الإنسان حذر الأنانية ويستأصل عادات العُجب والكبر وإبراز النفس.

أيها الأحبة، تذكّروا أنه لا يمكن لأحد أن ينال النجاة بأعماله، بل النجاة تتأتّى بمحض فضل الله. والإله الذي نؤمن به رحيم وكريم جدا، وقادر على كل شيء، وله القدرة كلها، لا ضعف فيه ولا عيب ولا نقيصة. هو مبدأ كل أنواع الظهور ومنبع كافة الفيوض، وخالق المخلوقات كلها، ومالك المحود والفضل كله، وجامع الأخلاق الحميدة والأوصاف الكاملة، ومنبع الأنوار كلها، وهو روح جميع الأرواح وقيوم كل شيء. هو أقرب من كل شيء ولكن لا يمكن القول بأنه عين الأشياء. هو أعلى من كل شيء ولكن لا يمكن القول بأن شيئا يحول بيننا وبينه. هو أدق من كل دقيق وأخفى من كل خفي ومع ذلك أظهر من كل شيء. المتعة الصادقة والسعادة الحقيقية توجد فيه وحده، هذه هي الفلسفة الحقيقية للنجاة.

فعن هذه النجاة علّمنا القرآن الكريم ألها تَظهر وتتبين في هذه الدنيا كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ . أي أن الحواس لرؤية الله وأسباب النجاة الأبدية يأخذها الإنسان معه من هذه الدنيا. وقد قال تعالى مرارا وتكرارا بأن الوسيلة التي يمكن للإنسان أن ينال النجاة بواسطتها موجودة منذ القِدم مثل قِدم الله تعالى وأزليته، وليس أنه تعالى تذكّر بعد مدة مديدة بأنه إذا كان بنو آدم لا يستطيعون أن ينالوا النجاة فلأهلكن نفسي مديدة بأنه إذا كان بنو آدم لا يستطيعون أن ينالوا النجاة فلأهلكن نفسي لأنجّيهم بشكل من الأشكال.

ا الإسراء: ٧٣

٣٨٢

يمكن أن يُدعى الإنسان ناجيا بصورة حقيقية حين تحترق جُلّ أهوائه النفسانية، ويصبح رضاه هو رضا الله، ويفني في حب الله إلى درجة لا يبقى له شيء بل يصبح كل شيء لله تعالى، ويكون كل قوله وفعله وحركته وسكونه وإراداته لوجه الله فقط، ويشعر من الأعماق أن جميع لذاته مرتبطة الآن بالله تعالى وانفصاله عنه لحظة واحدة بمنزلة الموت له، وأن تنشأ فيه نشوة حب الله ويكون سكران بها حتى يصبح كل ما سواه في نظره كالمعدوم. وإذا هاجمه العالم كله بالسيف وأراد إبعاده من الحق بالتخويف والترهيب، يبقى قائما على الاستقامة نفسها كالجبل الراسخ. وأن تشتعل فيه نار حب كامل وينفر من الذنب بطبيعته. وكما يحب الناس أو لادهم وزوجاهم وأصدقاءهم الأعزة عليهم فيداهم ذلك الحب قلوهم إذ يضطربون بوفاهم وكألهم يوشكون على الموت بأنفسهم، يجب أن يتولد الحب نفسه بل أقوى منه تجاه ربه تعالى، حتى يصبح بسبب غلبة هذا الحب كالمحانين وأن يقبل كل ألم وجرح بتحريض قوي من الحب الكامل ليرضى الله به بطريقةٍ ما. عندما يستولي حب الله على الإنسان إلى هذا الحد تحترق الشوائب النفسانية كالعشب والكلا بنار الحب، ويحدث في طبيعة الإنسان انقلاب عظيم فيُعطى قلبا لم يحظ به من قبل، ويُعطى عينين لم تكونا لديه من قبل، ويتمكن منه اليقين فكأنه يرى الله في هذه الدنيا. والحرقة واللوعة التي تلازم طبيعة الناس الماديين كالجحيم للحصول على الدنيا تزول نهائيا، ويُعطى حياة الراحة والهدوء والسعادة. فهذه الكيفية التي ينالها تُسمّي النجاة، لأن روحه تخرّ على عتبات الله بالحب وحرقة العشق وتنال السعادة الأبدية. ويتصل حب الله مع حبه، ويوصله إلى مقام الفناء في الله عَجَلَقُ الذي يفوق البيان.

إن للإنسان فطرة تُكِنّ في طياتها حبَّ الله، فعندما يتزكّى هذا الحب حيدا نتيجة تزكية النفس ويزيل صَقلُ المجاهدات كدورتها، يصبح ذلك الحب في

حكم المرآة النقية لاستقبال بحلّي الله تعالى. كما ترون أن المرآة النقية عندما توضع مقابل الشمس يملؤها ضوء الشمس حتى يبدو بسبب خطأ النظر وكألها عين الشمس، ولكنها ليست بشمس في الحقيقة، بل استقبلت ضوءها كاملا بسبب النقاء التام.

ثم هناك أمر آخر يبينه لنا كلام الله وهو أن للفطرة التي تستقبل ضوء الشمس الحقيقية بسبب نقائها التام أنواعا عدة. تكون دائرة بعضها ضيقة، فيقبل أصحابها الضوء ولكن بقدر مساحة دائرتها. فمثلا المرآة الصغيرة التي تسمى العدسة المقعرة، فمع أنه يمكن أن تظهر فيها صورة ما، بل تنعكس فيها ملامح حقيقية لكل صورة، ولكنها تبدو صغيرة جدا، أما في مرآة كبيرة فتنعكس ملامح الصورة بحجم كبير. كذلك القدر من الضوء الذي تستقبله المرآة النقية حين تكون مقابل الشمس لا تستقبله مرآة أحرى فيها بعض الكدر.

وهناك أمر آخر أيضا جدير بالذكر هنا وهو أن الحقيقة التي نسميها الشفاعة تضم في طياها الفلسفة نفسها لأن القانون العام هو أنه عندما يقابل الظلام جوهرا ساطعا يتحول ذلك الظلام إلى النور. كذلك الفطرة النقية تصبح مثل المرآة النقية تماما، عندما تقابل الشمس الحقيقية وتنال النور منها. يحدث أحيانا أنه عندما تقابل الفطرة المظلمة فطرة منيرة ينعكس الضوء فيها أيضا بسبب المحاذاة فتصبح تلك الفطرة أيضا منورة. كما ترون أنه عندما يقع شعاع الشمس على مرآة نقية تنور المرآة بذلك الضوء حدارا يقابلها. هذه هي حقيقة الشفاعة.

"الشفع" في اللغة العربية تعني "الزوج"، وهو حلاف الوِتر. فالذي ينشئ علاقته مع الإنسان الكامل وطاهر الفطرة وكأنه صار جزءا منه، فمن مقتضى قانون الطبيعة أن ينال نصيبا من أنواره.

باختصار، إن فلسفة النجاة هي أن الذين ينشئون مع الله تعالى علاقة طيبة وكاملة يصبحون مظاهر نور لا يزول، ويلقون أنفسهم في نار حبه ويتخلون عن وجودهم كما يتخذ الحديد صورة النار بعد دخوله النار، ولكنه ليس نارا في الحقيقة بل هو حديد. وكما تحدث في أحباء الله تغيرات محيرة للعقول بسبب تحلياته كذلك يُحدث الله في نفسه أيضا تغييرات من أجلهم. صحيح تماما أن الله لا يتبدّل وهو بريء من كل تغيّر ولكنه يُري من أجلهم أمورا غريبة وكأنه إله جديد وليس بالإله الذي هو إله عامة الناس، لأنه بقدر ما يتحرك إليه عباده الصالحون بأعماهم الصالحة والصدق والوفاء وكأهم يفنون من حيث وجودهم السابق كذلك يتحرك الله إليهم بالإكرام والنصرة فلا يُظهر لهم نصرته وتأييده وغيرته بشكل عادي بل تظهر تلك النصرة بصورة خارقة للعادة.

إنه لمن المستحيل تماما ويتنافى مع سنة الله الكريمة أن يُلقي الله في جهنم عبدا يفيى في حبه بكل قلبه وروحه وإخلاصه الكامل. وكما هو مقتضى الحب الصادق فالمحب لا يرى أحدا يساوي حبيبه بل يعتبر كلَّ واحد مقابله كالمعدوم ويستعد لإفناء نفسه في سبيله تعالى، فأنّى لشخص مثله أن يكون مورد العذاب؟ بل الحق أن الحب الكامل هو النجاة بعينها. قولوا صدقا وحقا هل لكم أن تُلقوا في النار عن قصد ولد كم الذي تحبونه كثيرا؟ فأنّى لله الذي هو الحب كله أن يلقي في النار أولئك الذين يحبونه وكل ذرة من كيالهم غارقة في حبه؟ فما من تضحية أفضل من أن يحب الإنسانُ ذلك الحبيب الحقيقي على حتى يشعر بنفسه بأنه ما من أحد أحب إليه وأعز عليه منه في الحقيقي وليس ذلك فحسب بل يتخلى من أجله عن حب نفسه أيضا ويختار حياة المرارة في سبيله. وعندما يصل نقطة الكمال هذه يكون ناحيا دون أدي شك.

أحد. في هذه المرتبة من الحب لا يعدُّ الإنسان نفسه ناجيا كالخيال فقط بل يعلُّمه ذلك الحبُّ باطنيا أن حب الله يحالفك. ثم يحالفه حبُّ الله ويُنزل على قلبه السكينة والطمأنينة، ويبدأ الله تعالى بالمعاملة معه كما يعامل عباده الخواص والمقبولين؛ أي يجيب معظم أدعيته ويعلُّمه دقائق المعرفة ويُطلعه على أمور غيبية كثيرة، ويتصرف في العالم بحسب رغبته، ويذيع صيته في العالم بالعزة والقبول. والذي لا يرتدع عن معارضته ويعكف على إهانته، فهو ﷺ يذلُّه ويخزيه في هاية المطاف ويؤيد عبده هذا بوجه خارق للعادة. ويلقى حبَّه في قلوب مئات آلاف الناس ويُظهر على يده كرامات عجيبة وغريبة. فتنجذب قلوب الناس إليه بمحض إلهام من الله، فيسعون لخدمته بأنواع الهدايا وأصناف الغلال والنقود. ويكلّمه الله تعالى ويخاطبه بكلام عذب وملىء بالشوكة كما يخاطب الصديق صديقه. والله الذي هو حفيي عن أعين الدنيا يُظهر نفسه عليه ويطمئنه بكلامه عند كل همٍّ وغمٍّ، ويكلّمه على أسلوب السؤال والجواب بكلامه الفصيح والعذب والمليء بالشوكة ويردّ على أسئلته ويخبره بالأمور التي تفوق علم الإنسان وقدرته، ولكن ليس كالمنجمين بل كالملوك المقتدرين الذين يكون كلامهم كله مليئا بقدرة الملوك. ويكشف عليه نبوءات تحتوي على إكرامه و ذلة عدوه، وانتصاره وهزيمة عدوه.

باختصار، كذلك يُظهر الله تعالى عليه نفسه بكلامه وأعماله فيتطهر من كل ذنب ويبلغ الكمال الذي خُلق من أجله، ولا يمكن لأحد أن يتخلّص من الذنوب بدونه. المشكلة الأكثر صعوبة على الإنسان هي أن ينال يقينا بوجود الله تعالى وينشأ في قلبه إيمان أن بطاعته تُنال الراحة والسعادة في الدارين، وأن معصيته أساس كل ألم ومعاناة. فإذا تولّدت هذه المعرفة ابتعد الإنسان عن الذنب تلقائيا لأنه يعلم ويوقن أن الله يرى وهو قادر على أن يجعل هذه الدنيا

٣٨٦

حجيما له. يعلم الجميع طبعا أنه عندما يعلم الإنسان بشيء مؤذ يهرب منه دائما لأنه يعلم أن في لمسه هلاكه. فمثلا لا يُقحم المرء يده في حجر حية لأنه موقن أن فيه حيةً. كذلك لا يتناول المرء سُمًّا لعلمه أنه سمٌّ زعاف في الحقيقة. ولا يرى نفسه بحاجة إلى أية كفارة لاجتناب هذه الأشياء المؤذية ولا يرى حاجة إلى أن يُصلَب أحد لينجو هو من هذه الأشياء المؤذية، بل كل ما يحتاج إليه هو أن يعلم علما يقينا أن شيئا ما مضر وفي لمسه يكمن هلاكه. فمثلا إذا علم المرء أن في هذا الجحر حية أو ذاك الشيء سمّ فتّاك، يتولد في طبيعته حوف تلقائيا تجاه ذلك الشيء المؤذي بعد هذا العلم ولا يقترب منه قط بل يفر منه فرارا. فمثلا إذا رأى المريض أن تناوله شيئا معينا يؤذيه ويضر به ويهدد حياته، فهو يحترز من ذلك الشيء، بل لو أعطي ذلك الشيء مجانا لم مهدا.

فلما كانت هذه المزية موجودة في طبيعة الإنسان في كل مكان ومناسبة، ينشأ سؤال طبيعي: لماذا لا يجتنب الإنسانُ الذنب في حق الله؟ ولماذا لا يفر من هذا الشيء المؤذي كما يفر من الأشياء المؤذية الأخرى؟

الجواب الواضح على هذا السؤال هو أن الإنسان لا يوقن بضرر الذنب كيقينه بضرر الحية وغيرها. فلما عُلم بوضوح تام وتبين بجلاء أن الإنسان ليس بحاحة إلى كفارة لاحتناب الذنب بل هو بحاحة إلى أن يتسنى له يقين كامل بوجود الله ويوقن أن الذنب بحق الله سم زعاف، عندئذ سيحذر الذنب حذر الحية وغيرها.

أيها الأحبة، السبب وراء عدم خوف الذنب هو أن الإنسان الغافل لا يؤمن إيمانا يقينيا بالله ولا بعقوبته، وإلا فالإنسان جبان في حد ذاته. فمثلا لو كان هناك بعض الناس حالسين تحت سقف بيت ووقع زلزال شديد فحأة، لأسرع

الجميع إلى الخارج. والسبب الوحيد في ذلك هو يقينهم ألهم إذا بقوا تحت ذلك السقف بضع دقائق أحرى لوقعوا فريسة الموت. ولكن لأن المذنبين لا يوقنون بالله تعالى ولا بعقوبته، فيتشجعون على الذنب. والذين يبحثون عن النجاة بطرق زائفة ومصطنعة، يتشجعون على الذنوب أكثر لأن الوسيلة الزائفة لا تهب يقينا. أما من تسنى له علم اليقين بأن الله موجود في الحقيقة وأن المذنب لن يفلت من العقوبة، ولكن بشرط أن يكون العلم يقينيا وليس تقليدا فقط، فسينقذ نفسه من سبل الذنب حتما. إن فلسفة النجاة اليقينية هي التي كشفها لنا القرآن الكريم فاقبلوها إن شئتم.

وإذا طرح أحد في هذا المقام سؤالا: صحيح أن من طبيعة الإنسان أنه لا يقترب من شيء يحسبه مؤذيا له فعلا، بل يفر منه فرارا، ولكن كيف تتسنى للإنسان مرتبة يتأتّى له منها يقين كامل بالله وعقابه حتى يهاب معصية الله وارتكاب كل ذنب كما يهاب حية أو شيئا مؤذيا آخر؟

جوابه: لقد رأيت بأم عيني وجربتُ شخصيا وكذلك الصلحاء الذين سبقوني أن في اتباع القرآن الكريم والنبي السيخ بالصدق والإخلاص تكمن مزية أنه يؤدي إلى ترسيخ حب الله الواحد الذي لا شريك له في القلب رويدا رويدا، وأن قوة كلام الله الروحانية قمب روح الإنسان نورا تفتح به عينه فيرى عجائب العالم الثاني في نهاية المطاف؛ فمن ذلك اليوم يعلم علم اليقين أن الله موجود. ثم يظل ذلك اليقين في ازدياد مستمر حتى يبلغ من علم اليقين عين اليقين، ومن عين اليقين حق اليقين. والذي يؤمن بالقرآن الكريم وبالنبي لا تتسنى له تزكية النفس في البداية بل يكون متورطا في عدة ذنوب ثم تأخذ رحمة الله بيده، ويُقوَّى إيمانُه بطرق خارقة للعادة. كما جاء الوعد في

القرآن الكريم: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أي يُعطَى المؤمنون بشارات من الله، كذلك يتلقى هو أيضا بشارات عديدة الأنواع عن نفسه. وكلما تقوى إيمانه بواسطة تلك البشارات ظل يجتنب الذنوب ويتقدم إلى الحسنات. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في القرآن الكريم بقوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ . أي المؤمنون ثلاثة أنواع: (١) الظالمون أي الذين يرتكبون أنواع الذنوب وتكون كفة ذنوبهم ثقيلة. (٢) المقتصدون الذين يرتكبون الذنوب ويكسبون الحسنات أيضا إلى حد ما فيبقون على قدم المساواة في كلتا الحالتين. (٣) والناس في الدرجة الثالثة هم أولئك الذين يسبقون في الأحلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. يتبين من إلقاء نظرة شاملة على زمن النبي على الذي كان زمن صدر الإسلام، كيف أوصل تعليمُه على المؤمنين من الدرجة الأدبي المذكورة آنفا إلى الدرجة العليا؛ لأن حالة معظم المؤمنين الابتدائية التي جاءوا بها كانت أسوأ من وحوش البراري أيضا، فكانت حياتهم كالسباع وكانوا متورطين في أعمال وأخلاق سيئة حتى كانوا قد حرجوا من دائرة الإنسانية. وكانوا فاقدي الشعور حتى لم يدركوا أن أخلاقهم سيئة، أي تلاشت منهم حاسة التمييز بين الحسنة والسيئة. فالتأثير الأول الذي تركه فيهم تعليم القرآن وصحبة النبي على كان ألهم شعروا بألهم عراة تماما من لباس الطهارة ومتورطون في قذارة سوء الأعمال، كما يقول الله تعالى عن حالتهم الابتدائية: ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ ". ثم عندما

۱ يونس: ۲۰

ا فاطر: ۳۳

<sup>&</sup>quot; الأُعراف: ١٨٠

شعروا نتيجة صحبة النبي على المقدسة وتأثير الفرقان الحميد الخلاب أن الحالة التي يقضون بها حياهم هي حياة السبعية ومتلطخة بسوء الأعمال كليا، تحركوا إلى الأعمال الصالحة مستمدين القوة من روح القدس، كما يقول الله تعالى بحقهم: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ ﴾ . تلك كانت القوة الغيبية التي يُعطاها الإنسان بعد الإيمان والصبر إلى حد ما. وبعد الحصول على تلك القوة لم يبقوا على درجة الشعور بعيوهم وذنوهم والنفور من رائحتها الكريهة، بل بدأوا يخطون خطوات حثيثة إلى الحسنات حتى طُوَوا مسافة كمال الصلاح إلى النصف ونشأت فيهم قوة لكسب الأعمال الصالحة مقابل الضعف وبذلك حازوا حالة وسطية. ثم خاضوا في المجاهدات بالاستفادة من قوة روح القدس ليغلبوا الشيطان بأعمالهم الطيبة. فاحتاروا ابتغاء مرضاة الله مجاهدات لا يمكن للإنسان أن يتصور أكبر منها. لم يعُدّوا في سبيل الله أرواحهم حتى كالعشب والكلاً فقُبلوا في حضرة الله وبرّاً عَجَلِكَ قلوهِم من الذنوب كليا وألقى فيها حب الحسنات كما يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّتَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ . باحتصار، للمؤمنين ثلاث درجات، الظالم، والمقتصد، والسابق بالخيرات. ففي حال كونه ظالما يشعر الإنسان بسوء أعماله. وفي حال "مقتصد" يوفّق لكسب الحسنات، ولكنه لا يكسبها بالكامل. وفي حال "سابق بالخيرات" يكسب الحسنات بالكامل بقدر ما كان في وسع فطرته، ويسعى إلى الأمام لكسب الأعمال الصالحة، وفي هذه الدرجة يطّلع الإنسان على عظمة الله وجلاله وقدرته بحيث يبدو كأنه يراه لأن الله يُريه الطريق بتصرفاته الخارقة للعادة.

المجادلة: ٢٣

۱ العنْكبوت: ۷۰

إن تأييد روح القدس الذي يحالف المؤمن هو إنعام من الله فقط ويناله الذين يؤمنون بالنبي على وبالقرآن الكريم بصدق القلب ولا يُنال بمجاهدة بل بالإيمان وحده ويُنال مجانا. والشرط هو أن يكون المرء صادقا في الإيمان وثابت الأقدام وصابرا في الامتحان ولكن هداية الله ﷺ اللدنية المذكورة في الآية: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾ لا تُنال بدون المجاهدة. إن مَثل المجاهد كمثل الأعمى إذ لا يزال بينه وبين البصير بُعد شاسع. ولكن تأييد روح القدس يجعله حَسَن الظن ويهبه قوة ليرغب في المجاهدة. وبعد المجاهدة يُعطى الإنسان روحا حديدة هي أقوى وأعظم كثيرا من الروح السابقة. ولكن ليس المراد من ذلك أن هناك روحَين بل روح القدس واحدة غير أن هناك فرقا بين مراتب القوة. كما أنه ليس هناك إلـهان اثنان بل إله واحد ولكن الإله نفسه ينصرهم بالتجليات الخاصة ويربّيهم ويُري من أجلهم العجائب الخارقة التي لا يُريها للآخرين قط. قد يفهم الجاهل من ذلك أن هناك إلىهين اثنين لأن الإله الذي يعامله إله ضعيف نوعا ما في نظره والإله الذي يعامل المقبول يُري من أجله قوى عظيمة. والحق أن الله تعالى واحد والفرق الوحيد هو أن الذي يسعى إليه بصدق عظيم يُري الله من أجله أعمالا عظيمة حتى أنه يجعل سماءه وأرضه كالخدام له. ومن كان ضعيفا في صدقه وإخلاصه واستقامته وإيمانه يَظهر اللهُ أيضا له كضعيف ويتركه في أنواع الذلة والخيبة. فيحصل هذا الشخص على الرزق بصعوبة بالغة، ويبقى أسير براثن الأسباب.

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأقول: الإله الذي يأمرنا القرآن الكريم بالإيمان به نشهد أنه قوى جدا وقادر على كل شيء ويملك القوى الكاملة. والذي يرجع إلى ذلك الإله بصدق القلب ويأتيه بالإخلاص وقدم الصدق تكون عاقبته أنه يصبح عديم المثال، كما أن الله عديم المثال، وتُفتح عليه أبواب

البركات السماوية. وكما أرى الله في السماء والأرض قدراتٍ متنوعة، كذلك تظهر على يده أيضا القدرات العديدة والخوارق التي لا يقدر عليها الآخرون. وتُفتح عليه أبواب البركات السماوية ولا يغلبه أحد عند المبارزة لأن الله يصبح لسانه الذي يتكلم به ويده التي بها يستطيع أن يُظهر في الأرض تصرفات عجيبة. لا يمكن القول بأنه إله أو ابن لإله، ولكن الذي يتبع القرآن الكريم ويبلّغ الحب والصدق منتهاهما يصبح مظهر صفات الله تعالى بصورة ظلية. وكل ذلك يكون نتيجة تلك القوة والخاصية العظيمة التي نلاحظها في كلام الله القرآن الكريم. وتلك القوة والخاصية العظيمة لا توجد في أيّ كتاب آخر يُعدّ كتابا إلهاميا عند أيّ قوم. قد يكون سبب ذلك أن تلك الكتب قد أصاها التحريف والتبديل نتيجة مرور أزمنة سحيقة عليها، أو قد يكون السبب أن كلماها لم تُحرُّف ولكن شوِّهت معانيها، أو لعل سببه عائد إلى أن الله سلب البركات من الكتب السابقة كلها لرفع الفُرقة في الزمن الأحير وجمع الناس من العالم كله على كتاب واحد فقط، وإلا ما السبب في أن الإنسان يستطيع أن يدخل في جماعة أولياء الله نتيجة اتّباع صادق للقرآن الكريم والنبي ﷺ بينما لا توجد هذه المزية في تلك الكتب؟ لهذا السبب ينكر أتباع هذه الكتب كمالاتما التي يمكن أن تتسيى للإنسان في مقام القرب، بل يسخرون من الكرامات و خرق العادات ويستهزئون بها. ولكننا لا نستهزئ بهم قط غير أن نظرة على حرماهم تثير بكاءنا حتما. لا أريد أن أسرد هنا قصصا قديمة بل أقول ما أعلمه شخصيا. لقد وجدت في القرآن الكريم قوة عظيمة، ورأيت في اتّباع النبي عليه

الآن غلبني نعاس خفيف وتلقيت إلهاما نصه: "أنت مني بمنزلة النجم الثاقب". أي أنت مني بمنزلة النجم الثاقب". أي أنت مني بمنزلة النجم الذي يهاجم الشيطان بالقوة والضوء. والساعة الآن هي الخامسة والنصف صباحا من يوم الاثنين في ١٩٠٧/١٢/٢م منه.

خاصية عجيبة لا توجد تلك الخاصية والقوة في أي دين آخر، وهي أن متبعه الصادق يصل إلى مقامات الولاية. ولا يُكرمه الله تعالى بكلامه فقط بل يُريه بفعله أنه هو الإله الذي خلق السماوات والأرض. عندئذ يسبق إيمانه في العلو بخوما عالية أيضا. فإنني صاحب تجربة في هذا الجال، إذ يكلّمني الله، وقد أظهر على على يدي أكثر من مئة ألف آية. فمع أنني أحترم جميع الأنبياء في العالم وأبجّل كتبهم ولكنني أعد الإسلام وحده هو الدين الحي لأن الله تعالى ظهر علي بواسطته هو. ومن كان يشك في بياني هذا عليه أن يأتيني للتحقيق في هذه الأمور ويمكث عندي شهرين على الأقل وسأتكفّل بنفقاته التي تكفيه لهذه المدة. إن الدين عندي هو ذلك الذي هو حيّ ويُري الله عيانا بمشاهد قدراته الحية والمتجددة، وإلا لا معنى لادّعاء صحة الدين ولا دليل عليه.



#### ملخص المقال

كما كتبت مفصلا في هذا المقال أن الأمر القاطع واليقيني هو أن هناك ضرورة إلى كتاب إلهامي للحصول على الهداية الكاملة واليقين الكامل، لأن المعرفة التامة- التي بواسطتها يتحتم على كل إنسان أن يبلغ مرتبة عالية من أجل نجاته- لا تتسيى بواسطة العقل وحده قط. وقد بينت في هذا المقال بالتفصيل أن النجاة تعتمد على الحب التام لأن الحب وحده يقطع العلاقات الجازية كلها ويجعل الله يقوم مقامها. لا يضحي الإنسان بنفسه لأحد ولا يتحمل المعاناة ولا يختار حياة المرارة من أجل أحد ولكن الذي يحبه يرى الموت من أجله حياة. عندما تتقوى علاقة الإنسان بالله تعالى بحيث يرى الموت في سبيله مدعاة لسعادته بسبب كمال الحب وينجذب قلبه إليه فلا يذكر الله وكجلل طمعا في أنه سيدخله الجنة أو ينجّيه من الجحيم بل يتولد في داخله جذب مجهول فلا يعلم صاحبه أيضا لماذا ذلك الجذب وما حقيقته؟ إن معرفة المحبوب ضرورية لهذا الحب لتُعرف محاسنه ومزاياه التي هي الدافع وراء العشق والحب. كما أن المحب الأسير في حب الحبيب لا يحتاج لنشوء الثورة في الحب إلا إلى الاطلاع على جمال الحبيب، وأن يلمح ملامحَه الجميلة والخلابة، ولا يحتاج إلى العلم بوزن المخ في رأسه أو حجم كبده أو كمية العظام والأوردة والعضلات في حسده كله، بل لا حاجة إلى هذه الشروح في سبيل الحب. كذلك الذين ينتشون ويسكرون في حب الله تعالى لا يكونون بحاجة إلى بحوث مثلا كيف يخلق الله الأرواح وبأي دليل يُفهم أن الذرات أيضا من خلقه لأنه لا حاجة إلى هذه البحوث في سبيل الحب. فكّروا بأنفسكم بأنكم تحبون أولادكم وزوجاتكم إلى درجة لو أصيب الولد أو الزوجة بمرض خطير، لطار صوابكم وعمّ الظلام أمام أعينكم، ولا يخطر ببالكم قط لتكميل هذا الحب أبدا أن تطّلعوا على تركيبهم الداخلي، لأن اليقين الذي أنتم حائزون عليه، بأنه ولدكم أو زوجتكم، يجعلكم قلقين ومضطربين بسبب ذلك المرض. كذلك الاطلاع على الأسرار الداخلية غير المتناهية ليس ضروريا في سبيل الله ولحبه وعشقه. والحق أنه ليس بوسع الإنسان أصلا أن يطّلع عليها كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ . أي أن العقول لا تصل كنهه ولكنه محيط بالعقول كلها.

إذًا، فيكفى الاطلاع من أجل معرفة الله على أنه موجود فعلا ويتحلى بصفات القدرة والرُّحم والعلم والحكمة وغيرها التي هي ضرورية للربوبية الكاملة والجزاء، وأنه خالقنا أو أن فضله تعالى ومنته كذا وكذا علينا لأن هذا القدر من المعرفة ضروري لنشوء الحب. فمثلا إذا لم يعرف أحد أباه أو أمه تحت جُنح الليل لن يحترمهما كما يجب. فالمعرفة ضرورية لنشوء الحب والأدب ولكن فقط بقدر ما يقتضيه الحب. وكما بينتُ من قبل فإن المعرفة تفوق الحب وإن الحب يتولد نتيجة المعرفة فقط. كذلك إن معرفة الله ضرورية قبل حبه، ولكن بالقدر الضروري للحب. ولكن لا علاقة في هذا المقام للمعرفة التي يتوصل إليها الجراح مثلا بتشريح البطن أو شق الرأس بل تكفي بقدر ما هي ضرورية للابن ليعرف أباه. ولو قرأتم القرآن الكريم من البداية إلى النهاية لعلمتم أنه يعلُّم المعرفة نفسها التي بما يتولد الحب ويثور عشق الله في القلب. تستطيعون أن تفهموا أنه يكفي لجعل أحد يحب أحدا أن يقال إن ذلك الشخص وحيد عصره في الجمال وعديم النظير في الحسن، وصورته مليحة

الأَنعام: ١٠٤

وعيناه تشدان القلوب إليهما، وشفتاه عذبتان وصوته رحيم ووجهه يلمع كالقمر وهو عديم المثال في حسنه وجماله وملاحته، ولا شريك له في ذلك. وليس ضروريا أن تذكروا له تركيبه الداخلي وتذكروا كيفية معدته أو طحاله أو كليتيه أو رئتيه وغيرها لأنه لا علاقة لهذه الأشياء مع الجمال. كذلك ما ذكر الله تعالى من محاسنه ومزاياه في القرآن الكريم تبين كلها الحسنَ والأحلاقَ الفاضلة فقط، وبقراءها يتبين بكل صراحة أن القرآن يريد أن يجعل قارئه عاشقا لله تعالى. والحق أنه جعل آلاف الناس عاشقين، وأنا العبد الضعيف أحدهم. من ذا الذي يستطيع أن يشرح أحوال الله الباطنية. أي طبيب يستطيع أن يطلع على أوردة الله وعضلاته مثلا؟ وما دام الحال أنه لم ينته إلى الآن شرح تركيبة الإنسان الداخلية ولم يتسنّ إلى الآن مجهر تظهر به ديدان تملك الإنسان في لمح البصر، فكيف يمكن شرح صفات الله تعالى؟ فمن الوقاحة والتجاسر الادّعاء أن الأرواح والذرات ليست من حلق الله، ولأنه لا يستطيع أن يخلق من العدم لذا لا يستطيع أن يهب النجاة الأبدية أيضا. وكأنه قد أُحيط بالله علما وقد اكتشف الإنسانُ قدراته كلها وأصبح الله تعالى محدودا في حدود.

يا مواطني الأحباء، إن هذا الكلام ليس صحيحا ولن أقبل قط أن المراد من عبارة الفيدا هو كما فهمتموه إن وُجدت فيه عبارة مثلها. أتى لنا أن نصل إلى كنه قدرات الله العميقة، فكل شأن من شؤونه يفوق علمنا. هل لنا أن نقدر أن الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والأرض التي بسطها لنسكنها كان بحاجة إلى خلقها إلى مدة كحاجة الإنسان إليها لصنع شي ما؟ هل لأحد أن يقول أية عربة حملت الاسمنت أي اللبن وما شاهها من المستلزمات لصنع تلك الأشياء؟ ومن هم البناؤون الذين بنوها؟ بل الحق أن تلك الأشياء كلها خُلقت بأمره

عَجَلًا. فهل لنا أن نقيس أعماله على أعمال الإنسان؟ والذي يريد أن يحيط بقدراته هو ينكره في الحقيقة. لم يعطنا الله علما إلا أن الأرواح والأشياء كلها كلمات الله أي تُخلق بكلمة الله. وهذا سر الربوبية، وهناك آلاف الأسرار في نظام قدرته، ومن يستطيع أن يحلها؟

تذكّرت بالمناسبة أنني رأيت ذات مرة ربي ذا الجلال بصورة تمثَّلية في عالم الكشف وكتبت عدة نبوءات ووددت أن أطلب منه ١١١ التوقيع عليها، إذ تراءت لي صورته في عالم التمثُّل. وعندما قدمت تلك الورقة وقَّع الله وَ عَلَكُ عليها بالحبر الأحمر. وقبل التوقيع هزّ القلم ووقعت قطرات السائل الأحمر على ثيابي كذلك سقط السائل الأحمر نفسه على شخص مخلص اسمه "عبد الله" من سكان مدينة "سنُّور" وهو موظف في ولاية بتياله وكان جالسا على مقربة مني. وقد بل قميصي بذلك السائل مع أننا كنا جالسين تحت السقف، وكان محالا أن يسقط السائل من مكان آخر. فقد أحذ ميان عبد الله السنوري ذلك القميص منى تيمنا ولا يزال موجودا. وسواء أقبلَ أحد بهذا الحادث أم لا ولكنني أؤمن به على أن الله قد خلق مادةً من العدم. الاعتقاد بأن الله لا يستطيع الخلق من العدم لا يليق إلا بالذي اطُّلع على جميع أسرار الله تعالى، وإلا فهو تدخُّل دون مبرر. مع أن كل ما يخلقه الله إنما هو خلقٌ من العدم، ولكنه ليس نوع من العدم الذي يستطيع الإنسان إدراكه، بل هذا السر في علم الله وحده.

وإذا نُبذ الاعتقاد القائل بأن كل شيء مخلوق بيد الله تعالى، سيصبح الله وتلك الأشياء سواسية، وتتلاشى سيطرة الله عليها، ولا بد من قبول أن هذه الأشياء التي جاءت إلى حيز الوجود من تلقائها ليست بحاجة إلى سند من الله قط، ولولا وجود الله فلا حرج عليها. وفي هذه الحالة يصبح الدعاء لتزكية الروح عبثا ولغوا محضا، لأن الأشياء التي لم يخلقها الله تعالى أصلا كيف يمكن

أن يتصرف بها؟ كذلك لا يبقى في هذه الحالة أيّ دليل على وجوده تعالى لأنه ما دامت الأرواح كلها وقواها جاءت إلى حيز الوجود من تلقائها، وكذلك ذرات الأجسام موجودة من تلقائها فأي دليل قاطع بقي على وجود الإله؟ فليوضّح لنا هذا الأمر أحد، لأن الوصل والفصل بين الأرواح والذرات التي وُجدت من تلقائها لا يكون دليلا على وجود الإله. ألا يجوز وألا يمكن أن يكون الاتصال والانفصال أيضا تلقائيا بين الأرواح والذرات التي وُجدت تلقائيا وأن تتصل ببعضها تلقائيا، وتنفصل أيضا تلقائيا؟

فليكن واضحا أنه إذا أراد الإنسان أن يقوم بالتحقيق في وجود الله وصفاته-مشغوفا بفلسفته الزائفة ومنطقه الكاذب- بالأسلوب الذي يحقِّق به في وجود المخلوقات فلن يخرج من هذه الدوامة سالما قط بل سيهلك حتما في مرحلة من المراحل. فمثلا سيفكّر أن الله تعالى خلق هذا وحلق هذا وسينشأ في ذهنه سؤال: مَن الذي حلق الله؟ كذلك سوف تنشأ في قلبه أسئلة أحرى كثيرة ومضلة من هذا القبيل. منها مثلا: أين الله، ولماذا لا يُرى؟ فسيُسحَق إيمانه في دوامة هذه الأسئلة كما تُسحَق الحبة في الرحى. بل يجب أن يكون معلوما أن هذا الأسلوب الذي اختارته الأمم الأخرى ليس أسلوبا صحيحا وسليما لمعرفة الله. وكانت نتيجة هذا التدخل غير المبرر دائما أن الناس مثلهم صاروا ملحدين في نهاية المطاف، لأن الأمور التي اعتمدوا عليها للاطلاع على الشرح العقلي لوجود الله وصفاته لم تُطمئن قلوهم طمئنة كاملة، فأنكروا وجود الله حاسبين أدلتهم غير كافية. لذلك توجد فئة "ناستك مت" في الهند بكثرة، وأكثر من بلاد أحرى. لهذا السبب وُجدت فِرقٌ اتخذوا لتسكين قلوهم أشياء أخرى آلهة لهم. إذًا، فإن عدد الفئات التي نشأت في الهند التي تعبد الشمس والقمر والنار والماء والأحجار وغيرها فقد نتجت هذه العبادة عن الاضطراب نفسه في

الحقيقة. لولا التدخّل غير المبرر في ذات الله وصفاته لنشأت هذه الفرق بعدد قليل جدا. لذلك ما عدَّ الله في القرآن الكريم الشرحَ عن وجود الله كشرح الطبيب أو الجراح جائزا وقال: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾. أي كما أن ذات الله تفوق علم الإنسان وفهمه كذلك أفعاله عَجَلَّلُ أيضا تفوق علم الإنسان وفهمه. ولقد أثبت الله تعالى ذاته وصفاته في القرآن الكريم بآيات عظيمة ولم يكلِّف عقل الإنسان بما لا يطيقه. غير أنه ذكر بعض مخلوقاته أيضا وقال بأن العقل العادي ليس قادرا على فهمها كمثل الملائكة الذين سخرهم الله تعالى لبعض الخدمات مثل تبليغ الوحي والإلهام. لعل جاهلا يقول هنا: إذا كان الله تعالى قادرا على كل شيء فما حاجته إلى خلق الملائكة؟ يكفي جوابا على ذلك أن مثل هذه الحاجة كمثل الحاجة -مع كونه تعالى قادرا- إلى الهواء لإيصال الصوت إلى الآذان، أو الحاجة إلى الشمس لهداية الأعين إلى السبيل. والحق أنه كما وضع الله تعالى بعض الأسباب في النظام المادي لتكميل بعض الأشياء، كذلك وضع الأسباب نفسها في النظام الروحاني أيضا، ليتطابق كلا النظامين ويَدُلا على إله واحد.

كذلك يعترض بعض من قليلي الفهم على وجود الشيطان أيضا، وكأن الله تعالى بنفسه أراد أن يضل الناس. ولكن الأمر ليس كذلك، بل كل فطين يستطيع أن يدرك أن في كل شخص توجد قوتان؛ تسمَّى إحداهما بالعربية "لِمَّة الشيطان" وتسمَّى الأخرى "لِمَّة اللَك". أي من الملحوظ في فطرة الإنسان أن تنشأ تارة في قلبه فكرة حسنة لأسباب غير معروفة فيرغب قلبه في الأعمال الحسنة، وتارة أخرى تنشأ في قلبه فكرة سيئة، فتميل طبيعته إلى السيئة والمنكرات والظلم والشر. فالقوة التي هي منبع الأفكار السيئة هي ملك. ولا بد بحسب القرآن الكريم. والقوة التي هي منبع الأفكار الحسنة هي ملاك. ولا بد

من الاعتراف بهاتين القوتين المشهودتين والملحوظتين، أيا كان أسلوب اعترافكم بهما. كذلك هناك اعتراضات كثيرة وُجِّهت إلى القرآن الكريم نتيجة الجهل وقلة العلم فقط، مع أن تلك الأمور كلها منبع الحق والحكمة. ولكن العناد بلاء لا يسمح لصاحبه بالتفكير.

وقد تلقيت في أثناء كتابة هذا المقال الإلهامات التالية التي رأيت من المناسب أن أسجلها هنا، ونصها: "إلهم ما صنعوا هو كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنت مني بمترلة روحي. أنت مني بمنزلة النجم الثاقب. جاء الحق وزهق الباطل."

والآن ألهي هذا المقال، وأدعو الله تعالى أن يهدي الحضور كلهم، بل العالم كلَّه إلى الصراط المستقيم، آمين. والسلام على من اتّبع الهدى.

#### الراقم:

العبد الضعيف: ميرزا غلام أحمد القادياني، المسيح الموعود في ١٩٢٥/١٩٢٨ هجري، في ١٩٢٨/١٢/٢ هجري، ١٩٦٤ مغهر ١٩٦٤ سمت المناه



التقويم الهندي. (المترجم)

## غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب ٹائیل باراول

الطتاخير

معام ملح

Ĩ.

ہندوستان کے دوبڑے ندہ ہنے ہندوایزم اور اسلام میں صالحت
کرانے کے لئے الملحفرت صرت مجترالکہ سے الموقود والهدی محبوراً و واسلام نے اپنی زندگی سے آخری و وین و نونیں کھھااور و موز بندوو سلمانوں سے ایک ظیم الشان جلسیس بمقام پنجاب یونیوسٹی اللہ ہو ہناریج اماہ ون شواع پڑھاگیا۔

مطبوءمطبع نولكة وربيس لابور

#### ترجمة غلاف الطبعة الأولى

## الصُّلح خير

# رسالة الصلح

## التي

ألفها حجة الله سيدنا المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه الصلاة والسلام في يومين أو ثلاثة أيام أخيرة من حياته لإقامة الصلح بين ديانتين كبيرتين في الهند أي الهندوسية والإسلام، وقرئت بتاريخ في قاعة جامعة بنجاب لاهور في اجتماع حاشد ضم الهندوس والمسلمين المحترمين.

وطُبعت في مطبعة نولكشور بالأهور

## بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

يا إلهي القادر، يا هاديَّ الحبيب، اهدنا الصراط الذي يصل به أهل الصدق والصفاء إليك، ونجنّنا من السبل التي مؤداها الشهوات أو الضغينة أو البُغض أو الطمع والجشع الدنيوي فقط.

أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، على الرغم من مئات الاختلافات بيننا فإننا، مسلمين وهندوسا، نشترك في إيماننا بالله الذي هو حالق العالم ومالكه، كذلك نشترك جميعا في اسم "الإنسان"؛ أي كلّنا نسمّى بشرا. وإضافة إلى ذلك نحن جيران لبعضنا البعض بصفتنا سكان بلد واحد. لذلك يجب علينا أن نكون رفقاء بعضنا بصفاء القلب وحسن النية، وأن نواسي بعضنا في كروب الدين والدنيا حتى يصبح بعضنا كالأعضاء لبعضنا الآخر.

أيها المواطنون، إن الدين الذي ليس فيه تعليم المواساة العامة ليس دينا، كذلك الإنسان الذي ليست فيه عاطفة المواساة ليس إنسانا. إن إلهنا لم يُجحف بحق قوم. فمثلا القوى والقدرات البشرية التي وهبها لأقوام قديمة في الهند قد أنعم بما نفسها على العرب والفرس وأهل الشام والصين واليابان وأوروبا وأميركا أيضا. إن أرض الله تخدم الجميع كالفراش، كذلك شمسه وقمره ونجومه المتلألئة الكثيرة تفيد الجميع كسراج، وتخدمهم خدمات أخرى أيضا. كذلك تستفيد الأمم كلها مما خلق من العناصر مثل الماء والنار والتراب، وكذلك من الأشياء الأحرى مثل الغلال والفواكه والأدوية وغيرها. هذه الصفات الإلهية تعلمنا درسا مفاده أنه يجب علينا نحن أيضا أن نتعامل مع إحوانها البشر بالمروءة، وألا نضيق بذلك ذرعا، ولا نكون ضيّقي الآفاق.

رسالة الصلح (سالة الصلح

أيها الأحبة، اعلموا يقينا أنه لو لم تحترم إحدى الطائفتين منا الأحالاق الإلهية، وجعلت سلوكها على عكس صفات الله الحسنة، لهلكت تلك الطائفة سريعا، ولن تلقي بنفسها فقط إلى التهلكة، بل ستعرِّض ذريتها أيضا للدمار. لقد ظل المتقون في كل البلاد يشهدون منذ أن خُلقت الدنيا على أن التخلق بصفات الله هو كماء الحياة للبشر. وإضافة إلى ذلك إن حياة الناس المادية والروحانية تتوقف على أن يتخلقوا بصفات الله المقدسة التي هي منبع السلام.

لقد استهل الله تعالى القرآن الكريم بالآية في سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، أي الصفات الكاملة والمقدسة كلها لله تعالى.

إن كلمة "عالَـم" تشمل الأقوام المختلفة والعصور المختلفة والبلاد المختلفة كلها. الحقيقة أن في استهلال القرآن الكريم بهذه الآية تفنيدا للأقـوام الـذين يجعلون ربوبية الله العامة وفيوضه مقتصرة على قومهم ويزعمون كأنَّ أقوامًـا آخرين ليسوا عباد الله وكأن الله قد نبذهم كشيء رديء بعد خلقهم أو نسيهم أو كأنهم لم يكونوا من مخلوقات الله، والعياذ بالله.

كما أن اليهود والنصارى مثلا لا يزالون يزعمون أن كل الأنبياء والرسل من عند الله كانوا من اليهود فقط، وأن الله ظل ساخطا على الأمم الأخرى حتى أنه رآهم يهيمون في الضلال والغفلة، ومع ذلك لم يأبه بهم شيئا، كما جاء في الإنجيل أيضا أن المسيح التَّلِيُّ قال: لم أُرسَل إلا إلى خراف بيت إسرائيل. هنا نقول على سبيل الافتراض المحال أن قوله هذا الذي ينم عن آفاق ضيقة بعد ادّعاء ألوهيته يثير الاستغراب. فهل كان المسيح إله الإسرائيلين فقط و لم يكن إله أقوام أخرى حتى تفوّه بكلمة أنه لا علاقة له بإصلاح أمم أحرى وهدايتهم؟!

باختصار، إن مذهب اليهود والنصارى هو أن جميع الأنبياء والرسل جاؤوا من سلالتهم فقط، ونزلت كتب الله كلها أيضا في قــومهم. إذًا، إن سلســلة

الوحي والإلهام قد انقطعت على عيسى الطَّيْكُلِ بحسب معتقدات النصارى وخُتم على إلهام الله.

والآريون أيضا متمسكون بالمعتقدات نفسها، أي كما يعد اليهود والنصارى شرف النبوة والوحي مقتصرًا على بيت إسرائيل فحسب، وينكِرون شرف الوحي على الأمم الأحرى. فالآريون أيضا ولسوء حظ البشر يعتنقون الاعتقاد نفسه؛ أي ألهم أيضا يعتقدون بأن سلسلة وحي الله وإلهامه لم تخرج عن حدود الهند، بل قد انتُخب رجال الله الأربعة من هذا البلد، وظل الفيدا وحده ينزل مرة بعد أحرى دوما، وقد خُصّت السنسكريتية، أي لغة الفيدا، وحدها لتكون لغة الإلهام دائما.

فلباب القول: كِلا هذين القومين لا يؤمنون بأن الله رب العالمين، وإلا فلا يوجد سبب لأن ينشئ الله علاقة دائمة مع قوم معين يُلاحَظ منها الانحياز والتحزب بكل وضوح، مع أنه و رب العالمين وليس رب الإسرائيليين أو رب الآريين وحدهم.

فلدحض هذه المعتقدات استهل الله القرآن الكريم بآية: ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ووضح لنا في عدة آيات في القرآن الكريم أنه ليس صحيحا أن الأنبياء والرسل قد بُعثوا في قوم أو بلد معين فقط، بل الحق أنه على لم يهمل أي أمة أو أي بلد. والقران الكريم يشرح لنا بأمثلة مختلفة أنه كما أن الله تعالى ظل يربي أهل كل بلد يما يناسبهم، كذلك متّع كل بلد وقوم بالتربية الروحانية أيضا كما يقول في القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلّا حَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ فحري القبول دون أدن نقاش أن ذلك الإله الحق والكامل الذي يجب على كل إنسان أن يؤمن به هو رب العالمين، وأن ربوبيته ليست حاصة بقوم دون قوم، أو بزمن دون آخر أو بلد دون غيره، بل هو رب الأمم كلها ورب الأزمنة والأماكن

والبلاد كلها، وهو منبع الفيوض كلها، ومنه القوة كلها روحانية كانت أم مادية، وبفضله تتربّى كل الموجودات، وهو سند كل وجود.

إن فيض الله عام ومحيط بكل الأقوام والبلاد والأزمنة لكيلا يشكو قوم فيقولوا بأن الله من على قوم كذا وكذا ولم يمن علينا، أو أعطى قوم كذا كتابا منه ليهتدوا به ولكننا ما أعطيناه، أو ظهر بوحيه وإلهامه ومعجزاته في زمن كذا وكذا ولكنه بقي مخفيا في زمننا. فبإظهاره الفيض العام دحض الاعتراضات كلها من هذا القبيل وأبدى صفاته الواسعة إذ لم يحرم قوما من فيوضه المادية والروحانية ولم يحرم أي زمن.

إذًا، فإذا كانت هذه هي صفات ربنا فيجدر بنا أن نتأسى بها. فيا أيها الإخوة المواطنون، أقدّم لكم بكل أدب هذا المقال الصغير بعنوان: "رسالة الصلح". وأدعو بصدق القلب أن يلهمكم الله القادر بنفسه، ويكشف عليكم سر إخلاصي، حتى لا تسيئوا فهم هذه الهدية الوديّة، فلا تحسبوها مبنية على هدف معين أو رغبة نفسانية.

أيها الأعزاء، إن قضية الآخرة خافية على عامة الناس في معظم الأحيان، ولا يُكشف سرّ عالم العقبى إلا على الذين يموتون قبل أن يموتوا. أما حسنات الدنيا وسيئاتما فيمكن أن يدركها كل عقل بصير.

لا يخفى على أحد أن الوحدة تزيل كل البلايا التي لا تكاد تزول بأية وسيلة. المصاعب التي لا تكاد تُحَلّ بأية خطة تنحل بالوحدة. فيُستبعد من العاقل أن يحرم نفسه من بركات الوحدة. الهندوس والمسلمون قومان في هذا البلد، ومن المستحيل أن يتحد الهندوس مثلا في وقت من الأوقات ويُخرجوا المسلمين من هذا البلد أو يجتمع المسلمون ويَنفوا الهندوس منه، بل قد أصبح الآن المسلمون والهندوس جزءان لا يتجزآن عن بعضهما، فإذا أصيب أحدهم بمكروه

سيشاركه فيه الآخر. وإذا أراد قوم أن يحقروا قوما آخرين نتيجة الاعتزاز بأنفسهم أو مشيختهم فلن ينجو الآخرون من وصمة الحقارة. وإذا قصر أحد في مواساة جاره سيتحمل الخسارة هو نفسه أيضا. ومن فكر منهما في دمار الآخر كان مثله كمثل الذي يجلس على غصن ثم يقطعه. لقد أصبحتم مثقفين بفضل الله تعالى، فحري بكم أن تتركوا الضغائن وتتقدموا في الحب وحري بفطنتكم أن تنبذوا الفتور، واختاروا المواساة المتبادلة. إن مثل مصاعب الدنيا كمثل السفر في الصحراء، يقوم به المرء في الصيف بنفسه وفي حر الشمس؛ فلاجتياز هذا السبيل الصعب هناك حاجة إلى الماء البارد للوحدة المتبادلة ليُطفئ هذه النار المضطرمة وينقذ من الموت عطشاً.

ففي هذا الوقت الحساس أدعوكم إلى الصلح الذي يحتاج إليه كلا الفريقين بشدة. أصناف الابتلاءات نازلة على العالم، إذ تقع الزلازل والمحاعات ولم ينته الطاعون أيضا. وما أحبرني به الله هو أنه إن لم يرتدع الناس عن سوء أعمالهم ولم يتوبوا من المنكرات ستحل بهم بلايا قاسية جدا، ولن ينتهي بلاء واحد إلا وسيظهر بلاء آخر حتى يضيق الناس منه كثيرا ويقولوا ماذا عساه أن يحدث؟ وكثير منهم سيصبحون كالمجانين عند تعرضهم لدوامة المصائب. فيا أيها الإخوة المواطنون، انتبهوا قبل أن تأتي تلك الأيام. فليتصالح الهندوس والمسلمون فيما بينهم، والفئة من القوم الذين ارتكبوا اعتداء يحول دون الصلح فلينبذه ذلك القوم، وإلا فإن ذنب العداوة المتبادلة سيكون في عنقهم.

وإذا تساءل أحد كيف يمكن أن يتم الصلح بينما الاختلافات الدينية حائلة دونه وتخلق الفُرقة بين القلوب يومًا إثر يوم؟ قلت في جوابه: الاختلافات في الأمور الدينية مبنية على العقل والإنصاف والأمور المشهودة عند كِلا الجانبين، وقد أُعطى الإنسان عقلا ليختار أسلوبا لا يبعد عن العقل والعدل ولا يخالف

الأمور المحسوسة والمشهودة. والخلافات البسيطة لا يمكن أن تحول دون الصلح. الخلاف الذي يمكن أن يحول دون الصلح هو فقط ذلك الذي يهاجَم فيه بالإساءة والتكذيب نبي مقبول أو كتاب مقبول وموحى به عند أحد.

فمن دواعي السرور لحجي الصلح أنه يوجد في تعليم الفيدا أجزاء من تعليم الإسلام الجامع بشكل أو بآخر. فمثلا، مع أن المذهب الحديث، أي آريا سماج، يعتقد أنه قد خُتم على الإلهام الإلهي بعد نزول الفيدات، إلا أن المصلحين الذين جاؤوا في الديانة الهندوسية بين فترة وأخرى والذين يوجد أتباعهم بعشرات الملايين في هذه البلاد، قد خالفوا هذا الخاتم بإعلائهم تلقي الإلهام. فعلى سبيل المثال إن أحد هؤلاء الأنبياء الذي يؤمن به الناس باحترام كبير وعظمة في هذه البلاد وفي البنغال واسمه سري كرشنا، قد ادّعى تلقي الوحي، وأتباعه لا يؤمنون به ملهما فحسب، بل يعتقدونه إلها. ولكن ما من شك في أن "سري كرشنا" كان رسولا ومصلحا في وقته، وقد كلّمه الله.

كذلك كان من قوم الهندوس في هذا الزمن الأخير "بابا نانك" وهو معروف بتقواه لدى كل شخص في هذه البلاد، وإن عدد أتباعه في هذا البلد، الدنين يُدعون السيخ، لا يقل عن مليوني نسمة. ولقد أعلن بابا نانك بكل وضوح في كتابه "جنم ساكهي" و"غرنته—" تلقي الإلهام. وقال في أحد المواضع من "جنم ساكهي" أنه تلقى إلهاما من الله أن الإسلام حق. وبناءً على ذلك أدّى فريضة الحج واتبع التعاليم الإسلامية كلها. وقد ثبت دون أدني شك أنه قد ظهرت على يده الكرامات والمعجزات أيضا، ولا مجال للشك أن بابا نانك

لا كتاب "جنم ساكهي" هو سيرة بابا نانك، أما "غرنتهـ " فهو كتاب مقدس عند السيخ. (المترجم)

كان رجلا تقيا ومصطفى. وكان ممن يسقيهم الله عَجَلَق شراب حبه، وقد وُلـــد من بين الهندوس ليشهد فقط بأن الإسلام من الله عَجَلَق.

ومن رأى مقتنياته المقدسة الموجودة في "ديره نانك" التي شهد فيها بكل قوة وشدة بالشهادتين: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم رأى مقتنياته المقدســة الموجودة في "غُرُو هرسهائي" في محافظة "فيروز بور" بما فيها نسخة من القرآن الكريم؛ لا يمكن أن يشك أن بابا نانك المحترم كان قد علم نتيجة قلبه الطاهر وضميره الطيب وبمجاهداته المقدسة سرا ظل خافيا على البانديتات الماديين. وبادعائه الإلهام وبإراءة المعجزات والكرامات من الله تعالى فنّد تمامـــا المعتقـــد القائل بأنه لا إلهام ولن تظهر الآيات بعد الفيدا. لا شك أن وجود بابا نانك المحترم كان رحمة من الله تعالى للهندوس. يمكنكم أن تعدّوه وليَّا أحريرا في الهندوسية أراد أن يزيل الكراهية التي كانت في قلوب الهندوس تجاه الإسلام. ولكن كان من سوء حظ هذا البلد أن الهندوسية لم تستفد من تعليم بابا نانك شيئا، بل آذاه البانديتات على مدحه الإسلام في كل مكان. لقد جاء لعقد الصلح بين الهندوسية والإسلام ولكن للأسف الشديد لم يهتم أحد بتعليمه. لو استفاد الناس منه ومن تعاليمه المقدسة لكان الهندوس والمسلمون كيانا واحدا اليوم. يا أسفا! يثير بكائي تصوُّرُ أن شخصا بارا مثله جاء إلى الدنيا ورحـــل منها ولكن الناس الجهلاء لم يستفيدوا من نوره شيئا.

على أية حال، قد أثبت أن وحي الله وإلهامه لا ينقطع أبدًا؛ وأن الآيات الربانية تظهر دائما على أيدي عباده الأصفياء، وشهد بأن عداوة الإسلام هي عداوة النور.

كذلك حرّبت أنا أيضا أن وحي الله وإلهامه لم ينقطع في هذا الزمن قط، والله يتكلم اليوم كما كان يتكلم في الماضي، ويسمع الآن أيضا كما كان

دسالة الصلح المالة الصلح

يسمع من قبل، ولم تبطل صفاته الأزلية في الزمن الراهن. ولقد أُنْعِمَ على يسمع بشرف مكالمة الله ومخاطبته منذ ثلاثين عامًا تقريبا، وقد أظهر على على يدي مئات الآيات التي شهدها آلاف من الناس ونُشرت في الكتب والجرائد. وما من فئة لم يشهدوا آية أو أحرى.

فكيف يمكن أن يُقبل، مع وجود هذه الشهادات المتواترة، تعليم الآريين الذي يُنسب إلى الفيدات بغير حق حين يقولون بأن سلسلة كلام الله وإلهامه قد انقطعت بالفيدات ولم يبق بعدها إلا القصص والأساطير. ويقولون متمسكين بمعتقداتهم هذه بأن جميع الكتب الموجودة في العالم باسم كلام الله دون الفيدات إنما هي افتراء الناس، والعياذ بالله، مع أن تلك الكتب تقدم شهادة على صدقها أكثر من الفيدا بكثير، وإن يد نصرة الله وعونه تحالفها وآيات الله التي تفوق العادة تشهد على صدقها. فما السبب إذًا أن يُعد الفيدا كلام الله ولا تُعَد الكتب الأخرى كلامه؟ ولأن وجود الله أعمق وأخفى إلى أقصى الدرجات، الكتب الأخرى كلامه؟ ولأن وجود الله أعمق وأخفى إلى أقصى الدرجات، لذا يقتضي العقل أيضا ألا يكتفي الله و الله أبكتاب واحد للدلالة على وجوده، بل يجب أن يصطفي الأنبياء من مختلف البلاد ويشرِّفهم بكلامه وإلهامه كيلا يُحرم من ثروة القبول الإنسان ضعيف البنيان الذي يمكن أن يتعرض للشبهات سريعا.

لا يمكن للعقل السليم أن يقبل أبدا أن الله الذي هو رب العالمين وينير الشرق والغرب بشمسه، ويسقي كل بلد بنعمة أمطاره عند الضرورة دائما، يمكن أن يكون والعياذ بالله بغيلا وضيق الصدر في التربية الروحانية، بحيث قد أحب إلى الأبد بلدا واحد، وشعبا واحد، ولغة واحدة فقط. لا أفهم، ما هذا المنطق؟! وما هذه الفلسفة القائلة بأن الإله يستطيع أن يفهم أدعية كل شخص وتضرعاته بلغته ولا ينفر من ذلك، ولكنه يكره بشدة أن يلقي في

القلوب إلهاما إلا بلغة الفيدا، أي السنسكريتية؟! هذه الفلسفة أو المعرفة المشمولة في الفيدا مثل معضلة مكنونة لم يقدر أحد على حلها إلى الآن.

وأنا شخصيًّا أرى الفيدا بريئا من أن ينشر على صفحاته مثل هذا التعليم الذي لا يناقض الفهم الصحيح فحسب، بل يصم الله والم أيضا بوصمة البخل والانحياز. والحق أنه عندما يمضي وقت طويل بعد نزول كتاب موحى به يضيف إليه أتباعه حواشي جديدة من عندهم، إما بسبب جهلهم أو بسبب أهوائهم النفسانية سهوا أو عمدا. ولأن أصحاب هذه الحواشي يكونون ذوي أفكار مختلفة، لذا تتفرع مئات المذاهب من دين واحد.

واللافت في الموضوع أنه كما يعتقد الآريون أن سلسلة الوحي قد اقتصرت دائما على الآريا والهند فقط وأن لغة الفيدا أي السنسكريتية هي التي خُصّت دائما بإنزال الإلهام وهي لغة الإله، كذلك يعتقد اليهود الاعتقاد نفسه عن قومهم وكتبهم؛ فهم يرون أن لغة الله الأصلية هي العبرية، وأن سلسلة إلهام الله ظلت مقتصرة على بني إسرائيل وعلى بلادهم فقط، ومن ادّعى كونه نبيا من خارج سلالتهم ولغتهم فيعُدّونه كاذبا، والعياذ بالله.

أليس بتوارد غريب أن كِلا الشعبين قد اتبعوا الأسلوب نفسه في بيالهم؟! كذلك هناك فِرق أخرى كثيرة أيضا في العالم تتمسك بالفكرة نفسها مثل المجوس؛ الذين يقولون بأن أساس دينهم يعود إلى بلايين السنين قبل الفيدا. يتبين من ذلك أن الفكرة بأن بلادهم وقومهم ولغة كتبهم هي التي خُصّت بوحي الله وإلهامه، قد نشأت بمحض العناد وقلة المعلومات. ولما أتت على العالم أزمنة كان يجهل فيها قوم أحوال قوم آخرين، وأهل بلاد كانوا غير مطلعين تماما على وجود أهل بلد آخر؛ فبسبب هذا الخطأ ظن كل قوم تلقوا من الله كتابا أو جاءهم رسول أو نبي منه أن كل ما كان من المفروض أن يأتي من الله تعالى جاءهم رسول أو نبي منه أن كل ما كان من المفروض أن يأتي من الله تعالى

كهداية فهو هذا فقط، وأن قومهم وبلادهم وحدها هي التي أُعطيت كتاب الله، أما بقية العالم كله فمحروم منه.

هذه الفكرة ألحقت بالعالم أضرارا كثيرة، وكانت هي بندرة الأحقاد والضغائن المتبادلة التي استمرت في النمو بين الأقوام. وقد مرّ وقت طويل من الزمن ظل فيه كل قوم مختفين عن أعين الأقوام الأخرى، وبقي كل بلد مختبئا ومحتجبا عن أعين أهل البلاد الأخرى، حتى أن العلماء في الهند كانوا يعتقدون بأنه ليست هناك منطقة مأهولة وراء جبال الهملايا.

وعندما رفع الله الحجاب، وتوسّعت معلومات الناس قليلا عن المناطق المسكونة في الأرض، كانت قد ترسخت في هذا الزمن في قلوب الناس كالنقش في الحجر المزايا الزائفة التي اخترعوها من عند أنفسهم وأدخلوها في معتقداهم عن الكتب الموحى بها وعن أنبيائهم ورسلهم، وكان كل قوم يزعم أن بلادهم هي التي ظلت عاصمة الله دائما. ولأن هذه الخصال والهمجية كانت مستولية على معظم الأقوام، فكانوا يردون بالسيف على كل من خالف التقاليد القديمة، فلم يكن بوسع أحد أن يُخمد حماس الأقوام كلها المبنى على الثناء على أنفسهم ويصلح ما راب بينهم. لقد اهتم "غوتم بوذا" بهذا الصلح وما كان يعتقد أن الفيدا هو كل شيء ولا يوجد شيء بعده، وما كان يقر بخصوصية قوم أو بلد أو سلالة؛ أي لم يتبنّ المذهب القائل بأن كل شيء ينحصر في الفيدا فقط وأن هذه اللغة وهذا البلد، وهؤلاء البراهمة قد سُجِّلوا في محكمة الله إلى الأبد لتلقّي الإلهام، لذا فقد مر بمعاناة شديدة بسبب هذا الخلاف وسمِّي ملحدا لا دين له. كما أن جميع الباحثين في أوروبا وأميركا الذين لا يؤمنون بألوهية المسيح ولا تطمئن قلوهم بأن صلب الإله أيضا ممكن، كلهم يُعَدّون ملاحدة عند القساوسة.

إذًا، فقد عُدّ بوذا أيضا ملحدا من هذا النوع. وكما هو دأب الأشرار بوجه عام فقد أُلصقت به تمم كثيرة بغية تنفير الناس منه. فكانت النتيجة أن نُفي بوذا من الهند التي كانت مسقط رأسه وربوع شبابه ووطنه، ولا يــزال الهنــدوس يستخفون ويحتقرون بشدة البوذية ونجاحها. ولكن بحسب قول عيســـى التَكْنُلا: "لُيْسَ نَبِيٌّ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْتِهِ"، فقد هاجر بوذا من بلده إلى بلــد "لَيْسَ نَبِيٌّ بِلاَ كَرَامَةٍ إلاَّ فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْتِهِ"، فقد هاجر بوذا من بلده إلى بلــد آخر وأحرز نجاحا باهرا، وكما يقال إن ثلث العالم ينتمي إلى البوذية، ومركزها الأصلي من حيث كثرة الأتباع هو الصين واليابان وإن كانت قــد وصــلت روسيا الجنوبية وأميركا.

والآن أعود إلى صلب الموضوع وأقول: العصور التي كان فيها أصحاب كل دين على غير دراية بوجود دين آخر، كان من الطبيعي في عالَـم الجهل ذلك أن ينحصر كل شعب في دينهم وكتابهم، ولكن كانت نتيجة هـذا الحصر النهائية أنه عندما اطّلع أهل بلد على بلد آخر واطّلع الناس من بلاد مختلفة على دين بعضهم بعضا، تعذّر عليهم أن يصدّق دين بلد ديـن بلـد آخر، لأن الخصوصيات والفضائل التي تقررت لكل دين نتيجة المبالغات، علـي غـرار مبالغات الشعراء، لم تكن إزالتها مهمة سهلة. لذا شدّ أهل كل دين مئـزرهم لتكذيب دين آخر. لقد رفع أصحاب كتاب "الدساتير" المتاف: ليس مثلنا أحد في العالم، وحصروا سلسلة النبوة على سلالتهم فقط، وقالوا بأن لدينهم تاريخا عتيقا جدا بحيث يخجل مؤرخو الفيدات أمامهم.

أما ديانة العبرانيين فقد أبعدت النجعة إذ عدّوا بلاد الشام وحدها مقام عرش الله إلى الأبد، وحُسب أن للصلحاء من سلالتهم فقط حقا ليُرسَلوا لإصلاح

ا كتاب الزرادشتية (المترجم)

البلاد، ولكن هذا الإصلاح ظل مقتصرا على بني إسرائيل فقط، وانتهى إلهام الله ووحيه على سلالتهم فحسب، ولو هبّ أحد غيرهم لكان كاذبا.

كذلك انتشرت في الهند أيضا المعتقدات نفسها التي انتشرت عند بين إسرائيل. وطبقا لمعتقداتهم، فإن الله هو ملك الهند وحدها؛ وكيفيته أنه ليست له أي دراية بوجود البلاد الأخرى. ويُعتقد دون أدنى دليل أنه منذ أن راق الإله جوّ الهند، لم يرد قط أن يزور البلاد الأخرى ولو مرة ويسأل عن حال الناس المساكين الذين خلقهم ثم نسيهم.

فيا أصدقائي، تفكروا في هذا الأمر بالله عليكم، ألطبيعة البشر أن تقبل هذه المعتقدات؟! أو يمكن أن يتسع لها أي ضمير؟! لا أفهم، أي فطنة هذه؟! إذ يعتقدون بأن الله هو رب الكون كله ومن ناحية أخرى يقولون بأنه تخلّى عن ربوبية العالم كله، وأنَّ نظر رحمته يحيط قوما واحدًا وبلدًا واحدًا ومكانًا واحدًا فقط.

فيا ذوي الفطنة، اعدِلوا بأنفسكم، أتوجد في قانون الله المادي الجاري في الطبيعة شهادة على ذلك؟! وإلا فكيف يمكن أن يكون قانونه الروحاني مبنيا على انحياز مثله؟! لو استُخدم العقل لأمكن أن تُعرف كل حسنة أو سيئة من نتيجتها أيضا. فلا أرى حاجة إلى بيان ماذا عسى أن تكون نتيجة الإساءة وكيل الشتائم لأنبياء الله الصالحين الذين يدخل في حلقة طاعتهم عشرات ملايين الناس من كل فئة، وما هي ثمرتها في نهاية المطاف، لأنه ما من قوم إلا وقد شاهدوا شيئا من هذه النتائج.

أيها الأعزة، إن التجارب القديمة والاختبارات المتكررة قد بَيَّنت دون شائبة شك أن ذكر أنبياء الأمم المختلفة ورسلهم بكلمات مسيئة وسبهم سم فتاك، لا يهلك الجسد فحسب في نهاية المطاف بل يهلك الروح ويدمّر الدين والدنيا

أيضا. لا يمكن لبلد أن يعيش في أمن ووئام ما دام أهله عاكفين على البحت عن عيوب زعماء الأديان لدى بعضهم البعض وهتك شرفهم. لا يمكن أن يتحد هذان القومان في وحدة صادقة قط ما دام أحدهما أو كلاهما ينكرون أنبياء غيرهم أو أولياءهم أو رجال دينهم بالسوء أو بكلام بذيء. من الذي لا تثور غيرته عند سماعه الإساءة إلى نبيه أو مقتداه؟ والمسلمون بوجه خاص قوم لا يعتقدون أن نبيهم إله أو ابن إله، ولكنهم قوم يعدون النبي في أولى الناس احتراما من بين الذين ولدهم أمهاهم. فلا يتحقق الصلح مع مسلم إلا إذا ذُكر نبيه المقدس عند النقاش بكلمات الاحترام والتعظيم والتبحيل.

أما نحن فلا نستخدم اللغة البذيئة قط بحق أنبياء الأقوام الآخرين، بل نعتقد أنه بقدر ما جاء الأنبياء في العالم إلى أقوام مختلفة، وقد آمن بهم عشرات ملايين الناس وترسخت عظمتهم وحبهم في أيّ بقعة من بقاع العالم، وقد أكل الدهر وشرب على هذا الحب والاعتقاد؛ فهذا الأمر وحده يكفي دليلا على صدقهم، لألهم لو لم يكونوا من عند الله لما انتشر قبولهم في قلوب عشرات ملايين الناس. العزة التي يهبها لعباده المقبولين لا يهبها لغيرهم، وإذا حاول أحد أن يحتل مكانتهم يُدمّر سريعا ويهلك.

فمن هذا المنطلق نعتقد أن الفيدا كان من عند الله، ونحن نحسب الملهمين المذكورين فيه صالحين ومقدسين. مع أننا نرى أن تعاليم الفيدا لم تنجح في تحويل أية فئة إلى عابدين حقيقيين لله تعالى، وما كان لها أن تنجح في ذلك أصلا. والذين يوجدون في هذا البلد ممن يعبدون الأوثان أو النار أو الشمس أو يعبدون "نهر الغانج" أو آلاف الآلهة غيرهم، أو الذين يتبعون ديانة "جَين مت" أو "شاكت مت"، كلهم ينسبون ديانتهم إلى الفيدا. الفيدا كتاب مجمل للغاية محيث يمكن لكل الطوائف أن يستخلصوا منه ما يشاؤون. ولكن بحسبما علمنا

٢١٦ (سالة الصلح

الله، فإننا نؤمن إيمانا قويا بأن الفيدا لم يكن من افتراء الإنسان. لا توجد في افتراءات الإنسان قوة على جذب عشرات الملايين من الناس وتأسيس جماعة دائمة. مع أننا لا نجد أي ذكر لعبادة الحجر في الفيدا، ولكن تعاليم الفيدا مليئة بالحث على عبادة النار والهواء والماء والقمر والشمس وغيرها. ولم ترد فيها أي فقرة تمنع من عبادة هذه الأشياء. من ذا الذي يستطيع أن يقول أن الفِرق الأولى من الهندوس كانت كاذبة، والفِرقة الجديدة من الآريا هي الصادقة؟ والـــذين يعبدون هذه الأشياء متبعين الفيدا، يملكون دليلا قويا أن في الفيدا ذكرا واضحا لعبادة هذه الأشياء، ولم يُمنع عبادها في أي مكان. والقول بأن هذه كلها أسماء للله فلا يزال ادعاء لم يتم البتّ فيه بعد. ولو بُتّ فيه لما بقي سبب لرفض كبار البانديتات في مدينة بنارس وغيرها من المدن الكبرى معتقدات الآريا. فرغم الجهودات الممتدة على مدى ثلاثين أو خمس وثلاثين سنة، هناك عدد قليل جدا من الهندوس الذين قبلوا عقيدة الآريا، وإن عدد الآريين ضئيل جدا مقارنة مع أتباع مذهب "سناتن دهرم" وغيرهم من الهندوس، وكألهم لا يستحقون الذكر وليس لهم تأثير ملحوظ في فِرق الهندوس الأخرى. كذلك تعليم "النيوك" الذي يُنسب إلى الفيدا لا تقبله غيرة الإنسان ونباهته. وكما ذكرت قبل قليـل، لا يمكن لنا أن نقبل أنه من تعاليم الفيدا في الحقيقة، بل إن أمانتنا تدفعنا بشدة إلى الاعتقاد بأن مثل هذه التعاليم لابد وأن تكون قد نُسبت إلى الفيدا في مرحلة لاحقة بسبب الأهواء النفسانية. ولأنه قد مضت على الفيدا آلاف السنين، لذا من المحتمل أن يكون مفسرو الفيدات في مختلف الأزمنة قد أضافوا إلى الفيدات أشياء أو نقصوا منها أشياء. يكفينا دليلا على صدق الفيدا أن عشرات الملايين من الناس في الهند ظلوا يعتقدون على مدى آلاف السنين أن الفيدا كــــلام الله. ولا يمكن أن ينال كلام المفتري هذا الاحترام والعزة.

فما دمنا نؤمن، خشيةً لله، بأن الفيدا كلام الله مع كل هذه المعضلات، وغسب أن الأخطاء الواردة في تعليمه إنما هي أخطاء مفسريه. وما دام القرآن الكريم يزخر من البداية إلى النهاية بوحدانية الله، ولم يعلم في أية آية عبادة الشمس والقمر وغيرهما بل قال بكلمات واضحة: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا للشَّمْسِ وَلا للشَّمْسِ وَلا لللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَقَهُنَّ ﴾، وإضافة إلى ذلك تحالف القررآن الكريم شهادة آيات الله القديمة والحديثة، وإنه مرآة تُري وجود الله تعالى؛ فلماذا يصبح هدفا لمثل هذه الهجمات العنيفة؟ لماذا لا نُعامَل المعاملة نفسها التي نعامل بها الآريا؟ ولماذا تُزرع بذرة العداوة والبغضاء في هذا البلد؟ هل يُتوقع أن تكون نتيجة هذا التصرف حسنة؟ أمن المعاملة الحسنة في شيء أن نرمي بالحجارة من يقدم لنا اللبن؟

إذا كان الهندوس والآريون مستعدين لأن يدخلوا في هدنة كاملة من هذا النوع، ليقبلوا رسولنا على أنه نبي صادق من عند الله، ويكفّوا عن الإساءة والتكذيب في المستقبل، فأنا مستعد قبل غيري لأن أوقّع على معاهدة بأنني أنا وأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية سنصدّق الفيدا، ونتعهد بذكر الفيدا والقديسين الهندوس بكل احترام وحب، وإذا لم نلتزم بذلك سندفع إلى الطائفة الهندوسية غرامة كبيرة لا تقل عن ثلاثمائة ألف من الروبيات.

وإذا كان الهندوس صادقين في رغبتهم في الوصول إلى تسوية معنا، فعليهم أن يكتبوا إقرارا مثله ويوقعوا عليه، ويجب أن يكون مضمونه: إننا نحن الهندوس نؤمن بنبوة محمد المصطفى في وبرسالته، ونؤمن به نبيا ورسولا صادقا، وسنذكره في المستقبل بالاحترام والتبحيل كما يليق بمؤمن. وإذا لم نلتزم بذلك، فسندفع غرامة كبيرة لا تقل عن ثلاثمائة ألف من الروبيات إلى مقتدى الجماعة الإسلامية الأحمدية. وليكن معلوما أن عدد أفراد الجماعة

۱۸ کا دسالۃ الصلح

الإسلامية الأحمدية لا يقل الآن عن أربعمائة ألف، لذا إن جمع مبلغ ثلاثمائية ألف من الروبيات ليس بمهمة صعبة لمثل هذا الهدف الهام. إن الذين لا يزالون خارج حظيرة جماعتنا متفرقون في آرائهم ومشتتون في طبائعهم وليسوا تحت إمرة قائد واحد يعدّون طاعته واحبة عليهم، لذا لا أستطيع أن أقول أي شيء عنهم، إذ ما زالوا يحسبونني كافرا ودحالا. ولكن إذا عقد الهندوس عهدا معي، فأنا متأكد أن المسلمين أيضا لن يتصرفوا بتصرف غير لائية، ولين يذكروا كتاب هذا القوم المتحضر وقديسيهم بكلمات نابية، ليتسببوا في كيل الشتائم للرسول الأكرم في والحق أن مثل هذه الشتائم ستنسب إلى الدنين يرتكبون هذا السلوك. وبما أن مثل هذا التصرف ينافي الحياء والنباهة، لذا لا أتوقع أن يطيلوا اللسان بعد هذه المعاهدة. ولكن لا بد من أحل تقوية المعاهدة أن يوقع عليها عشرة آلاف شخص من أصحاب الرأي السديد من كلا الطرفين.

يا أيها الأحبة، ليس هناك شيء مثل الصلح، فتعالوا نتحد بواسطة هذا العقد ونصبح أمة واحدة. تعلمون حيدا كم تسبب التكذيب المتبادل في الفُرقة وكم تضرر البلدُ! فتعالوا وحربوا الآن كم تكمن البركات في التصديق المتبادل! فهذا هو الطريق الأمثل للصلح، وإلا إن مَثل عقد الصلح بطريق آخر كمثل تركنا الدمّل اللامع على حاله وفرحنا ناظرين إلى حالته الظاهرية، مع أن بداخله قيحًا عفنًا و نتنًا و فسادًا.

لا أرى حاجة إلى أن أذكر هنا أن النفاق والفساد الذي يزداد في هذه الأيام بين الهندوس والمسلمين لا تقتصر أسباهما على الاختلافات الدينية وحدها، بل هناك أسباب أخرى تتعلق بالطموحات في الأمور الدنيوية. فمثلا يرغب الهندوس منذ البداية في أن يكون لهم باع في أمور الحكومة

رسالة الصلح الصلح

والدولة أو يُستشارُوا على الأقل في هذه الأمور، وبأن قمتم الحكومة اهتماما خاصا بمطالبهم وأن يُعطوا أيضا مناصب حكومية مرموقة مثل الإنجليز. ولقد أخطأ المسلمون إذ زعموا أنه لو عادت هذه المساعي بفائدة فستنفع الهندوس فقط وليس المسلمين، فلم يمتنعوا عن المساهمة في تحقيق هذا الغرض فقط، بل عرقلوا طريق الهندوس أيضا بمعارضتهم، وبالتالي تفاقمت النزاعات بينهم. أنا أقر بأن مثل هذه العوامل قد ساهمت في زيادة العداوة اليي كانت موجودة من قبل. ولكنني لا أستطيع أن أقبل ألها هي الأسباب الحقيقية لهذه العداوة، ولا أتفق مع رأي الذين يقولون إن الخلافات الدينية ليست أساس الخياعات بين الهندوس والمسلمين وأن النزاعات الحقيقية هي سياسية.

يمكن لكل إنسان أن يفهم بسهولة لماذا يخاف المسلمون الانضام إلى صفوف الهندوس من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة؟ ولماذا ظلوا يرفضون إلى اليوم الانضمام إلى لجنتهم "كونغرس"؟ ولماذا اتبعوا في نهاية المطاف الهندوس بعد أن أدركوا صحة منهجهم ولكن بالانفصال عنهم، وكوّنوا مقابلهم منظمة مسلمة و لم يقبلوا اشتراكهم فيها؟

أيها السادة، السبب وراء ذلك هو الدين في الحقيقة وليس إلا. لو عانق اليوم الهندوسُ المسلمينَ ناطقين بكلمة الشهادة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، أو إذا اعتنق المسلمون الهندوسية وبدأوا عبادة النار والهواء وغيرهما بحسب تعليم الفيدا ونبذوا الإسلام، ستختفي فجأة الخلافات التي تسمى الآن بالاختلافات السياسية، وكألها لم تكن موجودة أبدا.

من الواضح أن أصل الأحقاد والضغائن كلها في الواقع هو الخلافات الدينية. وكلما تصاعدت الخلافات الدينية نفسها ووصلت ذروتها، منذ عصور قديمة، تتسبب دائما في سفك الدماء ألهارا.

يا أيها المسلمون، ما دام الهندوس يعدّونكم أمة مختلفة بسبب الخلافات الدينية وتعدّوهُم كذلك للسبب نفسه، فكيف يمكن أن ينشأ بينكم إخلاص متبادل ما لم يزُل هذا السبب؟! غير أنه من الممكن أن يكون هناك تعايش متبادل مؤقت ومبني على النفاق. ولكن الصفاء القلبي الذي يمكن عده صفاء حقيقيا لن يتحقق ما لم تقبلوا بصدق القلب أن الفيدا والقديسين المذكورين فيه من عند الله، وكذلك إذا نبذ الهندوس أيضا ضغائنهم وصدّقوا نبوة نبينا الأكرم وين الهندوس، وهذا هو الماء الذي سيغسل كل كدورة. وإذا كانت قد حلّت تلك الساعة التي قدّر الله فيها أن تتحد هاتان الأمتان اللتان كانتا منفصلتين فسيشرح قلوهم للهدف نفسه كما شرح صدرنا.

ولكن من الضروري أيضا إلى جانب ذلك أن تعاملوا الهندوس بالمواساة الصادقة وتتخذوا الأخلاق الحميدة واللطف عادة لكم، وأن تمتنعوا عن الأعمال التي قد تسبب لهم الألم، وتلك الأعمال ليست من الواجبات والفرائض في ديننا. فلو اعترف الهندوس بصدق رسولنا الأكرم بي بصدق القلب وآمنوا به، لأمكن رفع الخلاف في مسألة البقر أيضا. اعلموا أن كل ما نعده حلالا ليس واجبا علينا أن نستهلكه أيضا حتما، فهناك أشياء كثيرة نعدها حلالا ولكن لم نستهلكها قط. علينا أن نحسن معاملتهم بالمودة والإحسان. الإيمان بالله واحدا لا شريك له وصية من وصايا ديننا. فإن ترك ما ليس مهمًا من أجل ما هو مهم ليس مما يخالف شريعة الله. فعد شيء ما حلالا أمر، واستهلاك ذلك الشيء أمر الحر. إن الدين يعني الامتناع عن منهيات الله والفرار إلى سبل مرضاته، ومعاملة كل مخلوقاته بالحسني والخير والمواساة، والإيمان بجميع الأنبياء والرسل الأطهار الذين حاؤوا إلى الدنيا في عصورهم وبألهم أنبياء ومصلحون من الله تعالى وعدم

التفريق بينهم، وحدمة البشر جميعا. هذا هو ملخص ديننا، ولكن النين يذكرون نبينا محمدا المصطفى الله بكلمات بذيئة ويتهمونه بتهم قذرة ظلمًا دون خوف من الله، ولا يتورعون عن بذاءة اللسان؛ كيف يمكن أن نتصالح معهم؟! الحق والحق أقول، إننا نستطيع أن نتصالح مع أفاعي الأراضي السبخة وذئاب البراري والفلوات، ولكن من المستحيل أن نتصالح مع الذين يشنون هجمات قذرة على نبينا الذي هو أحبُّ إلينا من أنفسنا وآبائنا. إننا ندعو الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام، ولا نريد أن نعمل ما يضيع به الإيمان.

لا أريد أن ألوم هنا طائفة معينة دونما سبب، ولا أنوي أن أجرّ ح مشاعر أحد، ولكني أقول متأوها بالأسف الشديد أن الإسلام هو دين طاهر ودين السلام الذي لم يهاجم أيا من زعماء الدين، والقرآن هو الكتاب الجدير بالتعظيم والتبحيل الذي وضع أسس السلام بين الأقوام، وصدّق نبي كل أمة، وهذا الشرف في العالم كله يعود للقرآن الكريم وحده الذي علَّمنا: ﴿لَا نُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ أي أعلِنوا أيها المسلمون قائلين: إننا نؤمن بجميع الأنبياء في العالم ولا نفرق بحيث نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فإذا كان هناك كتاب آخر موحى به يؤسس للصلح والوئام مثل القرآن الكريم فاذكروا لي اسمه. القرآن الكريم لم يجعل رحمة الله العامة مقتصرة على سلالة معينة. إنه يعترف بصدق أنبياء بني إسرائيل كلهم، سواء أكان يعقوب أو إسحاق أو موسى أو داود أو عيسى. ولقد أكد على صدق أنبياء الأمم الأخرى سواء كانوا في الهند أو في بلاد فارس، ولم يعُدّ أي واحد منهم مخادعا أو محتالا، بل أعلن بوضوح أنه قد بُعث الأنبياء في كل أمة وفي كل قرية، ووضعوا أسس

البقرة: ١٣٧

السلام بين الأمم كلها. ولكن من المؤسف حقا أن كل قوم يسب رسول السلام هذا ويستخفّون به!

فيا أيها المواطنون الأعزاء، لم أُدلِ بهذا البيان أمامكم لأؤذيكم أو لأحرر مشاعركم، بل أريد القول بحسن النية أن الأقوام الذين يسيئون إلى أنبياء الأمم الأحرى ويذكرونهم بالسب والشتم والكلمات النابية، واتخذوا ذلك عادة واتخذوه ديدنا لهم بغير وجه حق؛ هم ليسوا مذنبين فحسب عند الله كوهم يتدخلون في شؤون الآخرين دون مبرر ودون أن يكون لديهم أي دليل، بل يرتكبون أيضا ذنب زرع بذرة النفاق والعداوة بين البشر. والآن أحيبوني بصدق القلب، إذا سب أحد أبا أحد أو رمى أمّه بتهمة، أفلا يكون قد هاجم شرف أبيه هو نفسه؟ فإذا شتم المشتوم الشاتم بمثل ما شتمه الشاتم، فهل يكون في غير محله القول بأن الذي سبق بالشتيمة كان هو السبب وراء الشتيمة بالمثل؟ وفي هذه الحالة يكون هذا الشاتم هو المسؤول عن الإساءة إلى شرف أبيه وأمه.

لقد علّمنا الله تعالى في القرآن الكريم طريق الأدب ودرس الأخلاق إذ يقول: ﴿ لا تَسُبُّوا اللهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ النظروا الله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمَ الظروا الآن؟ مع أنه لا حقيقة للأوثان على الإطلاق بحسب تعليم القرآن الكريم، ومع ذلك يُعلِّم الله المسلمين خُلُق أن يمتنعوا عن سب الأوثان أيضا، ويأمرهم بدلا من ذلك أن يوضِّحوا الأمر لعبدة الأوثان باللين لئلا يثور هؤلاء الناس ويسبوا الله، فتكونوا أنتم سببا لهذا السباب.

فما بال الذين يسبون هذا النبي العظيم للإسلام، ويذكرونه بكلمات الإساءة، ويهاجمون بممجية شديدة شرفه وسلوكه وأسوته؟! ذلك النبي العظيم

الأنعام: ١٠٩

الذي ينزل الملوك المسلمون العظام عن عروشهم عند ذكر اسمه ويطأطئون رؤوسهم طاعة لأوامره، ويَعدُّون أنفسهم من أحقر غلمانه. أليس هذا الاحترام من الله تعالى؟ والاستخفاف مقابل عزة موهوبة من الله تعالى إنما هو عمل الذين يريدون أن يحاربوا الله تعالى. إن محمدا المصطفى الله المختار الذي أرى الله تعالى العالَم معجزات عظيمة تأييدا وإظهارا لكرامته. أليس فعل الله الله أن كل أن أخضع رؤوس ٢٠٠ مليون من الناس على عتبة محمد الأدلة والبراهين لإثبات صدقه، ولكن الأدلة على نبوته الله التي لا تنال تظهر إلى اليوم لا نظير لها في تاريخ أي نبي قط.

ألا تستطيعون أن تفهموا دليل أنه عندما تتدنّس الأرض بالخطايا والذنوب، وتطغى الأعمال السيئة والوقاحة على الأعمال الصالحة في ميزان الله، عندها تقتضي رحمة الله أن يُبعث عبد من عباده ليصلح مفاسد الأرض. العلّة تقتضي طبيبا، وأنتم أحرى وأقدر من غيركم أن تفهموا هذا الأمر، لأنه كما أن الفيدات لم تنزل في الوقت الذي طغى فيه طوفان الذنوب، بل نزلت حين لم يكن في الأرض سيل الذنب قط بحسب قولكم أنتم. فهل يُستبعد عندكم أن يظهر نبي في وقت يعلو فيه سيل الذنوب العارمُ هائجا بكل شدة في كل بلد يظهر نبي الله العالم؟

لا أتوقع أنكم تجهلون التاريخ أنه عندما بعث الله و نبينا الأكرم و أكرمه بمنصب الرسالة كان العصر يسوده الظلام بحيث لم تكن بقعة من بقاع العالم المسكونة خالية من سوء السلوك وسوء الاعتقاد. ولقد كتب البانديت ديانند في كتابه "ستيارة بركاش" أن الوثنية كانت في ذلك الزمن قد حلّت محل عبادة الله في الهند أيضا، وكان الفساد الكبير قد تطرق إلى دين الفيدات.

كذلك يقول القسيس "فندل" - وهو مسيحي إنجليزي أوروبي متعصب جدا للمسيحية - في كتابه "ميزان الحق" بأن المسيحيين كانوا الأكثر فسادا من كل الطوائف الدينية في زمن النبي في وكانت تصرفات المسيحيين البذيئة مدعاة للخزي والعار للديانة المسيحية. والقرآن الكريم يقدم الآية: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِ وَالْبَرِ وَالْبَرِ وَالْبَرِ وَالْمَرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على ضرورة نزوله. ومعنى هذه الآية أنه ما من قوم يخلو من الفساد سواء أكانت حالته تنم عن الهمجية أو ادّعي العقل والتحضر.

فلما تبين من جميع الشهادات أن الناس في عصر النبي هي سواء أكانوا من الشرق أو من الغرب أو من الهند أو الذين كانوا يسكنون في الصحراء العربية، وأيضا الذين كانوا يسكنون الجزر؛ كانوا قد فسدوا جميعا، ولم تكن لأحد منهم علاقة سليمة مع الله، ونجست الأعمالُ السيئة الأرضَ بأسرها؛ أفلا يقدر الفطين أن يدرك أن هذا هو الوقت والزمن المظلم الذي يقتضي العقل أن يأتي فيه نبى عظيم حتما؟!

أما السؤال عما هو الإصلاح الذي قام به هذا النبي، فأقول بكل قوة وتحدِّ أن الإجابة التي يمكن لمسلم أن يقدمها على هذا السؤال مشيرا إلى إصلاح قام به النبي على، لا يمكن لمسيحي ولا ليهودي ولا لآريٍّ أن يقدمها مبنية على الوضوح والأدلة الدامغة نفسها.

الهدف الأول للنبي على كان إصلاح بلاد العرب. كانت البلاد العربية في حالة يرثى لها، حتى كان من المتعذر عدُّ سكالها أناسا. لم يكن هناك منكرٌ إلا وكان موجودا فيهم. ولم يكن هناك أي نوع من الشرك إلا وكان رائحا فيهم. كانت السرقة والنهب شغلهم الشاغل، وكان القتل بغير حق عندهم مثل دوس نملة تحت الأقدام فقط. كانوا يقتلون الأيتام ويأكلون أموالهم، كانوا يئدون

الروم: ٢٤

بناتهم، ويفتخرون بالزنا ويتباهون علنا بتلك المنكرات في قصائدهم. وكان شرب الخمر منتشرًا في ذلك القوم بكثرة بحيث لم يخلُ منها بيت قط، وفاقوا البلاد كلها في لعب القمار، فكانوا عارا على الدواب وشنارا على الأفاعي والذئاب.

وعندما نهض نبينا على الصلاحهم، وأراد أن يطهر قلوهم بتركيزه الباطني، طرأ عليهم في وقت قصير تغيّر ملحوظ حتى تحولوا من الوحوش إلى البشر، ثم من البشر العاديين إلى أناس متحضرين، ومن أناس متحضرين أصبحوا ربانيين وفنوا في نهاية المطاف في حب الله حتى تحمّلوا كل ألم كعضو لا حسّ فيه، فقد عُذَّبوا بكل أنواع العذاب وجُلدوا دون هوادة، أُلقُوا على رمال حارقة وزُجُّوا في السجون، حُرموا من الطعام والماء حتى أشرفوا على الموت؛ ولكنهم خطُوا إلى الأمام دائما في كل ابتلاء. وكثير منهم قُتل أولادهم أمام أعينهم، وكثير منهم شُنقوا على مرأى من أولادهم. إن مجرد تصوّر الإخلاص والصدق الذي به ضحّوا بحياهم في سبيل الله يدفع المرء على البكاء عفويا. وإذا لم يكن هذا فعل الله ولم يكن تأثير الرسول الأكرم على وقوته الروحانية، فأية قوة جذبتهم إلى الإسلام، وأحدثت فيهم تغيُّرا فوق العادة ورغَّبتهم في الخرور على عتبة شخص كان يمشى في طرقات مكة وحيدا في حالة المسكنة وعدم الحيلة وعوز المال والجاه؟ لابد أن تكون هناك قوة روحانية رفعتهم من الدرك الأسفل إلى مقام سام. والأغرب من ذلك أن كثيرا منهم كانوا، في حالة كفرهم، من ألد أعداء الرسول الأكرم على وممن كانوا متعطشين لدمه. فلا أرى معجزة أعظم من أن إنسانا فقيرا معوزا وحيدا، عديم الحيلة، طهّر قلوبهم من كل ضغينة وجذبهم إلى نفسه حتى ألهم خلعوا عن أنفسهم حللا فاخرة وحضروا إليه لابسين الخيش.

بعض الجهلاء الذين يتهمون الإسلام بالجهاد العدواني ويقولون بأن كل هؤلاء الناس قد أُدخلوا في الإسلام قهرا بقوة السيف، نتأسف عليهم آلاف المرات! فقد تجاوزوا الحدود في جَورهم وكتمالهم الحق. وا أسفاه! ماذا أصاهم إذ يعرضون عن وقائع صحيحة قصدا؟ لم يُبعث نبينا الأكرم في في بلاد العرب كملك حتى يُظن أنه لـمّا كان يمتلك الجبروت والشوكة الملكية فاحتمع الناس تحت رايته لإنقاذ حياقم!

والسؤال المطروح الآن هو: لـمّا أطلق النبي الأكرم على نداء دعوة وحدانية الله وصدق دعوته وهو يعاني من الفقر الشديد والمسكنة والخمول، فبقوة أي سيف آمن به الناس؟ وإن لم يؤمنوا، فمن أي مَلك طُلب الجيش أو المساعدة لإرغامهم على التسليم؟

أيها الباحثون عن الحق، اعلموا يقينا أن كل هذه افتراءات من الذين هم أعداء ألداء للإسلام. اقرأوا التاريخ، كان النبي شلط طفلا يتيما، تُوفي والده بعد أيام من ولادته، وتُوفيت والدته وهو ابن بضعة أشهر، فظل هذا الطفل الذي كانت يد الله فوقه يتربى في رعاية الله دون أي سند آخر.

الرواية التي أشار إليها سيدنا المسيح الموعود الكلي في المتن وردت في كتب السير، مما يجعلها حديرة بالقبول كذلك، فقد قال الصالحي الشامي في كتابه "سبل الهدى والرشاد" ما نصه: "قال غير ابن إسحاق: وذلك حين تم لها شهران. وقيل إن رسول الله كان في المهد حين توفي أبوه. وعليه فقيل وله شهران. وقيل ثمانية وعشرون شهرا. وقيل تسعة أشهر، ونقل السهيلي عن الدولابي أنه قول الأكثرين قلت: والحق أنه قول كثيرين لا أكثرين." هذا فيما يتعلق بوفاة والد النبي أما بخصوص وفاة أمه آمنة بنت وهب، فالثابت أن وفاها تلت وفاة زوجها، وتميل كفة الترجيح إلى ألها توفيت و لم يزل النبي في سن الرضاع، فلم يع وجودها، ولو كان وعاه لذكر شيئا ولو بسيطا من ذكرياته معها، بل الأغلب أنه في لم ينتقل إلى بادية بني سعد رضيعا إلا لوفاة والدته.

وفي أيام هذه المصيبة واليُتم رعى الأغنام لبعض الناس أيضا، ولم يكن له كفيل سوى الله. وصل إلى سن الخامسة والعشرين ومع ذلك لم يكن هناك أي واحد من أعمامه مستعدًا ليزوّجه ابنته لأنه - كما كان يبدو في الظاهر - ما كان قادرا على حمل نفقات البيت. إضافة إلى ذلك فقد كان أُميّا ولم يتعلم حرفة أو مهنة. وعندما اقترب من سن الأربعين جُذب قلبه إلى الله تعالى دُفعة واحدة. هناك غار اسمه حراء على بُعد بضعة أميال من مكة، فكان في يذهب إليه وحده ويختلي فيه ويعبد ربه. كان ذات يوم يعبد الله في خلوته في الغار نفسه فتجلى الله تعالى عليه وقال: لقد ترك الناس سبيل الله وتدنست الأرض بالذنوب. لذا أبعثك رسولا من عندي، فأنذر الناس ليرجعوا إلى الله قبل العذاب.

فخاف النبي الأكرم الله بسماع هذا الأمر ظانا أنه أُمّي لا يعرف القراءة والكتابة وقال: ما أنا بقارئ. عندئذ ملأ الله صدره بكافة المعارف الروحانية ونوّر قلبه. وبفضل قدرته القدسية بدأ الفقراء والمتواضعون ينضمون في دائرة طاعته. ولكن الأقوياء من الناس شدوا مئزرهم لمعارضته. وقد وصلت العداوة هم إلى درجة أنْ خططوا لقتله، وقتل كثير من الرجال والنساء بتعذيب شديد. وكمحاولة أخيرة حاصروا بيت النبي الأكرم الله بنية قتله، ولكن مَن يستطيع أن

ويدعم هذا القول عدد لا بأس به من الروايات الواردة في كتب الحديث وكتب التاريخ التي تتفق جميعها على أن ثويبة، وهي مولاة أبي لهب أرضعته أياما، وقيل شهرين، قبل أن تتسلمه حليمة السعدية. قال على: "أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تَعْرضَنَ عليَّ بناتكن، ولا أخواتكن". رواه البخاري، الأمر الذي يرجح القول بوفاة والدته السعدية لم يزل رضيعا وإلا فبم نفسر سر تعاقب المراضع عليه؟! ولم لم تتسلمه حليمة السعدية من أمّه مباشرة؟! هذا الأمر لا يفسره سوى أن والدته كانت قد توفيت سلفا. (المترجم)

يمس من يحميه الله؟! أوحى له الله أن اترك هذه القرية وسأكون معك في كل خطوة.

فخرج من مكة وأحذ معه أبا بكر وظل محتبئا في غار ثور لثلاث ليال. وخرج الأعداء في طلبه ووصلوا إلى الغار بمساعدة القصاص. لقد اتبع القصاص آثار أقدامهما حتى وصل إلى مدخل الغار، وقال: هنا تنتهي آثار الأقدام، فابحثوا في هذا الغار إذ لا توجد آثار الأقدام بعده، وإذا كان قد تقدم بعده، فلا بد أنه صعد إلى السماء. ولكن مَن ذا الذي يستطيع أن يحصر عجائب قدرة الله?! ففي ليلة واحدة أظهر الله قدرته عندما نسج العنكبوت شبكته على باب الغار كله، وبنت الحمامة عشها عند مدخل الغار وباضت. وعندما رغب القصاص الناس في دخول الغار، قال رجل عجوز: لقد أصيب القصاص بالجنون، إذ أرى شبكة العنكبوت هذه على باب الغار منذ وقت لم يكن محمد (على) قد وُلد بعد. وعلى ذلك تفرق الناس شذر مذر نابذين فكرة البحث عنه في الغار.

وبعد ذلك وصل النبي الأكرم إلى المدينة خفية. وآمن به أغلب أهلها. هذا ما أثار حفيظة أهل مكة، وتأسفوا لأن طريدةم أفلتت من أيديهم. ثم عكفوا ليل نهار على التخطيط لقتل النبي الأكرم الله الفئة الصغيرة من أهل مكة الذين آمنوا بالنبي الله هاجروا أيضا من مكة إلى بلاد مختلفة. فقد لاذ بعضهم عند ملك الحبشة، وبقي بعضهم في مكة لأنهم لم يملكوا الزاد للسفر؛ وقد أُوذوا إيذاء شديدا. ويذكر القرآن الكريم كيف كانوا يتضرعون ويبتهلون إلى الله ليل نهار.

عندما تجاوز ظلم كفار قريش الحدود كلها وبدأوا يقتلون النساء الفقيرات الضعيفات، واليتامي من الأطفال، وقتلوا بعض السيدات دون هوادة إذ ربطوا

إحدى رِ جليهن في جمل والأخرى بجمل آخر بإحكام، وساقوا الجملين إلى اتجاهين مختلفين، فمُتن بعد أن قُطعت أجسادهن جزأين.

عندما بلغ ظلم الكفار الظالمين منتهاه أنزل الله الذي يرحم عباده في نهاية المطاف وحيه على رسوله أن قد بلغتني استغاثة المظلومين، فآذن اليوم أن تقاوموا الظالمين، واعلموا أن الذين يرفعون السيف على الأبرياء سيُقتلون بالسيف، ولكن لا تعتدوا فإن الله لا يحب المعتدين.

هذه هي روح الجهاد الإسلامي الذي ذُكر بصورة بشعة جدا ظلما وجَورا. لا شك أن الله حليم، ولكن عندما تتعدى شرور قوم الحدودَ فلا يترك الظالمين دون عقاب، بل يهيئ أسبابا لهلاكهم. لا أعرف من أين ومِمّن سمع معارضونا أن الإسلام انتشر بقوة السيف؟! يقول الله في القرآن الكريم: ﴿لا إكْرَاهَ فِي الدِّين﴾ ، فمن ذا الذي أمَر بالجبر؟! وماذا كانت وسائل الإجبار المتوفرة؟! وهل يمكن أن يتحلى بمذا الإخلاص وهذا الإيمان مَن يُجبَرون على تغيير دينهم؛ أي أن يجرؤوا، على كونهم بعدد مائتين أو ثلاثمائة ودون أن يتلقوا رواتب أو أغراض مادية، على مواجهة حيش يعدّ بالآلاف؟! وعندما يصل عددهم إلى ألف يهزمون مئات الآلاف من أعدائهم، ويرضون بالذبح مثل الخِراف والمعز في سبيل الدفاع عن الدين من هجمات الأعداء، ويشهدون بدمائهم على صدق الإسلام. كما يكونون مشغوفين بنشر وحدانية الله تعالى، فيتحملون في سبيل نشر رسالة الإسلام أنواع الشدائد، ويصلون إلى صحاري أفريقيا كالزهاد؛ ثم يصلون، بعد مكابدة كل نوع من الصعاب، إلى الصين في هيئة الدراويش غير قاصدين الحرب على أهلها، فيبلغوهم دعوة الإسلام، ثم ينجحون بجهودهم المباركة في إدخال

البقرة: ٢٥٧

عشرات الملايين من أهل الصين في الإسلام. ثم يدخلون الهند في هيئة الدراويش، مرتدين الخَيش، وينجحون في إدخال جزء كبير من أهل الهند في الإسلام. ثم يصلون إلى حدود أوروبا ويبلغونها رسالة "لا إله إلا الله".

قولوا أمانةً، بالله عليكم، أيمكن أن يقوم هذه المهمة مَن أُكرهوا على الإسلام، وظلت قلوهم كافرة ولا يؤمنون إلا باللسان فقط؟! كلا، بل لا يقوم هذه المهمة إلا أولئك الذين تعمر قلوهم بنور الإيمان، ولم يشغل أيّ حيّز من قلوهم سوى الله.

الآن أتوجه إلى بيان تعليم الإسلام؛ فليكن واضحا أن هدف الإسلام الأعظمَ هو توطيد وحدانية الله وجلاله في الأرض، واستئصال الشرك كليا، وجعل الناس أمة واحدة بجمع الفِرق المختلفة على كلمة واحدة. الأديان التي خلت في العالم أو الأنبياء والرسل الذين جاؤوا قبل الإسلام اقتصرت مهمتهم على إصلاح أقوامهم وبلادهم فقط، وإن علموا شيئا من الأحلاق لم يكن الغرض من تعليمهم الأخلاق إلا أن يفيدوا بأخلاقهم قومهم فقط. فقد قال المسيح العَلِيُّ بكل وضوح إن تعاليمه مقتصرة على بيت بني إسرائيل فقط. عندما طلبت سيدة لم تكن من بيت بني إسرائيل الهداية من عيسي بكل تواضع رفض طلبها. ثم جاءت تلك السيدة البائسة وشبهت نفسها بكلبة وطلبت الهداية مرة أخرى، فردّ عليها قائلا بأنه لم يُرسَل إلا إلى خراف بين إسرائيل، حتى سكتت المرأة أحيرا. ولكن نبينا على لم يقل قط أبدًا بأين أرسلت للعرب فقط، بل قد ورد في القرآن الكريم: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ ، ولكن يجب أن نتذكر أن رفض عيسى

الأعراف: ١٥٩

رسالت الصلح (۳۱)

الكيال طلبها لم يكن ذنب عيسى الكيال ، بل الحق أن الوقت لم يكن مناسبا للهداية العامة بعد، بل كان عيسى الكيال مأمورا من الله بأنك أرسلت إلى بني إسرائيل فقط ولا علاقة لك بغيرهم قط. وكما ذكرت آنفا، كان تعليم عيسى الأخلاقي مقصورا على اليهود فحسب، وذلك أنه قد وردت في التوراة أحكام مثل: عين بعين وسن بسن وأنف بأنف، وكان الهدف من وراء هذا التعليم توطيد معنى العدالة عند اليهود ومنعهم من اقتراف الظلم والاعتداء، إذ إلهم عاشوا أربع مائة سنة في الرق، وبالنتيجة نشأت فيهم كثير من عادات الظلم والخسة والرُّذالة، فاقتضت حكمة الله أن يُعطَوا تعليم الأخلاق لرفع ظاهرة العنف والشدة من طبائعهم، إذ كانت ظاهرة العنف والقسوة موجودة في طبائعهم من أجل الثأر والانتقام. فذلك التعليم الأخلاقي هو الإنجيل الذي عُني باليهود وحدهم و لم يكن موجها إلى العالم كله، إذ لم تكن لعيسى الكيال علاقة مع أمم أحرى.

ولكن الحق أن التعليم الذي جاء به عيسى التَّكِينُ ليس ناقصا من ناحية واحدة فقط لأنه ليس مبنيا على مواساة بني البشر جميعهم، بل فيه عيب آخر أيضا، وهو أنه كما جنحت التوراة إلى الإفراط في تعليم الشدة والانتقام، كذلك مال الإنجيل إلى التفريط من حيث تعليم العفو والصفح. فلم يهتم أي واحد من هذين الكتابين المقدسين لجميع فروع الشجرة البشرية، بل تتمسك التوراة بإحدى فروعها ويتمسك الإنجيل بفرع ثانٍ. فكلا التعليمين ساقط عن درجة الاعتدال. فكما أنه ليس من الحكمة في شيء أن يتوجّه المرء إلى الانتقام والعقوبة في كل الأحوال، كذلك إن العفو والصفح في كل حال وبكل مناسبة أيضا يتنافى تماما مع مقتضى تربية الإنسان. لذلك دحض القرآن الكريم كلا التعليمين وقال: ﴿جَزَاء سَيِّمَةٌ سَيِّةً مِّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى

رسالۃ الصلح (سالۃ الصلح

اللَّهِ ﴾ كما هو تعليم التوراة، ولكن ﴿مَنْ عَفَا ﴾ كما هو تعليم الإنجيل، سيكون العفو مستحسنا ومسموحا به إذا كانت نتيجته حسنة ويتوقع به إصلاح المعفو عنه، وإلا فالقانون هو الذي ذُكر في التوراة.



رسالت الصلح (سالت الصلح

# نورد فيما يلي المذكرات التي سجلها المسيح الموعود الني عن المقال المنقول في الأعلى، وقد عثرت عليها في مسوداته الني (كمال الدين)

**----**

آيات القرآن الكريم التي ستُسجَّل في هذا المقال بإذن الله.

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ ٢. الصفحة: ٥٦. ٣.

﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ . الصفحة: ٦٠.

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . الصفحة: ٦١

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ ` . الصفحة: ٣٧.

﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ . الصفحة: ٤١.

ا هذه المذكرات مسجلة أيضا بعينها في نهاية كتاب: البراهين الأحمدية، الجزء الخامس، فاقرأوا عنها في تعريف كتاب: رسالة الصلح في بداية هذا المجلد. (الناشر)

۲ البقرة: ۲۵۷

<sup>&</sup>quot; لعل هذه الأرقام تشير إلى صفحات المصحف الكريم الذي كان عند المسيح الموعود الكيال عند تأليف: "رسالة الصلح".

البقرة: ٢٧٢

<sup>°</sup> البقرة: ٥٧٧

٦ البقرة: ١٨٧

۷ البقرة: ۲۰۱

رسالت الصلح (سالت الصلح

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ \. الصفحة: ٢٢.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾ آ، الصفحة: ٤٢. أي يا أيها المؤمنون سلموا أعناقكم في سبيل الله ولا تتبعوا سبل الشيطان. والمراد من الشيطان هنا هم أولئك الذين يعلمون السيئات.

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ "، الصفحة: ٢٦

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِيَّ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾ أن الصفحة ٥٥. إنها مزيَّة خاصة بالقرآن الكريم أنَّ تعليمه الإنجيل الأخلاقي فخاص باليهود فقط. الأخلاقي فخاص باليهود فقط.

في بيان أن القرآن الكريم يثني على الصالحين من أمم أخرى أيضا:

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ \* يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أالصفحة: ٨٥.

\*\*\*\*\*

البقرة: ۲۰۸

۲۰۹ : البقرة

۳ البقرة: ۲۲٥

البقرة: ٢٦٥

<sup>°</sup> آل عمران: ۱۱۵-۱۱۶

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنَّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ \* هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ فَلُو الْعَيْظِ فَلُو اللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ (. الصفحة: ٨٧

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ '، الصفحة: ١١٤

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ "، الصفحة: ٥٠١.

هذا ما يتعلق بحُكم النبي ﷺ بين يهودي ومسلم.

﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كَفِيتًا ﴾ أي الله تعالى يراقب كل شيء.

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ "، الصفحة: ٢٣.

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ "، الصفحة: ١٢٣

۱۲۰-۱۱۹: ۱۲۰-۱۲۹

۲ النساء: ۰۰

النساء: ٥٩

النساء: ٨٦

<sup>°</sup> النساء: ٤٩

النساء: ٥٥

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا ﴾ '. الصفحة: ١٣٠

﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ٢ . الصفحة: ١٣٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ ". الصفحة: ١٣٦.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْكَتِابِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ... وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ "، الصفحة: ٢٧.

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ ﴾ [البقرة: ١٣٨) صفحة ٢٧ ... أي إن لم يؤمنوا مثلكم فهم قوم لا يريدون أن يتوقّفوا عن المعارضة ولا يرغبون في الصلح.

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ، الصفحة: ١٣٧.

النساء: ١٢٦

۲ النساء : ۱۲۹

۳ النساء: ۱۳٦

النساء: ۱۳۷

<sup>°</sup> الىقرة: ١٣٧

٦ البقرة: ١٣٨

۷ النساء: ١٦٦

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهيئًا ﴾ (، الصفحة: ١٣٥.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ﴾ أ، الصفحة: ٣٣٠.

﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ "، الصفحة: ١٣٥.

﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ائْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ أ، الصفحة: ١٣٩

﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا﴾ ، الصفحة: ١٤١

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لللهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلًا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ "، الصفحة: ١٤٣.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾

۱٥٢-١٥١ : النساء:

۲ النساء: ۱٤۱

النساء: ١٤٨

النساء: ۱۷۲

<sup>°</sup> المائدة: ٤

٦ المائدة: ٩

۷ النحل: ۹۱

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِحْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاحْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (، الصفحة: ١٦١.

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ .

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ " الصفحة:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.... ﴾ ٢

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ ، الصفحة: ٢٠٨.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَالْبَلَدُ الطَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبُثَ لَا الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَالْبَلَدُ الطَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ [، الصفحة: ٢٠٩

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ . الصفحة: ٢١٥... فقد أخذناهم بالقحط والوباء بسبب إنكارهم لعلهم يتضرعون.

المائدة: ٩١

ا آل عمران: ٣٢

<sup>&</sup>quot; الأنعام: ١٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الشمس: ١١-١٠

<sup>°</sup> الإسراء: ٧٣

٦ الأعراف: ٥٩-٥٥

٧ الأعراف: ٩٥

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ \ ، الصفحة: ٢١٥.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ `، الصفحة: ٢١٥.

﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ "، الصفحة: ٢١٥.

﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ن الصفحة: ٢٢٥. أي يأمر بما لا يخالف العقل ويمنع مما يمنع منه العقل الصفحة: ١٢٥٠ أي يأمر بما لا يخالف العقل ويمنع مما يمنع منه العقل أيضا...ويضع عن الأقوام أثقالهم التي كانوا يرزحون تحتها، ويحررهم من الأغلال التي كانت في أعناقهم وتمنعها من الاستقامة، فالذين يؤمنون به ويقوّونه بالانضمام إلى جماعته ... ينجون من كروب الدنيا والآخرة.

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ "، الصفحة: ٢٢٥.

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ ٢، الصفحة: ٢٢٨.

الأعراف: ٩٦

۲ الأعراف: ۹۷

<sup>&</sup>quot; الأعراف: ٩٩-٩٨

<sup>،</sup> الأعراف: ١٥٨

<sup>°</sup> الأعراف: ١٥٩

٦ الأعراف: ١٧١

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ ، الصفحة: ٢٢٩. إن قوى الأرواح التي تولّد فيها حب الله تَعَالَى تشهد بلسان حالها أنها خُلقت بيد الله ﷺ.

فإذا طُرح سؤال أنه كيف نؤمن بالقرآن الكريم لأن هناك تناقضا بين التعليمين؟ فجوابه أنه ليس هناك مِن تناقض بل كُتبت آلاف التفاسير لعبارات الفيدا أيضا، ومن جملتها تفسير يطابق القرآن الكريم.

والذي لا يخاف الله فهو يتصدى للأمر الحق وكأنه يُساق إلى الموت، وهو يحاول إنقاذ نفسه.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّمَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ ٢، صفحة: ٢٣٩.

﴿إِنْ أُولِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

المذكرة: الدين والمذهب ليس مجموعة من القصص المحكية فقط، بل كما أن الله الذهب يُعرف بعلاماته، كذلك يُعرَف الملتزم بدين الحق من خلال نوره. إن الله يهلك من هلك عن بينة ويُحيى من حَيَّ عن بينة.

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ، الصفحة: ٢٤٤.

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ "، الصفحة: ٢٤٤.

الأعراف: ١٧٣

٢ الأنفال: ٣٠

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> الأنفال: ٣٥

الأنفال: ٦٢

<sup>°</sup> الأنفال: ٦٣

رسالت الصلح (١٤٤)

﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ \

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اللهِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ الصفحة: ٢٥٢.

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ "، الصفحة: ٢٦٨.

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ الْآمِرُونَ الْآمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، الصفحة: ٢٧١. طوبى للذين يرجعون إلى الله تاركين كل شيء ويعكفون على عبادته وحمده يسيرون في العالم منادين لسبيل الله ويركعون أمام الله ويسجدون له، هم المؤمنون الذين بُشروا بالنجاة. الصفحة: ٢٧٨.

لقد قسم الله المصائب في قانونه الجاري في الطبيعة إلى خمسة أقسام: أي بوادر المصيبة المخيفة، ثم الدخول في المصيبة، ثم الحالة التي مآلها ... اليأس ثم زمن المصيبة الحالكة. ثم انبلاج صبح رحمة الله. فهذه هي الأوقات الخمسة التي توازيها الصلوات الخمس.

التوبة: ١٣

۲ التو بة: ۲۶

۳ التوبة: ۲۰۳

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> التوبة: ١١٢

<sup>°</sup> لم نتمكن من قراءة هذه الملحوظة. (كمال الدين) لقد ورد في البراهين الأحمدية الجزء الخامس، الخزائن الروحانية المجلد ٢١، الصفحة: ٢٢٤... مآلها اليأس، والله أعلم بالصواب. (الناشر)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ `.

وفيما يلي ننقل بعض الاعتراضات وبعض الحقائق التي وجدها ضمن مذكّرات المسيح الموعود العَلَيْلُ التي كتبها عن "رسالة الصلح". كان العَلَيْلُ ينوي تفنيد تلك الاعتراضات وإلقاء الضوء على تلك الحقائق من خلال تعليم القرآن الكريم. كذلك يبدو أن بعض الأمور ضمنها تتعلق بأحد كتب البوذيين الذي كان العَلَيْلُ يطالعه في تلك الأيام وكان يريد أن يكتب شيئا حوله. (كمال الدين)

#### الاعتراضات:

- (١) ما هو الجديد في جميع الكتب الموحى بها و لم يُعثَر عليه من قبل؟
  - (٢) ما الذي حلَّه الأنبياء من عقدة علمية لم تُحَلَّ من قبل؟
- (٣) لم يشرح الأنبياء كيفية الروح وماهيتها، ولم يخبروا شيئا عن الحياة المستقبلية، ولم يستطيعوا أن يبيّنوا عن الله تعالى بالتفصيل. لقد عَدّ العلم الطبيعية، النوم ضمن الأسباب الطبيعية، ولكن الأنبياء قالوا بأنه كانت للنوم أسباب أحرى.
- (٤) ما أُزيلت جميع المغالطات السابقة، وما حُلَّت المعضلات المعقدة كلها، بل زِيد الطينُ بِلّة.
  - (٥) إن تعليم بوذا عن الأحلاق أفضل من غيره.

الصف: ٣-٤

٢٢ الأنعام: ٢٢

(٦) لو أُبعد الإنسان عن شيء يحبه لكان ذلك عذابا له.

(٧) وإذا تيسر له ما يحبه كان ذلك مدعاة راحة له، ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

(٨) إن قمع الأهواء وسيلة للنجاة.

(٩) تُنال النجاة في الدنيا بالعلم الصحيح وبالعمل الصائب أحيانا، أو نتيجة القول السديد أو الفعل السوي أحيانا أخرى. وتكون المعاملة الطيبة مع البشر سببا للنجاة تارة، وتخلّص المعاملة السوية مع الله تعالى من الألم والمعاناة تارة أخرى، وأحيانا يكون أله كفّارة لآلام أخرى.

(١٠) قولوا الصدق والحق ولا تكذبوا، اجتنبوا اللغو. لا تؤذوا أحدا بقولكم أو عملكم. طهروا حياتكم، لا تغتابوا، ولا تتهموا أحدا. لا تدعوا الأهواء النفسانية تتغلب عليكم. اجتنبوا الضغينة والحسد. طهروا قلبكم من البغض. لا تعاملوا أعداءكم أيضا عما لا تحبونه لأنفسكم. لا تنصحوا الآخرين عما لا تلتزمون به بأنفسكم. استمروا في إحراز التقدم في المعرفة. نزّهوا قلوبكم من الجهل. لا تعترضوا على أحد بعجلة.

الكراهية لا تزول بالكراهية بل تزداد. الحب يُخمد الكراهية ويزيلها.

﴿ لَنْ يَنَالَ الله لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوَى مِنْكُمْ ﴾ أي أن طهارة القلوب هي التضحية الحقيقية. اللحم والدم لا يمثلان تضحية صادقة. طالما يذبح العوامُ الدوابَ بينما يذبح الخواص القلوبَ. ولكن الله تعالى لم يمنع تلك التضحيات أيضا ليُعلَم أن لها أيضا علاقة مع الإنسان. لقد بيّن الله تعالى

ا سأ: ٥٥

الحج: ٣٨

مزايا الجنة بحيث بين ما رغبت فيه قلوب العرب لكي تميل إليها قلوهم. والحق أن تلك الأشياء ليست مما هو موجود في هذه الدنيا. ولكن كان بيالها على هذا النحو ضروريا لإمالة القلوب. ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾.

الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كليا. أما الذي يسير على السبيل الحق لا ينجو حسده فقط، بل روحه أيضا.

الذي يظل عاكفا على إشباع أهوائه النفسانية يستأصل نفسه كليا، ولا يلقي بجسده فقط إلى التهلكة، بل يُهلك روحه أيضا. أما الذي يسلك الصراط المستقيم ولا يتبع أهواءه النفسانية، لا يُنقذ حسده فقط من الهلاك، بل ينجّي روحه أيضا. ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ .

كان في قرية مائة منزل، وكان المصباح يُشعَل في منزل واحد فقط. فحين علم الناس بذلك جاءوا بمصابيحهم وأشعل الجميع مصابيحهم من ذلك المصباح. فعلى غرار ذلك يمكن أن يتضاعف النور من نور واحد. هذا ما أشار الله تعالى إليه في الآية الكريمة: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ لإنسان لا يملك حتى نفسه دع عنك أن يملك المال والثروة. الملعقة لا تتذوق طعم الشراب مع ألها تدخله مرارا. الحلوى تصل إلى الفم بواسطة اليدين ولكنهما لا تتذوقان حلاوتها. كذلك الذي لم يعطه الله تعالى حواسا لا يمكن أن يستفيد وإن صار وسيلة. ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ ، ﴿ صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ .

۱۶ :عمد: ۱۲

۲ الشمس: ۱۱ – ۱۱

<sup>&</sup>quot; الأحزاب: ٤٧

الأنعام: ١٢٥

<sup>°</sup> البقرة: ١٩

إن متعة كبيرة تُغني عن متعة بسيطة كما يقول تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ اللَّهِ تَطْمَئِنُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ . ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ .

- (١) الإيمان بذرة.
- (٢) الأعمال الصالحة غيثٌ.

(٣) المجاهدات الجسدية والظاهرية التي يقوم بها المرء محراثٌ. النفس القائمة بالمجاهدات ثورٌ، وهي النفس اللوامة. الشرع عصا لترويضها. والغلال التي تنتج عنها هي الحياة الدائمة.

المحروم من الذات هو ذلك الخالي من الصفات الحسنة، لأن صفات الإنسان الحسنة هي التي تمثّل ذاته. قليل ما هم الذين يدركون عواطف قلوبهم. والأشياء التي يرون فيها راحتهم وبحبوحتهم لا تكون مدعاة للراحة في الحقيقة.

والذي لا يقابل السيئة بالسيئة ويعفو، يستحق المديح دون أدنى ريب، ولكن من عساه أن يكون أكثر جدارة بالمديح ممن ليس مقيَّدا بالعفو أو الانتقام بل يقوم بأعمال صالحة بحسب مقتضى الحال بهدي من الله، لأن الله تعالى أيضا يعمل بما يناسب كل شخص، فيعاقب من يستحق العقاب ويعفو عمّن يستحق العفو. ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ .

تكثر في الدنيا فئتان، أو لاهما الذين يحبون العدل، والثانية الذين ينظرون إلى الإحسان بنظر الاستحسان. والفئة الثالثة هم الذين تتغلب عليهم المواساة الصادقة؛ فلا يتقيدون بالعدل والإحسان، بل يعملون أعمالا صالحة بحسب مقتضى الحال نتيجة هدي المواساة الصادقة، وذلك كما تعامل الأمُّ طفلها؛ إذ

الرعد: ٢٩

۲ العنكبوت: ٤٦

۳ الشورى: ۲۱

رسالة الصلح (سالة الصلح

تطعمه ألذ الأطعمة وكذلك تعطيه الدواء المرَّ أيضا بحسب مقتضى الحال

لن يكون في كلامي ما يخالف الحكومة الإنجليزية. ونحن نشكر هذه الحكومة لأننا وجدنا في ظلها الأمن والراحة. أرى من الضروري أن أقول عن ادّعائي بأني لم أدّع من تلقاء نفسي، بل أُرسلتُ بانتخاب الله لأزيل المغالطات وأحلُّ المسائل المعقَّدة وأري الأقوام الأحرى نور الإسلام. وليكن معلوما أن معارضينا يقدِّمون الإسلام بصورة مشوَّهة هي ليست صورة الإسلام، بل الإسلام جوهرة لامعة يلمع كل جزء منها، وكما تكون مصابيح كثيرة في قصر كبير فيتراءى مصباح من كُوّة ويتراءى غيره من زاوية أخرى، كذلك هو حال الإسلام؛ فلا يتراءى نوره السماوي من جانب واحد فقط بل تتراءى مصابيحه الأبدية من كل جانب. إن تعليمه مصباح بحد ذاته، وإن قوته الروحانية مصباح بحد ذاها، وآيات نصرة الله تعالى التي تصحبه، كل آية منها مصباح. والذي يأتي من الله لإظهار صدقه هو أيضا مصباح. لقد مضت معظم فترة حياتي في مطالعة كتب أمم أخرى، ولكن الحق والحق أقول بأني لم أجد تعليم أيّ دين آخر يعادل بيان القرآن الكريم، سواء أكان يتعلق بالمعتقدات أو الأخلاق أو بإدارة المنزل أو سياسة المدن أو بتقسيم الأعمال الصالحة. ولا أقول ذلك لأني مسلم، بل الصدق يدفعني إلى أن أشهد بذلك. وإن شهادتي هذه ليست في غير وقتها، بل جاءت في وقت بدأت في العالم مصارعة بين الأديان. لقد أُخبرتُ أن الإسلام سينتصر في هذه المصارعة في نهاية المطاف. لا أقول كلاما أرضيا، لأبي لست من الأرض، بل أقول كلّ ما ألقى الله في فمي. يظن الناس

ليبدو أن هناك بعض الجمل ناقصة. (المدقق)

الأرضيون أنَّ الديانة المسيحية ستنتشر في الأرض في الأخير أو تحيط البوذية بالدنيا كلها. ولكنهم مخطئون في زعمهم هذا.

فليكن معلوما أنه لا يحدث على الأرض ما لم يتقرر في السماء. إن إله السماء يُنبئي أن الإسلام سيفتح القلوب في نهاية الأمر. ولقد أُمرتُ في هذه الحرب الدينية أن أُنذر الذين يطلبون الحُكم. إن مَثلي كمثل الذي يخبر بعصابة خطيرة من اللصوص الذين يريدون أن ينهبوا القرية على حين غرة من أهلها. فالذي يسمع له يعصم ماله من تطاول النهاب، أما الذي لا يسمع فيباد ويُدمَّر. ففي عصرنا هناك نوعان من النهاب. فبعضهم يأتون من طريق خارجي وبعضهم من الطريق الداخلي. والذي لا يحفظ ماله في مكان آمن هو الذي يتضرر. والمكان الآمن لحماية ثروة الإيمان هو اطلاع المرء على مزايا الإسلام، وقوته الروحانية، ومعرفة معجزات الإسلام الحية، ومعرفة مَن عُيِّن راعيا على أغنام الإسلام أيضا، لأن الذئب القديم لا يزال حيا و لم يمت بعد. والشاة التي سيراها بعيدة عن الراعي سيفترسها حتما.

يا عباد الله، تعلمون أنه إذا انقطع المطر طويلاً ولم تمطر السماء مدة من الزمن تأخذ الآبار أيضًا في الجفاف. فكما أن ماء السماء في العالم المادي يؤدي إلى حيشانٍ في مياه الأرض، كذلك يحدث في العالم الروحاني؛ حيث إن ماء السماء من حيث الروحانية (أي وحي الله) هو الذي ينضر العقول السفلية. فهذا العصر أيضًا كان بحاجة إلى هذا الماء الروحاني.

أرى لزامًا على أن أبين بخصوص ادّعائي أنني قد أُرسلت من عند الله تعالى في وقت الحاجة تمامًا، حين حذا الكثيرون في هذا العصر حذو اليهود، ولم يتخلوا عن التقوى والطهارة فحسب، بل أصبحوا أعداءً للحق على غرار

رسالۃ الصلح کی کے

اليهود في زمن عيسى العَلِيَّلِ، فسماني الله المسيح إزاءهم. فلا أدعو أهل هذا الزمان إلي فحسب، بل إن الزمان نفسه قد دعاني.



#### نسخة إعلان

# نُشر عن عقد جلسة لقراءة مضمون كتاب "رسالة الصلح"

#### 

## جلست عظيمت

ستُعقد بتاريخ ۲۱ حزيران/يونيو عام ۹۰۸ ۱م

في الساعة السابعة صباحا بالضبط، في قاعة جامعة البنجاب الكائنة بجانب

المتحف، وتُقرأ فيها

# "رسالم الصلح"

التي ألّفها سيدنا مرزا غلام أحمد قدّس الله سرَّه في يومين أو ثلاثة أيام أحيرة من حياته، بُغية رفع النفاق والفُرقة من هذا البلد. والمخاطبون بوجه خاص في هذه الرسالة المباركة هم الهندوس المحترمون في البلاد.

يُرجى من طالبي الأمن والصلح في الهند أن يحرصوا على حضورها.

## الداع ون إلى الجلسة

خان بهادر محمد شفيع المحامي. شودهري نبي بخش الحائز على شهادة البكالوريوس والمحامي في المحكمة العليا في البنجاب. ميان فضل حسين الحائز على شهادة البكالوريوس وشهادة المحاماة من جامعة كامبريدج. شيخ غلاب دين المحامي في المحكمة العليا في البنجاب. ميان محمد شاهنواز الحائز على شهادة البكالوريوس والمحاماة من جامعة كامبريدج. (المولوي) أحمد دين الحائز على شهادة البكالوريوس. المحامي شيخ فضل إلهي. المحامي مرزا حلال الدين. شيخ محمد عبد العزيز الحائز على شهادة البكالوريوس من إدنبرا ولاهور. المحامي ميان عبد العزيز الحائز على شهادة البكالوريوس من إدنبرا ولاهور.